المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية المدينة المنورة كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة

# التقسيمات المتعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة

جمعا ودراسة

رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير) إعداد:

الطالب: محمد عارف عبد الحكيم

إشراف:

فضيلة الأستاذ الدكتور محمد خليفة التميمي حفظه الله الأستاذ بقسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين

العام الجامعي ١٤٢١هــ

معتلمما

# بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونؤمن به، ونعوذ بالله من شرور أنفسينا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله،

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوثُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسلَّمُونَ ﴾ (١)

﴿ يَا أَيْهَا النَّاسِ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مَن نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مَنْهَا زَوْجَهَا وَبَــــثَّ مَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُـــمْ رَقِيْباً ﴾ (٢)

﴿ يَا أَيُّهَا آمَنُوا اتَّقُوْا اللهُ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُــمْ وَمَن يُطِع اللهُ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيْماً ﴾ (٣) ﴿ اللهِ عَلْمِ اللهُ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيْماً ﴾ (٣) ﴿ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْماً اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أمّا بعد: فإنّ أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهدي هدي محمّد على وشرَّ الأمـــور محدثاتُها، وكلّ محدثاتُها، ومدّلًا الله، وكلّ محدثاتُها، وكلّ محدثاً وكلّ مح

إن الله بعث رسوله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، بعثه إلى الناس كافة من غير قصر على طائفة دون طائفة أو عصر دون عصر، وجعل رسالته وشريعته هي المهيمنة على جميع الشرائع التي قبلها، وجعلها الباقية ما بقي الدهر، فكانت عامة من حيث المرسل إليهم ومن حيث الزمن، فكان من حكمة الله رجح أن جعلها شاملة وجامعة لكل ما يحتاج إليه

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران الآية ١٠٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء الآية ١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> سورة الأحزاب الآيتان ٧١،٧٠ .

<sup>(1)</sup> هذه خطبة الحاحة التي كان النبي فله يعلمها أصحابه ويستفتح بما خطبه، أخرجه أحمد ٢٩٢/١، ٣٩٣، ٣٩٣، ٢٥٣، ٢٤٢ وأبو داود في السنن كتاب النكاح باب خطبة النكاح برقم (٢١١٨)، والترمذي في الجامع كتاب النكاح باب ما جاء في خطبة الحاحة ٢٤١٣/١ برقم (١١٠٥)، والنسائي في السنن كتاب النكاح باب ما يستحب مرز الكلام في النكاح ٢٩٨١ برقم (٣٢٧٧) من حديث ابن مسعود في، وقد توسع الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج هذه الخطبة وألف في ذلك رسالة مستقلة باسم (خطبة الحاحة التي كان النبي فل يعلمها أصحابه).

العباد من أمور دينهم فهي المرجع الأساسي والمنطلق الرئيس للعبادات الدينية والمعاملات الدنيوية لكافة الأمم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأنزل على نبيـــه على القــرآن الكريم الذي هو في غاية البلاغة والإيجاز والتشابه والإحكام بلسان عربي مبين، وأنزل عليه السنة بالوحى الخفي لبيان مقاصد القرآن وشرح أحكامه وتوضيح بحملاته، قال سبحانه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الذَّكُو لَتَبِينَ لَلْنَاسِ مَا نُزَلَ إِلَيْهِم ﴾، وأعطاه حوامع الكلم واختصر ك الكلام الجتصاراً، فكان كلامه على قليل الألفاظ كثير المعاني لا يخرج منه شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته (١)، فالرسول للله بين للناس بجوامع كلمه جميع مسائل الدين دقها وجلها جليها وخفيها، فما من خير يعلمه لأمته إلا ودلهم عليه وما من شر يعلمه لهم إلا ونحاهم عنه، فاحتوى هذان المصدران على جميع متطلبات العباد الدينية بردّ ما تنازعوا واختلفوا فيه من أمر الدين إليهما، فقال ﷺ : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّيــــن أَمنـــوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شـــــــــــــــــــــــــ فـــــــردوه إلى الله ورسوله ﴾، وما ذلك إلا لشمولهما لجميع أمور الدين العلمية والعملية، فكان هذا الدين المحمدي حقا مهيمنا وقاضيا على جميع الأديان السابقة والعقائد الرائحة وجامعا لجميسع محاسنها، فما فيها من حق فقد أثبته هذا الدين الحنيف وما فيها من باطل وتبديل فقد أبطله وبين الحق والصواب فيه، ولذا أمر الله سبحانه المؤمنين بالدخول في هذا الدين كافــــة والأخذ بجميع عرى الإسلام وشرائعه، وكان الصحابة رأي الناس قلوبا وأعمقهم علملًا فكانوا لا يتجاوزون بضع آيات حتى يفهموا ويعلموا ما فيها ويعملوا بما، مـــع كونهـــم أعرف الناس باللغة، فسلموا من البدع والأهواء، إلا أنه مع مرور الأيام وانقطاع الوحسي ودخول الناس في دين الله أفواجا وانتشار الجهل واتخاذ الناس رؤوسا جهالا لا يستوعبون جميع معاني حوامع الكلم، ولا يدركون مقاصد الشارع في بعض أمـــور الديـن، فــلا يستوعب الواحد منهم معرفة بعض جزئيات المسألة الواحدة الأمر الذي قد يؤدي إلى

<sup>(</sup>۱) انظر شرح مسلم للنووي ۱۷۰/۱۳.

افتراق الأمة وتباين المناهج، لا سيما وأن كثيرا منهم قد دخلوا في هذا الدين الحنيف ظاهرا وقلوبهم متكدرة بعقائدهم الباطلة، والبعض الآخر قد دخل فيهم بغرض الإفساد بينهم وتفريق كلمتهم فلا يتركون موضع ضعف فيهم إلا ويدخلون منه لنيل أغراضهم وتحقيق أهدافهم، وقد أدرك علماء أهل السنة والجماعة هذا الأمر وتنبهوا لخطورت وعلموا منشأه فتصدوا لعلاجه ومقاومته بشتى الطرق والوسائل، ومن أهم تلك الطرق شرح جوامع الكلم وبيان مقاصد الشارع في كل مسألة وتقسيم بعض المسائل التي تحتوي على عدة جزئيات، وبيان أقسامها وما يتعلق بكل قسم منها من الأحكام، فاستخرجوا كثيرا من التقسيمات وذكروها في مؤلفاقم تصريحا وتلويحا .

ولما أن وفقني الله للقبول في الدراسات العليا مرحلة الماجستير بقسم العقيدة وكان لزاما على الطالب في هذه المرحلة أن يقدم رسالة علمية اخترت أن يكون رسالتي في موضوع التقسيمات وذلك لأسباب سيأتي ذكرها، وأسأل الله سبحانه أن أكون قدد وفقت في اختيار الموضوع وفي حدمته .

# أهمية الموضوع وسبب اختياري له :

تبرز أهمية الموضوع في النقاط التالية :

◄ إن التقسيمات تُجمع جوانب الموضوع، وتُسهّل على القاري استيعابه وفهمة فهما سليماً من التّناقض والتّعارض، وتجعل كلّ نص في موضعه مما يساعد علي تفسيره تفسيراً صحيحاً من غير ردّ ولا تعطيل ولا تحريف لبعض أجزائه، ولذلك كانت التقسيمات محط أنظار العلماء في شتى فنون العلم، فقد أولوها عنايتهم ورعايتهم، فبينوها وأوضحوها، فما من فن من فنون العلم إلا واحتوى الكثير والكثير من التقسيمات التي أسهمت في توضيح المسائل وفهمها على الوجه الأمثل.

الكتاب والسنة فهماً سليماً ومن عدم التفريق بين الأقسام المختلفة والأنواع المتعددة والكتاب والسنة فهماً سليماً ومن عدم التفريق بين الأقسام المختلفة والأنواع المتعددة في بعض المواضيع، فيقع بسبب ذلك في أنواع من البدع والمناهج المنحرفة "وبالتقسيم والتفصيل في المقال يزول الاشتباه و يندفع الضلال "(۱)" ومن أجل ذلك كانت حاجة طالب العلم قبل العامي إلى معرفة تلك التقسيمات من أهم ما يحرص عليه، ومما يؤكد قيمة تلك المعرفة ما وقع فيه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في فهم معنى الظلم في قوله تعالى: ﴿ الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانه حرفله من المنه المعنى العام للظلم فيتناول جميع أنواعه، حتى شتى عليهم ذلك فبين لهم النبي الماد منه وأنه خاص بالظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله المنتق فيره من الأنواع (۱).

إن في جمع التقسيمات ودراستها إبراز لما بذله السّلف الصّالح من جهود جبّارة في سبيل توضيح مواضيع العقيدة وبيانها بياناً شافياً، وإن كانت مسائل العقيدة مبينة وموضحة بأكمل البيان وغاية الفصاحة والبلاغة في كتاب الله وسنة رسوله إلاّ أنه بسبب خوض الناس في البدع الكلامية والفلسفات اليونانية علقت بالعقيدة السلفية الصافية أنواع من الشكوك والشبهات فانحرف كثير من الناس عسن القول الحسق والصراط المستقيم.

◄ إن باب الإيمان بالله ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله هو" أهم ما خلق لـــه الحلق وأرسلت به الرسل، وأنزلت به الكتب، ونصبت عليه القبلة وأسست عليه المله ""(٢) فالعلم به من أشرف العلوم والاشتغال به من أسمى المطالب إذ العلم يتبع المعلوم في الفضل والشرف ولا معلوم أعظم وأشرف وأفضل من ملك الأملاك ورب العملين

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوى ۲۰۲/۸ .

<sup>(</sup>٢) والحديث في ذلك متفق عليه من حديث ابن مسعود ﴿ أخرِجه البخاري في استتابة المرتدين باب إثم من أشرك بالله برقم (٦٩١٨) .

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> الصواعق المرسلة لابن القيم ١٥٧/١ .

. 4

وإله أهل السماء والأرض، وحاجة العبد إلى معرفة ربه فوق كل الحاجات، فبمعرفته يزداد بها الإيمان، وكلما ازدادت معرفته سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وملا يجب على العبد من حقه كلما يقوي إيمان العبد ويزداد حبّه لله على ورغبة مسيني في الإسهام في توضيح العقيدة وبالأخص باب الإيمان بالله على من سقم وعلمل في التقسيمات المتعلقة بهذا الباب الذي هو أهم أبواب الدين، فكم من سقم وعلمل في أذهان الناس في هذا الباب العظيم الذي هو أهم أبواب الشريعة على الإطلاق، وقد يكون حل إشكالهم ودواء دائهم في بطون المطولات والمختصرات، إلا أنه قد لا يكون عندهم معرفة ولا اطلاع على هذه الكتب، أو لا يكون عندهم وسع وقدرة لنسق الدرر المتناثرة في الأمكنة المختلفة، فتبقى الشبهة عالقة في أذهافم فهنا يجدر بل يلزم على طلاب العلم محاولة إيضاح مسائل العقيدة قدر المستطاع.

فهذا وغيره ما دفعني إلى الخوض في هذا الموضوع المهم مع الاعتراف بضعف السلاح ومزحاة البضاعة رجاء نصر الله سبحانه وتعالى القائل: ﴿ إِنْ تَنْصُسروْا الله يَنْصُرْكُمْ ﴾ ولا شك أن هذا من نصر دينه الحنيف، فنسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عني الخطايا والزلل وأن يهديني إلى الحق والصراط المستقيم ويرزقني الإخسلاص في القول والعمل إنه سميع بحيب .

## خطة البحث:

أما الخطة فهي تحتوي على : المقدمة، والتمهيد، وأربعة فصول، والفـــهارس، وهـــي بالتفصيل كالآتي :

#### المقدمـة:

وفيها النقاط التالية:

أهمية الموضوع وأسباب اختياري له .

خطة البحث.

منهج البحث .

الشكر والتقدير.

#### التمهيد:

وفيه النقاط التالية .

(( التقسيمات والأنواع ))

تعريفها .

أهميتها .

جهود العلماء في العناية بما .

#### القصل الأول:

التقسيمات المتعلقة بباب الإيمان بالله على .

#### وفيه مبحتان:

المبحث الأول: التقسيمات المتعلقة بباب الإيمان بالله الله الله

المبحث الثاني: التقسيمات المتعلقة بما يضاد باب الإيمان بالله عَلَق .

#### الفصل الثاني:

التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية .

#### وفيه مبحثان :

المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية .

المبحث الثاني: التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الربوبية .

#### القصل الثالث:

التقسيمات المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات .

#### وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: التقسيمات المتعلقة بأسماء الله ﷺ .

المبحث الثانى: التقسيمات المتعلقة بصفات الله على الله

المبحث الثالث: التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الأسماء والصفات.

#### الفصل الراسع:

التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية.

#### وفيه مبحثان :

المبحث الأول: التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية.

المبحث الثانى: التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الألوهية.

ثم الخاتمة وتليها الفهارس العلمية .

#### منهجي في البحث:

سرت في كتابتي للبحث وفق المنهج المحمل في النقاط التالية :

- أولاً: جمعت كل ما وحدت من التقسيمات المتعلقة بباب الإيمان بالله عز وجل.
- ثانياً: إذا كان المصطلح الواحد أو المسألة الواحدة يحتوي على عدة تقسيمات باعتبارات متعددة أتكلم عن المصطلح كتمهيد إما بذكر معناه اللغوي والاصطلاحي أو غير ذلك ، ثم أذكر عناوين التقسيمات إجمالا ثم أفصل الكلام في كل تقسيم على حدة .
  - ثالثاً: أذكر الأقسام والأنواع والمراتب إجمالاً أوّلاً عند كل تقسيم.
- رابعاً: أنقل نصًّا أو نصّين من أقوال أهل العلم ممن ذكروا هذا التقسيم وقد أحيل إلى بعض المراجع الأحرى التي ذكر فيها ذلك التقسيم.
  - خامساً: ثم أعلق على التقسيم والأقسام مستدلاً بالكتاب والسنة.
- سادساً: قمت بدراسة تحليلية لتلك التقسيمات، مع ذكر الاعتبار والمرجع الذي
   يعود إليه التقسيم، لا سيما إذا كان هناك أكثر من تقسيم للمصطلح الواحد.
  - سابعاً: أذكر الفروق بين كل قسم وقسيمه وما يترتب على كل قسم منه .
- ثامناً: عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها من المصحف الشريف بذكر اسمم
   السورة ورقم الآية .

- تاسعاً: حرّجت الأحاديث الواردة في البحث بعزوها إلى مصادرها الأصلية، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما، وأما إن لم يكين فيهما أو في أحدهما خرجته من بقية الكتب التسعة وغيرها وحاولت الحكم عليه مستعينا بأقوال علماء أهل الحديث.
- عاشراً: ترجمت الأعلام الواردة في البحث، عدا الصحابة والأئمة الأربعة والعلماء
   المعاصرين .
  - حادي عشر: قمت بعمل الفهارس العلمية المشتملة على الفهارس الآتية:
    - فهرس الآيات القرآنية .
    - فهرس الأحاديث والآثار .
    - فهرس الأعلام المترجم لهم.
      - فهرس المصادر والمراجع .
        - فهرس الموضوعات .

# كلمة الشكر

الحمد لله الذي لا يؤدّى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، توجب على مؤدّ ماضي نعمه بأدائها: نعمة حادثة يجب عليه شكره بها، ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته، الـــذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز حلاله (۱) وأشكره على ما أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للـاس، وسلك بنا مسلك طلاب العلم الشرعي الذين يدعو لهم الطير في السماء والحيتان تحـــت الماء.

<sup>(</sup>١) مقتبس من خطبة الإمام الشافعي في كتابه " الرسالة " .

ثم أشكر الجامعة الإسلامية التي تضيء العالم بنور الكتاب والسنة، وتستقبل الطلاب من جميع أنحاء المعمورة وتسلحهم بالعلم النبوي الصحيح والعقيدة السلفية الصافية في عصر غربة السنة وكثرة الحوادث والفتن والأهواء، وأخص بالشكر القائمين على كليسة الحديث الشريف والدراسات الإسلامية وقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصلول الديسن، فجزى الله الجميع حير الجزاء

ثم انطلاقاً من قول المصطفى الله الستاذ الدكتور محمد بن حليفة التميمي - حفظه الله أن أشكر شيخي وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن حليفة التميمي - حفظه الله ورعاه - الذي لم يدخر وسعاً و لم يألو جهداً في قراءة هذه الرسالة وتصحيحها وإبداء ملحوظاته القيّمة المقوّمة وتوجيهاته السديدة والمتابعة التامّة من حين فكرة الموضوع إلى أن تم إنجازها وخرجت إلى حيز الوجود، فجزاه الله عتى كل خير وشكر مساعيه، وجعل هذا في ميزان حسناته، ونفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنّه ولى ذلك والقادر عليه، كما أنني أشكر كلا من فضيلة الشيخين الكريمين الفاضلين فضيلة الشيخ الدكتور محمود بن عبد الرحمن قصدح حفطهما الله على ما تحملا من متاعب ومشاق على قراءة الرسالة وتقويمها وإبداء ملحوظاتما فجزاهما الله خيرا وبارك الله في أعمالهما وأعمارهما، ثم أشكر كل مسن ساعدي ومذ إلى يد عون بإبداء ملحوظات أو إعارة كتاب أو أي نوع من المساهمة في الجاز الرسالة فجزى الله الجميع أحسن الجزاء وجمعنا وإياهم في دار كرامته، وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٥٨/٢، والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسسن اللك ٤/ ٣٣٩/ (١٩٥٥) من حديث أبي هريرة على، وقال حديث حسن صحيح، وقال الشيخ الألبساني إسسناده صحيح، انظر المشكاة ١١/٢ .

# التمهيد

ويشمل على العناصر الآتية : (( التقسيمات، الأنواع ))

- تعريفها.
  - أهميتها
- جهود العلماء في العناية بما .

# التعريف بالتقسيمات ، والأنواع .

أولا: التقسيمات:

#### التعريف بما لغـــة:

أصل الكلمة مأخوذ من قولهم: قَسَمَ الشيءَ يَقْسِمه قَسْماً فانقَسَم، ومعنـــاه إفـراز النصيب،

والتَّقسيم هو مصدر قَسَّمه تَقْسِيما وهي القِسْمة، أي جَزَّأَه وفرَّقه تفريقاً، يقال قَسَّــم فلان المالَ أي فرَّقه قِسما ههنا،

والقِسْم النصيب والحظ، والجمع أقسام وهو القسيم، وحقيقته: أنه جزء يقبل التقسيم، يقال: هذا ينقسم قِسْمين بالكسر إذا أريد به الجزء من الشيء المقسوم، والقسيم هـو شطر الشيء،

فالتقسيم معناه في اللغة هو عملية الفرز والتفريق بين الأجزاء لشيء معين، وكل حـزء من المقسوم فهو قِسْم له (١)،

وأما اصطلاحا ليس له تعريف زائد على معناه اللغوي، فيستعمل في الاصطلاح بمعنه اللغوي، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر الصحاح للجوهري ٥/٠١٠، والمفردات للأصفهاني ص ٦٧٠، وتاج العروس للزبيدي ٢٥/٩، والمفردات للأصفهاني ص ٦٧٠، وتاج العروس للزبيدي ٢٥/٩، ولسان العرب ١٦٢/١١-١٦٤، .

# ثانيا: الأنواع:

### التعريف بمــــا :

الأنواع جمع نُوع، وهي كلمة حامدة غير مشتقة، والنّوع كل ضرب من الشيء وكل صنف من الشيء وكل صنف من الشيء كالثياب والثمار ونحوها، ويقال: نَوَّعْت الشيء، إذا جعلته أنواعلًا، وتنوَّع الشيء أي صار أنواعاً،

والنوع أخص من الجنس، فالجنس يدخل تحته أنواع، وأما النوع فيدخل تحته أفراد، وقد يكون النوع جنسا باعتبار ما تحته إذا كان فرد من أفراده يشتمل على أفراد أيضاً، فالإنسان نوع باعتبار الحيوان، وهو يطلق على الذكور والإناث وفيهم الكبار والأطفال ونحوها من الأفراد فهو باعتبار ما تحته جنس، وباعتبار ما فوقه نوع (١)، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : الصحاح ١٢٩٤/٣، وتاج العروس ٥٣٣/٥، ولسان العرب ٣٣٠/١٤ .

### أهمية التقسيمات:

لاشك أن موضوع التقسيمات من المواضيع المهمة في العلوم الشرعية لاسمسيما في باب العقيدة الذي هو من أهم الأبواب وأخطرها لتعلقه بالغيبيات، لأن التقسيمات هـــي الَّتي تقرب فهم الموضوع إلى القاري بكل وضوح، وعليها مدار معرفة الموضوع إما صحة أو خطأ، فالتقسيمات الصحيحة الواضحة المستنبطة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف تجعل القاري يستوعب حوانب الموضوع كلها ويفهمه فهماً صحيحاً سليماً من التناقض والاضطراب و"السبر والتقسيم مما يعلم به الدليل وإن لم يقصده الدليل "(١)، لأن النصوص قد تتعارض في الظاهر لاختلاف دلالتها على الأقسام المختلفة والأنواع المتعددة، والمتأمّل في الكتاب والسنة يجد تقسيمات كثيرة تصريحا أو إشارة ويختلف حكم كل قسم عن قسيمه، فعدم التنبّه لها تنبّها كاملاً والقصور في فهمها فهماً حيّداً قد يوقع القارئ في تناقض وتعارض شديد، ومن ثم تنجم عن ذلك بدع خطيرة وعقائد فاسدة، فأهل البدع ما وقعوا في بدعتهم إلا بفهمهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة وحملهم إياها على غيير مراد الشارع وصرفها عن مدلولها الصحيح إلى معان تبعد كل البعد عن مقصود الشلوع، فحرجوا بنتائج وحيمة وأضرار خطيرة على الأمة الإسلامية، فأول بدعة ظـــهرت علــي الساحة الإسلامية هي بدعة الخوارج بفهمهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة وعدم ويستحلون دماءهم وأموالهم بالمعاصي العملية التي هي دون الشرك والكفر بمراتب، بحجة أن الشرع أطلق الكفر على بعض المعاصى العملية، فهذا يلزم منه أن مرتكبها كافر خارج من الملة حلال الدم والمال ... فهم نظروا إلى النصوص من جانب واحد ثم اعتمدوا عليي عقولهم وتشبثوا بمواهم .

<sup>(1)</sup> النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٢٨ .

وكذا من حاء بعدهم من أهل الأهواء والبدع ألدين ضلوا في باب الأسماء والصفات لم تتحمل أذهاهم الفروق بين ما وصف الله به نفسه وبين ما هو موصوف به العبد، فكلما يذكر لهم صفة من صفات الله على التي لا يشبهه فيها شيء تبادر إلى أذهاهم التشبيه والتمثيل بصفات المخلوقين - ويا ليت شعري بصفة من وقع في أذهاهم التشبيه حتى احتاجوا إلى النفي المصطلح عندهم بالتأويل -، وهكذا من بعض المتأخرين - وما أكثرهم في هذا العصر - الذين ضلوا في مفهوم التوحيد حتى جعلوا التوحيد الذي دعت إليه الرسل وقاتلوا عليه أعداءهم هو التوحيد الذي كان المشركون يقرونه ويعترفونه ويعترفونه كما حكى الله عنهم في كتابه العزيز في غير واحد من المواضع - فحصروا التوحيد كله في نوع واحد من أنواعه الذي لم يعرف إنكاره إلا من بعض الناس فقط، وبالتالي وقعوا في نفس الأفعال التي صار أولئك كما يستحقون القتل والسبي في الدنيا والخلود في النار في الآخرة، وما ذلك إلا لعدم استيعاهم لأنواع التوحيد الذي أنزل الله به الكتاب وأرسل لأحله الرسل.

وأما أهل السنة والجماعة فقد عصمهم الله تتخلق من البدع والخرافيات وهداهم إلى طريق الحق والصراط المستقيم، فهم استقرءوا نصوص الكتاب والسنة وفهموها وأدركوا مقصود الشارع منها فبينوا مراده بكل وضوح وأيسر طريق، ووضعوا كل نص في موضعه وجمعوا بين النصوص الي ظاهرها فيه التعارض ببيان أقسامها وأنواعها حسب ما تهدل عليه النصوص .

# جهود العملماء في العناية بما:

إنّ الله جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون مسن ضلّ إلى الهدى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بكتاب الله أهلَ العمى، ينفون عنه تحريسف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين (١) فلم يألوا جهداً في بيان الحقّ وإزاحة الغموض وتفنيد الشّبهات وإزالة الاعتراضات سواء كانت الشبهات والاعتراضات من قصور فهم مع إرادة الحقّ أو ممن أعمى الله قلبه فأينما يوجّه لا يأت بخير .

ولا شك أنّ نصوص الكتاب والسنة في الفصاحة والبلاغة ما قامت به الحجة على كل من سمعها وبلغها، فليس فيها غموض ولا لغز في مقاصدها وحقيقة دعوقها إلا أن في تفاصيلها ما لا يدركه إلا العلماء ومن خاص فيها ممن بضاعته في العلم مزجاة فلا يرجع إلا حائراً أو منحرفاً حافلاً بأنواع الشكوك والشبهات، سيما من كان أساسه على شفا جرف هار فسرعان ما ينهار بأدني شبهة توافق هواه ومشربه، ولهذا نرى كثيرا من أنواع الشكوك والشبهات والانحرافات في مسائل العقيدة التي هي أصل الأصول ولب دعوة الرسل جميعاً - عليهم السلام - ولا ريب أن الصحابة الذين تربوا على يدي النبوة وتخرجوا من مدرسة المصطفى كانوا أبعد الناس عن التكلف فيما لم يأمرهم الشارع ولا يتجاوزون عما أخبرهم من الغيبيات مع كولهم أعرف الناس باللغة التي نزل بما القسرآن الكريم، فلم ينقل عنهم ألهم استشكلوا مسألة من مسائل العقيدة ولا خطر في بال أحدهم أن يحاول الوصول إلى حقيقة وكنه الأمور الغيبية بالاعتماد على العقيدة ولا الشارع، فلس بشواذ اللغة، وبذلك أعطوا كل نص حقه وفهموا كل مسألة على مراد الشارع، فلسم يتاحوا إلى زيادة التفاصيل وكثرة البحث والكلام في مسائل الدين، لكن الأمة من بعد هذا القرن المحتار والجيل المصطفى لم تعصم من وصول بعض الأفكار الهدامة والمنسام علي الأمدامة والمنسة على العقرة والمنسام والمناه المدامة والمنسام عن الأفكار الهدامة والمنسام عن وصول بعض الأفكار الهدامة والمنسام على الشرة المنساء على المناه على المناه والمنساء على المناه على المناه على المناه والمنساء على المناه على المناه والمنساء على المناه والمنساء على المناه والمنساء على المنساء على المناه على المناه والمنساء على المناه على المناه على المناه والمنساء على المناه على المناه على المناه والمنساء على الأمور الغيل المناه والمنساء على المناه والمنساء على المناه والمنساء المناه والمنساء على المناه والمنساء على المنساء على المنساء على المناه والمنساء على المناه والمنساء على المناه المنساء على المناه والمنساء على المنساء على المنساء على المنساء على المنساء على

<sup>(</sup>۱) مقتبس من افتتاحية الإمام أحمد لرسالته " الرد على الزنادقة والجهمية "، وانظر النبوات لشيخ الإسلام ص

المنحرفة إليها التي تقدف هدم كيان المجتمع الإسلامي بتدنيس العقيدة الإسلامية وتفريسة كلمة المسلمين، وساعدهم في إنجاح تدبيرهم آذان صاغية وقلوب منكوسة قريبوا عسهد بالكفر فلم يباشر الإيمان بشاشة قلوهم بعد بل ما زالت عقائدهم الباطلة والمحرفة راسخة في أذهاهم، وصاروا يتشبثون بالمتشابحات والمجملات، فتصدى أهل العلم من أهل السنة والجماعة بالرد على هؤلاء وتفنيد شبهاهم وبيان ما تحيروا فيه وانحرفوا، ومما اهتسم به العلماء في تصنيفاهم ومؤلفاهم في سبيل إيضاح تلك المسائل والمصطلحات التي قد تضل فيها الأفهام وتنحرف فيها الأفكار تقسيمها إلى الأقسام التي تضم جزئياها وبيان الفروق بين تلك الأقسام المختلفة وبيان ما يخص كل قسم من أحكام مغايرة للآخر، من غسير رد لبعض جزئيات المسألة لظاهر التعارض بين النصوص الواردة في تلك الأقسام المختلفة .

وهذا المنهج والاهتمام به قد ظهر منذ عهد قديم فنرى أهل العلم من الصحابة والتابعين يبيّنون بعض المسائل الغامضة أو المصطلحات الدقيقة بذكر أقسامها واستيعاب حوانبها وتفسير النصوص تفسيراً صحيحاً وذلك حسب ما يقتضي المقام لذلك، كما هو ثابت عنهم في تقسيم الكفر الذي ضلّ فيه الخوارج فسوّوا بين قسميه العملي والاعتقادي ما نتج منه تكفير عامة المسلمين وأثمتهم.

وأما في الأزمان المتأخرة حين انتشر الجهل وظهرت البدع واتخذ النّاس رؤوساً حهّالاً لا يحملون العلم الشرعي ولا يعرفون العقيدة السلفية فاتبعوا المتشاهات مسن النصوص وراموا الجمع بين وحي الله المعصوم وبين وحي الشيطان وحاولوا التوفيق بسين الشسريعة السماوية الربانية وأصول الفلاسفة اليونانية والوثنية الهندوكية فخرجوا بدين لا يمت بصلة بدين الإسلام الذي يتدين به الرعيل الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وشككوا العامة في عقيدهم في الله وفي سائر الغيبيات، فحينئذ شمر علماء الطائفة المنصورة الناجية عن ساعدهم وأزاحوا الستار عما لفق ولبس الجهال على عامة المسلمين، واعتنوا بالتقسيمات وبيان الأنواع المختلفة الواردة في نصوص الكتاب والسنة غايسة الاعتناء وذكروها في مصنفاهم ومؤلفاهم تصريحاً وتلويحاً، وأزالوا بذلك كثيراً مسن الشبهات الواردة في باب العقيدة وحلوا كثيراً من الاشكالات فيه، فنحد العلماء يذكرون أو يشيرون إلى التقسيمات في المصنفات حتى وإن لم تكن تلك المصنفات مخصصة بالتأليف في

العقائد، كما سيأتي في هذه الرسالة، فبعض التقسيمات مأخوذ من كتب التفاسير وبعض منها مأخوذ من كتب شروح الأحاديث، وأما الإمام الحبر شيخ الإسلام الحافظ المحدث المفسر الأصولي أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الرشيد العلامة أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله فهما من أكثر العلماء المصنفين اهتماما وعنايسة بالتقسيمات وجمع شتات المسألة الواحدة المتناثرة، فترى أن معظم مواد التقسيمات مسن مؤلفات هذين الإمامين ومن سار على نحجهما في التأليف والتصنيف، فكل من كان أكثر متأثرا بهما وشغفا بكتبهما كان اعتناؤه بالتقسيمات والسبر للمسائل والمصطلحات أعظم، فهذا الإمامان الجليلان شيخا الإسلام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي والعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله هما أكثر العلماء المتأخرين معتنيا ومهتما بتصنيفاتهما فنشاهد لهذا الأثر العظيم في تصنيفات هذين الشيخين بحيث اشتملت على عديد مسن التقسيمات في العقيدة عموما وفيما يتعلق بالتوحيد خصوصا، وهكذا علماء أهل السنة سلفا وخلفا اعتنوا بالتقسيم والتفصيل. والله أعلم.

# الفصل الأول : التقسيمـــات المتعـــلقة بباب الإيمان بالله عز وجل .

وفيه مبحثان :

المبحث الأول: التقسيمات المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل.

المبحث الثاني: التقسيمات المتعلقة بما ينافي الإيمان.

# المبحث الأول:

# التقسيمات المتعلقة بالإيمان .

# وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول : الدين .

المطلب الثاني : الإسلام .

المطلب الثالث: الإيمان.

المطلب الرابع : التوحيد .

المطلب الخامس: مراتب المؤمنين.

# المطلب الأول؛ الدين

وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول : معنى الدين لغة وشرعا .

الفرع الثابي : أنواع إضافة الدين .

الفرع الثالث : أنواع الدين باعتبار إضافتها إلى الرب أمرا وجزاء .

الفرع الرابع: أنواع الدين باعتبار إضافتها إلى الرب شريعة .

الفرع الخامس: مراتب الدين باعتبار إضافتها إلى العبد.

# الفرع الأول : معنى الدين لغة وشرعا

لغة: أصل هذه الكلمة الدال والياء والنون مأخوذ من دان يدين دينا، ويتعــدى بنفسه وباللام وبالباء، فيقال: دانه دينا، ويقال: دان له ودان به،

قال العلامة ابن القيم (١) رحمه الله: " الدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الـذل والخضوع، يقال: دنت الله ودنت لله وفلان لا يدين الله دينا، فدان الله أي أطاع، ودان لله أي ذل وانقاد " (٢)

وأما في الشرع: فهو الشرع الإلهي الذي بعث الله به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وما أمر الله به خلقه من العبادات الظاهرة والباطنة.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ المحقق شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد الزرعـــي الدمشقي، المعروف بـــ" ابن قيم الجوزية " التلميذ النبيه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولد سنة ١٩٦هــ، له تصانيف كثيرة نافعة، منها : مدارج السالكين، وزاد المعاد، وبدائع الفوائد، ومفتاح دار السعادة وغيرهــــا، توفي رحمه الله في شهر رحب سنة ٢٥١هــ .

انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٤٧/٢ ٤٠٢-٤٥١، الدرر الكامنة ٤٠٠٠هـ، ١٤٦-١٤٣/٢، البدر الطالع ١٤٦-١٤٦٠. (٢) الجواب الكافي ص ٤٧٨ باختصار، وانظر لسان العرب ٤٥٨/٤ مادة دان، ومعجم مقاييس اللغة مادة دان.

قال الزجاج (١) رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام ﴾ (٢) قــــال: " الدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالإقامة عليه وأن يكـــون عـــادتهم وبـــه يجزيهم ''(٢)

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه (١) رحمه الله : "دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث بـ هـ رسله هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه " (٥)

# الفرع الثاني : إضافة الدين .

- يضاف إلى الرب.
- يضاف إلى العبد.

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : " والدين تارة يضاف إلى العبد، وتارة يضاف إلى الرب، فيقال: الإسلام دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا سواه، وأما العبد فلما كانوا

<sup>(</sup>۱) هو الإمام نحوي زمانه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزحاج، له كتاب معاني القرآن، تـــوفي ســـنة ٣١١هـــ وقيل ٣١٠هـــ وقيل سنة ٣١٦هـــ .

انظر تاريخ بغداد ٨٩/٦-٩٣، وسير أعلام النبلاء ١٨٠١٤، وشذرات الذهب ٢٦٠-٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) آل عمران الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير لابن الجوزي ٣٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) هو شيخ الإسلام مفتى الأنام علامة الزمان ترجمان القرآن تقي الدين أبو العباس احمد بن الشيخ شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الإمام بحد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحسراني نزيل دمشق وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، ولد سنة ٢٦١هـ ومن مؤلفاته: درء تعارض العقل والنقل، ومنهاج السنة النبوية، والجواب الصحيح، وقد جمع أغلب رسائله وفتاويه في كتاب " بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية "، توفي رحمه الله في سنة ٢٦٨هـ .

انظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي، والرد الوافر لابسسن نساصر الديسن الدمشقى، والدرر الكامنة ١٦٧/١-١٨٧، .

<sup>(</sup>٥) الفتاوي ٢٦٣/٧ بتصرف يسير .

#### التعسليق:

هذا التقسيم مبني على المعنى اللغوي لكلمة الدين، فهي تضاف إلى المطاع والمطيع، والقاهر والمقهور، وكذا هو في الشرع أيضا يضاف إلى القاهر المطاع وهو الرب خمالة، والمقهور المطيع وهو العبد.

فيضاف إلى الله عَلَىٰ إذ هو مشرعه وأنه هو الآمر والناهي، ولـــه الحكــم في الدنيـــا والآخرة، وفي الحديث ( اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) (١٠)، والمراد بـــه الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده دينا .

وأما الثاني ويضاف إلى العبد لأنهم هم القائمون بشرائع هذا الدين، وهم الممتثلين للأوامر والنواهي، فيضاف إليهم كما في الحديث حبريل أن الرسول الله قال في الأحسير :﴿ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم ﴾ (1).

# الفرع الثالث : أنواع الدين باعتبار إضافتها إلى الرب أمرا وجزاء .

كما سبق أن الدين يضاف إلى الرب تارة وإلى العبد تارة، فهو باعتبار إضافت إلى الرب ينقسم إلى قسمين :

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣.

<sup>(</sup>٢) احتماع حبوش الإسلامية ص ٥ والآية من سورة المائدة ٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٥٧، ١١٢/٣، ٢٥٧، والترمذي في السنن كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن ٤٤٨/٤/ (٢١٤٠)، والبخاري في الأدب المفرد ص ٢٣٧والطبراني في الكبير ٢٦١/١، وابن أبي عاصم في السنة ١٠١/١ كلهم من حديث أنس في ، والحديث صححه العلامة الألباني، انظر: ظلال الجنسة ١٠١/١، وصحيح الأدب المفرد ص ٢٥٣.

 <sup>(</sup>٤) سيأني تخريج الحديث قريبا

- دين شرعي أمري.
- دين حسابي و جزائي .

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: '' والدين دينان : دين شرعي أمري، ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده، فالدين كله لله أمراً وجزاء ... وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم في أمره ونحيه، وثوابه وعقابه'' (۱).

#### التعمليق:

هذا التقسيم إنما هو باعتبار إضافة الدين إلى الرب في الدنيا والآخرة، لأنه سبحانه إنما يكلف عباده ويشرع لهم في دار التكليف، ثم يجازي ويعاقب في دار الجزاء، كل امري حسب عمله، وان كان يحصل كل من الأمرين لبعض المكلفين بالعكس، كما هو مشاهد في الدنيا ومعلوم في الآخرة بالنسبة لمن مات ولم تقم عليه الحجه بعد، مشل الصبي والمجنون، والذي مات في الفترة، ومن هم على شاكلتهم، كما في حديث الأسسود بسن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر، وأما المرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما السذي مات في الفترة فيقول: يا رب ما أتاني رسولك، فيأخذ مواثيقهم ليطعنه، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلما ﴾ (٢) وزاد في رواية: ﴿ ومن لم يدخلها يسحب إليها ﴾ (٢) لأن الله عز وحل بفضله وعدله لا

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند٤/٤، والطبراني ٧٩/٢، وابن حبان في الصحيح ٢٥٧/١٦، وصحمه الشيخ الألبان، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤١٨/٤ رقم(٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجها الإمام أحمد في المسند ٤/٤، وابن أبي عاصم نحوها ص ١٧٦، وصححها الشيخ الألباني أيضا، انظر السلسلة ٤١٨/٤، وظلال الجنة ص ١٧٦.

يعذب أحدا حتى تبلغه دعوة الحق وتقوم به الحجة عليه كما قال سبحانه: ﴿ وماكنا معذبين حتى ببعث معذبين حتى ببعث في (١) ﴿ وما كان مربك مهلك القرى حتى ببعث في أمها مرسولا ﴾ (١) .

# الفرع الرابع : أنواع الدين باعتبار إضافتها إلى الوب شريعة.

فالدين باعتبار إضافته إلى الله سبحانه من حيث التشريع ينقسم إلى قسمين:

- أمور علمية اعتقاديه .
  - أمور طلبية عملية .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الدين نوعان : أمور خبرية اعتقادية، أمـــور طلبية عملية .

فالأول كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل، وأحوال الملائكة وصفاقم وأفعالهم، ويدخل في ذلك أيضا صفة الجنة والنار، وما في الأعمال من الثواب والعقاب، وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك .

والثاني الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب، كالواحبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباهات " (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١٥ وانظر تيسير الكريم الرحمن ص٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الفتاوى ٢١/٥٣١ .

 <sup>(</sup>٤) هو الإمام المفسر العلامة أبو حعفر محمد بن حرير بن يزيد بن كثير الطبري، ولد سنة ٢٢٤هـ.، من تصانيف
 البديعة : حامع البيان عن تأويل آي القرآن، التبيصير في معالم الدين، توفي سنة ٣١٠هـ.

أحدهما: توحيد الله وعدله، والآخر: شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحــرام و أقضية و أحكام"(١)

#### التعـــليق:

الدين الذي شرعه الله لعباده لا يخلو من أحد أمرين:

الأول: أمور علمية اعتقاديه تتعلق بقول القلب واعتقاده من الأمور الغيبية التي قد يقع فيها الريب، نحو العلم بالله وبما هو متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال ما دلت عليها الأسماء الحسين، وأحوال الملائكة وصفاقم وأعمالهم، وأحوال الرسل وأممهم ومراتبهم، والأحبار المتعلقة بالساعة والجنة والنار وغير ذلك مما هو من أصول الدين الاعتقادية، يقول شيخ الإسلام: "وقد يسمى هذا النوع أصول الدين ويسمى العقد الأكبر ويسمى الجدال فيه بالعقل كلاما ويسمى عقائد واعتقادات ويسمى المسائل العلمية والخبرية "())

والناني: أمور عملية طلبية، كسائر الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهـــات والمباحات التي تتعلق بأعمال الجوارح والقلب، فان كان مع هذه علم ومعرفة واعتقــاد فهو يدخل في القسم الأول من جهة كونه علما واعتقادا ومن جهة أنه عمل مطلوب منه يدخل في القسم الثاني .

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: " فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد، فهو من جهة كونه علما واعتقادا، أو خبرا صادقا أو كاذبا يدخل في القسم الأول، ومن جهة كونه مأمورا به أو منهيا عنه يدخل في القسم الثاني، مثل شهادة أن لا الله وأن محمدا رسول الله، فهذه الشهادة من جهة كونما صادقا مطابقة لخبرها فهي

انظر : تاريخ بغداد ١٦٢/٢-١٦٩، سير أعلام النبلاء ١٦٧/٢-٢٨٢، تذكرة الحفاظ ١٩١٠-٢١٦.

<sup>(</sup>١) التبصير في معالم الدين ص ١١٢.

<sup>(</sup>۲) الفتاوی ۲۳٦/۱۱.

من القسم الأول، ومن جهة أنها فرض واجب وان صاحبها بها يصير مؤمنا يستحق الثواب، وبعدمها يصير كافرا يحل دمه وماله، فهي من القسم الثاني '' (١) .

وهذا التقسيم هو تقسيم شرع الله باعتبار العمل والتصديق أو بعبارة أحسرى أنه باعتبار عمل سواء ظاهرا أو باطنا يصدر من العبد بإرادة وشعور واختيار، ومعرفة ويقين يكون في القلب بعوامل خارجية من غير إرادة واختيار، وقد تقوي هذه العوامل فيضطر العبد إلى القبول لكن مع ذلك لا يصدر منه عمل البتة لا ظاهرا ولا باطنا كما حصل لفرعون يقين على صدق موسى التين وكما حصل لأبي طالب ونحوه من كفار قريسش معرفة تامة ويقين كامل أن محمداً الله حق وأنه صادق فيما يدعو إليه لتظاهر الأدلة والبراهين على صدقه وبطلان ما هم عليه لكن مع ذلك لم يصدر منهم عمل حتى يكونوا من الصديقين حقا، والله أعلم .

# الفرع الخامس: مراتب الدين باعتبار إضافتها إلى العبد

إن الدين إما أمور ظاهرة على الجوارح وإما أمور باطنة في القلوب، والثاني هو أصل الأول ولا تتم الأعمال الظاهرة إلا بالانضمام إلى الأمور القلبية، ولهذا حعمل النّبي الله الدين على ثلاث مراتب وهي:

- أولا: الإسلام .
- ثانيا: الإيمان.
- ثالثا: الإحسان.

المرتبة الأولى : الإسلام .

وهو **لغة** : الاستسلام والانقياد يقال أسلم الرجل إذا استسلم <sup>(۱)</sup> .

وشرعا: هو الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية (٢)، فالإسلام يطلق على الاستسلام الظاهر بالأعمال الظاهرة على الجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، كما

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب ٤/٦ ٣٥، والمفهم للقرطبي ١٣٩/١، والفتاوي ٢٦٣/٧ .

فسر بذلك النّي في حديث جبريل المشهور (''وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله في قال: ﴿ بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَة أَنْ لا إِلَه إِلا الله وَأَنَّ مُحَمَّلُه رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاة، وَإِيتَاءِ الزَّكَاة، وَالْحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ﴾ ('') فجعل أركان الإسلام هذه الأعمال الظاهرة، فمن أتى بمذه الأحكام الظاهرة يحكم عليه بالإسلام ويكون من جملة المسلمين، وتجرى عليه الأحكام الإسلامية، وإن كان في حقيقة أمره منافق لا يدين به، فهذا أيضا يحكم عليه في الدنيا بالإسلام وأما في الآخرة فيكون في الدراك الأسفل من النار، ولهذا لم يأت في القرآن قط تعليق دخول الجنة بالإسلام ('').

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : "واتفق علماء المسلمين على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لألهم استسلموا ظاهرا وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظلهرة ...كما كان الني الله يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة "(١)

### المرتبة الثانية: الإيمان:

لغة: الإيمان لغة هو مصدر آمن إيمانا، وأصله (أأمن) بحمزتين ثم لينت الثانية، وقد ذكر أهل اللغة في معناه التصديق والطمأنينة (٥) وزاد عليه شيخ الإسلام: الإقرار، وقال: وإن اشتقاقه من الأمن الذي هو الإقرار والطمأنينة (١)

وشرعا: أما في الشرع فله أصل وفرع (٧) وعند الإطلاق يشملهما على السواء، أما إذا اقترن بالإسلام فيشمل الأصل الذي هو قول القلب وعمله دون مقتضاه وموجبه الذي

<sup>(</sup>۱) حديث حبريل رواه البخاري في الإيمان باب سؤال حبريل ١٤٠/١ برقم (٥٠)ومسلم في الإيمـــان ١٦١/١/ (٩،٠١) من حديث أبي هريرة ﷺ، ورواه مسلم في الإيمان ١٥٠/١ (٨)من حديث عمر بن الخطاب ﷺ.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي ٢٦٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) الفتاوي ٢٥١/٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر تمذيب اللغة ١٢/١٥ ولسان العرب ٢١/١٣ مادة أمن .

<sup>(</sup>٦) الصارم المسلول ص ٥١٩ .

<sup>(</sup>٧) انظر تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي ١٧/٢.

هو الأعمال الظاهرة، ولهذا فسر النّبي الله الإسلام في حديث جبريل المشهور بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال القلبية الباطنة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ''وأما الإيمان فأصله التصديق و إقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، والأصل فيه التصديق والعمل تابع له، فلهذا فسر النبي الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله''(۱)

#### المرتبة الثالثة : الإحسان :

لغة : هو مصدر أحسن يحسن إحسانا، ويتعدى بنفسه وبغيره، تقول : أحسنت كذا إذا أتقنته، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع<sup>(۲)</sup>.

وأما شرعا: فهو إتقان العبادة وهو الإخلاص فيها<sup>(۱)</sup> والإتيان بما على أكمل وجهها ظاهرا و باطنا، وأن يستسلم لله بالقلب والجوارح حتى كأن الله بين يديه وهو يشاهده ويراه، كما في حديث حبريل: ﴿ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم يكن تراه فانه يراك ﴾ (1)،

يقول الحافظ ابن رجب<sup>(۱)</sup> رحمه الله: "أن العبد يعبد الله على هذه الصفـــة وهــي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيـــم ... ويوجب أيضا النصح في العبادة، وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها"(١)

<sup>(</sup>١) الفتاوى ٦٤٤/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر لسان العرب مادة حسن.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريج الحديث وانظر شرح النووي ١٥٨/١ وفتح الباري ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٥) هو الحافظ المحدث زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي الدمشقي الحنبلي، ولد سنة ٧٠٦هـ، ومن تصانيفه الماتعة : فتح الباري شرح صحيح البخاري، حامع العلوم والحكم وغيرها، توفي سسنة ٧٩٥هـ.

انظر : الدرر الكامنة ٣٢١/٣-٣٢٦، وذيل تذكرة الحفاظ ١٨٠-١٨٢، وشذرات الذهب ٣٣٩/٦-٣٤٠. (٦) حامع العلوم والحكم ١٢٦/١.

وقال الإمام القرطبي<sup>(۱)</sup> رحمه الله : ''حاصله راجع إلى إتقان العبادات، ومراعاة حقـوق الله فيها ومراقبته، واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار فيها''<sup>(۲)</sup>

#### التعسليق:

وهذه المراتب أساسها هو حديث جبريل المشهور الذي فسر فيه النبي الإسلام و الإيمان و الإحسان، ثم قال النبي في آخره: ﴿ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم ﴾ فجعل هذه الأمور الثلاثة هي الدين، وجعل الأعمال الظاهرة هي الإسلام، والأعمال القلبية هي الإيمان، وإتقان العبادات والإتيان بما على أكمل وجهها هو الإحسان،

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: "فجعل الدين هو الإسلام و الإيمان و الإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم، ثم مؤمس، ثم عسن ،كما قال تعالى: (شمأورشا الحكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنه مظالم لنفسه ومنه مقتصد ومنه مسابق بالخيرات بإذن الله في الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة نفسه وأخص من الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام، والإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيسه الإسلام، والإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيسه الإسلام، والإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان الحول قد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا إذا لم يأت بالأعمال القلبية، وقد يكون مسلما مؤمنا ولا يكون محسنا، لأن الإحسان هو اجتماع الظاهر والباطن وأن يأتي بالعبادة على أحسن الوجوه، فالعبد قد يأت بالواجبات فقط فيكون مؤمنا كامل الإيمان لكن لا يكون مع ذلك محسنا سابقاً إلى الخيرات بل مقتصد فقط، فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المحدث أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي ضياء الديــــــن أبـــو العباس، ولد سنة ۸۵۱هـــ، له كتاب المفهم في شرح مختصر صحيح مسلم، توفي سنة ۲۰۱هـــ .

انظر شذرات الذهب ٢٧٣/٣-٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) المفهم شرح صحيح مسلم ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الفتاوى ١٠/٧.

# الوطلب الثاني : الإسلام .

# وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول : أنواع الإسلام لله.

الفرع الثاني : أنواع الإسلام .

الفرع الثالث : أنواع أركان الإسلام .

# القرع الأول : الإسلام لله

الإسلام معناه لغة هو الاستسلام والانقياد، والاستسلام لله نوعان:

- كوني .
- شرعي .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "والمراد بقوله تعالى ﴿ وأسلمواله ﴾ (١) الإسلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشرعية، وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان:

الأول: إسلام كوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني، وهـذا عـام لكـل مـن في السماوات والأرض من مؤمن وكافر، وبر وفاجر، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه ودليلـه قوله تعالى: ﴿وله أسلم من فِي السماوات والأبرض طوعاً وكرها واليه يرجعون ﴾(٢)

الثاني: إسلام شرعي وهو الاستسلام للحكم الشرعي وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل واتباعهم بإحسان ودليله في القرآن كثير "(")

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٢) آل عمران الآية ٨٣

<sup>(</sup>٣) شرح ثلاثة الأصول لابن العثيمين ص ٥٧.

#### التعسليق:

قال تعالى ﴿ وله أسلم من في السماوات والأمرض ﴾ وذلك لأن المحلوقات كلها بمن السماوات والأرض من الجن والإنس والمؤمن والكافر والبر والفاجر كلهم منقلدون لله سبحانه ومستسلمون لقدره طوعا وكرها، وحكمه ماض فيهم شاءوا أم أبوا، فهذا استسلام لحكمه الكوني المتعلق بالمشيئة، فحكمه الكوني نافذ على كل أحد، لا يستطيع أحد أن يدفعه، لكن المؤمنون منهم خاصة منقادون مسلمون لأمر الله الديني وحكمه الشرعي، بخلاف الكافر فإنه وإن كان تحت حكم الله القدري إلا أنه غير مستسلم لحكمه الشرعي، فإسلامه إسلام كوني وإسلام المؤمن إسلام شرعي، وكل دعوة في القرران إلى الإسلام أو رغبة فيه فالمراد به الإسلام الشرعي المتعلق بالحب والرضا، قال تعلل: ﴿ فَإِن أَسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ﴾ (١) وقال: ﴿ فإله كوني فهو وحده لا يثاب عليه ولا وبشر المخبين ﴾ (٢) وغيرها من الآيات، وأما الإسلام الكوني فهو وحده لا يثاب عليه ولا يجه الله ما لم يستسلم لشريعته وأوامره، والله أعلم .

# الفرع الثاني : أنواع الإسلام .

- الإسلام الخاص .
  - الإسلام العام.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، والاستسلام لله وحده يتضمن عبادته وحده، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره ... وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى التَلْيَعْيَن وعيسى التَلْيَعْيَن هل هم مسلمون أم لا؟

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٣٤.

وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمداً المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد الله به أواما الإسلام العام يتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا، فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء، ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبما بعث جميع الرسل 10(1)

#### التعسليق:

الإسلام هو الاستسلام الظاهر كما سبق معناه، وعلى هذا فهو يشمل جميع الأديان السماوية المنسوخة أيضا قبل نسخها (٢) لأنهم كانوا أيضا مستسلمين منقادين لأمرر الله، وأما بعد نسخها فليسوا هم مسلمون، فهو باعتبار معناه الشرعي ينقسم إلى قسمين:

الأول فهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا سواه، وهو الاستسلام والانقياد لدينه الذي بعث به كل رسول، فكل أمة مأمورة بالانقياد لشريعة نبيها " والشرائع تختلف باختلاف الأمم تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعها " (") قال تعلل : ( لكل جعلنا منك مشرعة ومنهاجا ) (المعدل في وقت شرعها والأثبياء إخوة لعكلات أمهاتهم شتى وديئهم واحد الله فك لله أمة منقادة لأمر الله الذي حاء به نبيها فهي على الإسلام، وعلى هذا المعنى هو يتناول جميع الأديان السماوية .

وأما الإسلام الخاص الذي يراد به اليوم عند الإطلاق هو دين الله الذي أكمله لعبـــاده ورضي به دينا، وبعث به خير رسله محمدالله وختم به النبوة، وجعل شريعته خــالدة إلى يوم القيامة، لأن الله نسخ بهذا الدين جميع الأديان السابقة وجعله مهيمنا عليها، فلا يقبـــل

<sup>(</sup>١) الفتاوي ٩١/٣-٩٤ بتصرف، وانظر الصفدية ٣٠١/٢ وما بعدها، والجواب الصحيح ٣٤١/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الصفدية لشيخ الإسلام ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) المائدة الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٥) الحديث متفقه عليه من حديث أبي هريرة في أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى ﴿ وَاذْكُر في الكتاب هريم إذ انتبذت ... ﴾ برقم (٣٤٤٣) ومسلم في كتاب الفضائل برقم (٢٣٦٥) .

# الفرع الثالث : أنواع أركان الإسلام

- قولية .
- فعلية .

يقول الشيخ حافظ الحكمي (٢) رحمه الله: " أركان الإسلام، وهي على قسمين: قولية، وعملية، فالقولية الشهادتان، والعملية الباقي "(٢).

# التعمليق:

هذا التقسيم للأركان هو باعتبار تعلقها بالجوارح، فهي على قسمين:

قولية، وفعلية، فالقولي هو النطق بالشهادتين، فالواجب فيهما هـــو النطــق باللســان والإقرار به ما لم يمنعه مانع كالخرس، فلو لم ينطق به من غير مانع فلا ينفعـــه التصديــق القلبي ولا الانقياد الظاهري.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم (١٥٣) .

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن على الحكمي، ولد في سنة ١٣٤٢هـ.، من مؤلفاتـــه القيمــة معـــارج القبول بشرح سلم الوصول، إعلام السنة المنشورة، توفي رحمه الله بمكة المكرمة سنة ١٣٧٧هـــ وعمره خمـــس وثلاثون سنة .

انظر ما كتبه ابنه في ترجمته في مقدمة كتاب معارج القبول ١١/١-٢٦.

<sup>(</sup>٣) معارج القبول ٢٥/٢.

وأما الفعلي فسائر الأركان الخمسة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه الأركان الخمسة الأربعة تتعلق بسائر الجوارح، وإن كان في تفاصيلها أذكار وأقوال تؤدى باللسان أيضا، والله أعلم.

# المطلب الثالث : الإيمان .

#### وفيه فرعان :

الفرع الأول: شعب الإيمان الظاهرة.

الفرع الثاني : مراتب شعب الإيمان.

# الفرع الأول : أقسام شعب الإيمان الظاهرة .

وشعب الإيمان الطاهرة قسمان:

- قولية .
- وفعلية .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : "شعب الإيمان قسمان : قولية، فعلية، ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان " (۱)

#### التعمليق:

هذا التقسيم هو باعتبار شعب الإيمان الظاهرة، لأن شعب الإيمان كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مشتملة: على الأعمال الظاهرة على الجوارح، والباطنة في القلب، فشعبه كثيرة ومتعددة، بل كل عمل خير يحبه الله تعالى فهو إيمان، لأن الإيمان عند أهلل السنة والجماعة شامل للأقوال والأفعال والاعتقادات، و إنما أفردت الأعمال الظاهرة هنا

<sup>(</sup>١) كتاب الصلاة لابن القيم ص ٥٠.

لأن الاعتقاد إذا خلا منه إيمان الرجل فلا يصح إيمانه ولا تقبل عباداته الظاهرة، وأما الأعمال الظاهرة فهي تنقسم إلى قسمين: قولية وفعلية، وكل منها ما يزول الإيمان بزوالها كالشهادتين وكذا الصلاة على خلاف بين أهل العلم، و منها ما لا يرول بزوالها كالأذكار المستحبة وكذا إماطة الأذى عن الطريق ونحوه .

## الفرع الثاني : أنواع شعب الإيمان من حيث الحكم

- ما يكفر بتركه .
- ما يفسق بتركه .
- ما لا يكفر ولا يفسق .

يقول الإمام البيهقي (١) رحمه الله : '' ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيملن يجمع الطاعات فرضها ونفلها، وأنما على ثلاثة أقسام :

فقسم يكفر بتركه، وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده و الإقرار بما اعتقده، وقسم يفســـق بتركه أو يعصى ولا يكفر إذا لم يجحده، وهو مفروض الطاعات واجتناب المحارم، وقسم يكون بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا كافر وهو ما يكون من العبادات تطوعاً. "(۲)

### التعمليق:

هذا التقسيم للشعب هو من حيث الحكم على تاركها، لأن شعبه كتسيرة كما في الحديث الصحيح : ﴿ الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِبُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لا إِلَــة

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ المحدث أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي، ولد سنة ٣٨٤هــ، مــــن مؤلفاته : السنن الكبرى، وكتاب البعث، وكتاب الإعتقاد، وكتاب الأسماء والصفات وغيرها، تـــــوفي ســنة ٥٨هـــ.

انظر : سير أعلام النبلاء ١٦٣/١٨ -١٧٠، وتذكرة الحفاظ ١١٣٢/٣ ١-١١٣٥ وطبقات الشافعية للسمبكي ١٦٣/٣. . ١٦٦٨٨.

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد للبيهقي ص ٩٥.

إلا الله وأدْناها إِمَاطَةُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنْ الْإِيمَانِ اللهُ وأَدْناها إِمَاطَةُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَقادات إلا أن شعبها متفاوتة الدرحات، ما تعبدنا الله عَنِيلًا من الأقوال والأعمال والاعتقادات إلا أن شعبها متفاوتة الدرحات، فمن شعبها شعب يكفر الرجل بتركها ويخرج بذلك من الملة، كالشهادتين وكذا الصلاة على خلاف بين أهل العلم، ومن شعبها ما لا يكفر بتركه لكن ينقص إيمانه من كماله الواجب، ومنها شعب لا يذم تاركها ولا يعاقب عليها وذلك كالنوافل والمستحبات،

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكلل المعبدة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والحج والصيام، والأعملل الباطنة ... حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة البشهادة، ومنها ما لا ينول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق و بينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما ""(١)

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم كتاب الإيمان برقم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب الصلاة لابن القيم ص ٥٠.

#### المطلب الرابع : التوحيد .

#### وفيه ستة فروع :

الفرع الأول : معنى التوحيد لغة واصطلاحا .

الفرع الثاني : أقسام التوحيد باعتبار تعـــلَّقه بالله سبحانه .

الفرع الثالث: أقسام التوحيد باعتبار ما يجب على العبد.

الفرع الرابع: أقسام التوحيد باعتبار ما يصدر من العسبد.

الفرع الخامس: أقسام التوحيد القولي.

الفرع السادس: أنواع السلب.

## الفرع الأول : معنى التوحيد لغة واصطلاحا

التوحيد لغة: التوحيد على وزن التفعيل وهو مصدر وحدته - بالتشديد - توحيدا وأصل الكلمة الواو والحاء والدال، وقيل الواو مبدلة من الهمزة،

قال العلامة ابن فارس<sup>(۱)</sup> رحمه الله : " الواو والحاء والدال أصل واحد يــــدل علـــى الانفراد "۲) .

ومعنى وحّدته أي اعتقدته منفردا ونسبت إليه الوحدانية، والتشديد فيه للمبالغة .

قال العلامة السفاريني<sup>(۱)</sup> رحمه الله: " التوحيد للنسبة كالتصديق والتكذيب فمعسى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية...لا جعلته واحدا فان وحدانية الله تعالى ذاتية ليسست

<sup>(</sup>١) هو الإمام اللغوي أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، من تصنيفاته : معجم مقاييس اللغـــة، كتاب المجمل في اللغة، توفي سنة ٣٩٥هـــ .

انظر : المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص ٦٥-٦٦، وسير أعلام النبلاء ١٠٣/١٧-١-١٠، وشذرات الذهـــب ١٠٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة ٩٠/٦ .

بجعل جاعل"(٢) إلا إذا كان "جعل" بمعنى اعتقد كما قال تعسالى : ﴿ أَجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ﴾ (٦)

وقال الحافظ الأصبهاني<sup>(٤)</sup> رحمه الله : '' ومعنى وحدته جعلته منفردا عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته''(٥)

شوعا: هو إفراد الله بما يستحقه من العبادة له والاعتقاد فيه والنسبة إليه.

يقول العلامة السفاريني رحمه الله : ' إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا ''(')

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به" (٧) وقال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب (٨) رحمه الله : "وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحدا في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له

<sup>(</sup>١) هو العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي الحنبلي الأثري، من مؤلفاته : لوامع الأنـــوار البهيــة، ولوائح الأنوار السنية، توفي رحمه الله سنة ١١٨٨هــ .

انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٢٥/٣.

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية ص٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الزخرف الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشـــــي التيمي ثم الطلحي الأصبهاني الملقب بقوام السنة، ولد سنة ٤٥٧هـــ، من مؤلفاته : كتاب الحجـــــة في بيـــان المحجة، وكتاب دلائل النبوة، توفي رحمه الله سنة ٥٣٥هـــ .

انظر : سير أعلام النبلاء ٢٠/٠٨-٨٨، تذكرة الحفاظ ٢٧٧/٤-١٠٨٢،وشذرات الذهب ١٠٥/٤-١٠٦.

<sup>(</sup>٥) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٦) لوامع الأنوار البهية ٧/١ .

<sup>(</sup>٧) شرح ثلاثة الأصول ص ٣٣.

<sup>(</sup>٨) هو الحافظ المحدث الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد سنة ١٢٠٠هـ...، من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، ورسللة في عدد الجمعة وغيرها، وأكرمه الله تعالى بالشهادة سنة ١٢٣٣هـ.

## الفرع الثاني : أنواع التوحيد باعتبار تعلقه بالله عز وجل .

التوحيد هو إفراد الله سبحانه بما يختص به ،وهذا التقسيم هو ما يتعلق بالجزء الثاني من هذا التعريف - أي بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى -وكهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

- توحيد الربوبية .
- توحيد الأسماء والصفات.
  - توحيد الألوهية.

يقول الإمام أبو عبد الله ابن بطة (٢) رحمه الله : " أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء :

أحدها : أن يعتقد العبد ربّانيته، ليكون بذلك مباينًا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا.

والثاني: أن يعتقد وحدانيته، ليكون مباينًا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره.

انظر : ترجمة الشيخ بقلم الشيخ إبراهيم آل الشيخ في مقدمة كتاب تيسير العزيز الحميد، وكتاب علماء نحسد للشيخ عبد الله آل بسام ٣٤١/٢ ٣٤٩-٣٤٩.

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد ص ٣٣،٣٢.

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام المحدث أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمدان العُكبَري الحنبلي، ابن بطة، ولــــد ســنة
 ۳۸۷هـــ، من مصنفاته : الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية، توفي سنة ۳۸۷هـــ .

انظر : تاريخ بغداد ، ٢٧١/١-٣٧٥، وطبقات الحنابلة ١٤٤/٢-١٥٣، وسير أعلام النبلاء ٢٩/١٦ ٥-٥٣.

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بحا من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه ''(۱).

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي<sup>(٢)</sup> رحمه الله : ''نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيــــق الله : . إن الله واحد لا شريك له ولا شئ مثله، ولا شئ يعجزه، ولا إله غيره ''<sup>(۲)</sup>

#### التعمليق:

يقول العلامة بكر أبو زيد حفظه الله: " هذا التقسيم الاستقرائي لدي متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن مندة (١) وابن حرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخا الإسلام ابن تيميه وابن القيم، وقرره الزبيدي (٥) في تاج العروس وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان في آخرين رحم الله الجميع، وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مطرد لدي أهل كل فن، كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، العرب لم تفه بهذا و لم يعتب

<sup>(</sup>١) الإبانة لابن بطة العكبري ص ٦٩٣.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الحجـــري المصـــري الطحـــاوي الحنفي، ولد سنة ٢٣٩هـــ، من مؤلفاته : معاني الآثار، والعقيدة الطحاوية، ومشــــكل الآثـــار، تـــوفي ســـنة ٣٢١هـــ .

انظر : سير أعلام النبلاء ١٥/٧٥-٣٣، وتذكرة الحفاظ ٨٠٨/٣-١١١، وشذرات الذهب ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي، ولد سنة ١١٤٥هـــ، له مؤلفات كثيرة منـــها : تاج العروس، وإتحاف سادة المتقين، توفي بالطاعون في مصر سنة ١٢٠٥هـــ . انظر معجم المؤلفين ٢٨٢/١١ .

على النحاة في ذلك عاتب، وهكذا من أنواع الاستقراء " (أ) فهذه حقيقة شرعية قررها العلماء بالتتبع والفهم الكامل لنصوص الوحي .

يقول الشيخ محمد الأمين (٢) رحمه الله : "وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : توحيده في ربوبيته .

الثابى: توحيده جل وعلا في عبادته.

الثالث: توحيده حل وعلا في أسمائه وصفاته'' (٣)

القسم الأول: توحيد الربوبية:

الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمصلح والمنعم(؛).

فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بكل معاني الرب، فهو الخالق والـــرازق والمـــالك ومدبر الأمور ومصرف الأمور لا شريك له في ذلك كله، ما شاء كان ومـــا لم يشـــأ لم يكن، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره،

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : "وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن " (°)

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة ؛ في الخلق، والملك، والتدبير "، (١)

<sup>(</sup>۱) التحذير من مختصرات الصابوي في التفسير ص ٣٠ وانظر " القول السديد " للشيخ عبد الرزاق البدر ص ٩٠-٧٠ فقد ذكر جملة من النقول عنهم .

انظر ما كتبه الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله عن الشيخ رحمه الله في نماية كتاب أضواء البيان .

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان ١١٠٤١٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر المعاني اللغوية النهاية لابن الأثير ١٧٩/٢ تحذيب اللغة للأزهري ٥ أ١٧٦/١ المفردات للأصف سهاني ص

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين ١/٠١١ .

فتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وأنه لا شريك له ولا وزير، وهو المتفرد بالخلق والرزق والمحيي والمميت وأنه على كل شئ قدير، إلا أن هذا القــــدر مــن الاعتقاد لا يدخل أحدا في دائرة الإسلام ولا يحقن دمه حتى يأتي بلازمـــه مـــن توحيـــد الألوهية وإخلاص العبادة لله سبحانه . (٢)

القسم الثاني : توحيد الأسماء والصفات .

تعريفه: هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يوصف الله بمــــا وصف به نفسه ووصفه به رسوله الله نفيا وإثباتا من غير تحريف ولا تعطيل، ومـــن غــير تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد فيه، فيثبت ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله الله، وينفي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله الله ويعتقد أن أسمـــاء الله تعــالى غــير محصورة، وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء .

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: "ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد الله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شئ وهو السبيع البصير، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته " (").

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هو إفراد الله عز وجل بما لـــه مــن الأسمــاء والصفات، وهذا يتضمن شيئين :

الأول : الإثبات، وذلك بأن نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته .

الثاني: نفي المماثلة، وذلك بأن لا نجعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته كما قال تعالى: ﴿ لَيُسْ كَمُنُهُ شَمُّ وهو السميع البصير ﴾ (٤) ''(٥).

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الواسطية ٢١/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى لابن تيميه ٢/١١، ٢٣/١ . تيسير العزيز الحميد ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) العقيدة الواسطية ص٦.

<sup>(</sup>٤) الشورى الآية ١١.

<sup>(</sup>٥) القول المفيد شرح كتاب التوحيد ١٢/١ .

القسم الثالث : توحيد الألوهية .

ويقال توحيد الإلهية، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب وتعبده، مأخوذ من أله يألسه بمعنى عبد يعبد، (١)

وتوحيد الإلهية هو إفراد المعبود الذي يستحق أن يعبد وهو الله تعالى، فلا يشرك معه أحدا بل يعبد الله وحده ويفرده بالعبادة ويوحده، فلا يتقرب إلا إليه، ولا يصرف أي نوع من العبادة لأحد من حلقه بل يخلصه له وحده رغبة ورهبة وإحلالاً وإكراماً ومحبة وذلا . يقول الإمام ابن تيميه رحمه الله : "الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإحالالاً وإكراماً". (٢)

وقال: ''توحيد الإلهية وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له ... فلا يدعو إلا إيــــاه ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا إياه ولا يرجو إلا إياه ويكون الدين كله لله '' (<sup>۳)</sup>

يقول الشيخ سليمان رحمه الله : '' ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية، لأنه مبني على الخلاص التأله، وهو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة '''<sup>(1)</sup>

فتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بكل أنواع العبادة ظاهرها وباطنها، وهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو أول الدين وآخره، ولأجله خليق الله الثقلين فمن لم يخلص هذا التوحيد لا يقبل منه أي عمل يعمله وهيو في الآخرة مين الخاسرين.

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: " وهذا التوحيد هو الفارق بسين الموحدين والمشركين وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة فمن لم يسأت بسه كسان مسن المشركين " (°)

<sup>(</sup>۱) انظر معجم مقاييس اللغة ۱۲۷/۱، تفسير الأسماء الحسني للزجاج ص ٢٦، والفتــــاوى ١٣٦/١، ١٢٥/١، ٢٤٩/١، وتفسير الطبري ٥٤/١ .

<sup>(</sup>۲) الفتاوى ۲۲/۱ .

<sup>(</sup>٣) الصفدية ٢٢٩،٢٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) تيسير العزيز الحميد ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) الفتاوى ٢٨٠/١٤ وانظر مدارج السالكين لابن القيم ٧/١٦.

أما الأدلة على أنواع التوحيد الثلاثة فكثيرة لا تحصر ومتنوعة لا يستوعبها كتاب بــل القرآن كله في التوحيد يقول ابن القيم رحمه الله: " بل نقول قولا كليا إن كل آيـــة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به داعية إليه...فــ ( المحمد الله ) توحيــد، ( مرب العالمين ) توحيد، ( المرحمن المرحيم ) توحيد، ( مالك يوم الدين ) توحيد، ( إياك نعبد ) توحيد، ( وإياك نستعين ) توحيد، ( اهدنا الصراط المستقيم ) توحيد متضمن نعبد ) توحيد، ( وإياك نستعين ) توحيد، الذين أنعم الله عليهم، (غير المغضوب عليهم ولا الضائين ) الذين فارقوا التوحيد، ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهد لــه بــه ملائكته وأنبياؤه ورسله، قـلل: ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما ملائكته وأنبياؤه ورسله، قـلل: ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما ) القسط لا إله إلا هو العزين الحكيم ) (۱) " (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ... (۱) ...

# الفرع الثالث : أنواع التوحيد باعتبار ما يجب على العبد .

التوحيد هو حق الله تعالى على عباده، فمن أدى حقه كاملا بعبادة الله وحسده قسولا وعملا لا يشرك به شيئا أوفى الله عهده وحقه بإكرامه وإدخاله جنته، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ يَا مَعَاذَ أَتَدْرِي مَا حَقَ الله على العباد ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن يعبدوه ولا يشركوه شيئا، أتسدري مساحقهم عليه ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن لا يعذبهم ﴾ (٢) فالواجب على العبلد

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٨.

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين ٣ / ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري، كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي الله توحيد الله تبسارك وتعالى (٣) الحديث أخرجه البخاري، كتاب الإيمان ٢٢٩/١ (٥٠،٤٩،٤٨ ) .

أن يعبدوا وحده قولا وعملا، معرفة واعتقادا، وبمذا الاعتبار ينقسم التوحيد إلى قسمين، إلا أنه قد تنوعت عبارات العلماء عن هذين القسمين واختلفت ألفاظهم.

## التقسيم الأول:

فمن العلماء من عبر عنه بقوله:

- التوحيد القولي .
- التوحيد العملي.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص ( قل هوالله أحد ) والتوحيد العملي ( قل يا أيها الكافرون) ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بماتين السورتين في ركعتي الفحر وركعتي الطواف وغير ذلك ".(١)

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته :

- فاسمع إذا توحيد رسل الله \* ثم اجعله داخل كفة الميزان
- مع هذه الأنــواع وانظر أيها \* أولى لدى الميزان بالــرجحان

#### التعمليق:

المراد بالتوحيد القولي ما يتعلق بالواحبات القولية من أقوال القلب واللسان، وأعلاها هي كلمة التوحيد واعتقادها وإقرارها ظاهرا وباطنا، والثناء على الله وتمجيده، واعتقادها الأسماء الحسني والصفات العلى ونفي النقائص والشريك عنه في أسمائه وصفات وأفعاله وهذا القسم يقابله القسم الأول والثاني من التقسيم الأول، وهما :توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات .

<sup>(</sup>۱) الفتاري ۲۲۷/۱.

<sup>(</sup>٢) القصيدة النونية ٢/٥٥.

وأما التوحيد الفعلي: فهو يتعلق بالواجبات الفعلية من أعمال الجوارح والقلوب وأن يوحد الله بأعماله الظاهرة والباطنة فلا يصرف منها شئ لأحد من خلقه، وهذا التقسيم يقابله القسم الثالث من التقسيم الأول، وهو توحيد الألوهية (١).

"تقسيم التوحيد إلى قسمين هذا هو الأغلب في كلام أهل العلم المتقدمين، لأنهـم يجمعون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وذلك بـالنظر إلى أنهما يشكلان بمحموعهما حانب العلم بالله ومعرفته عز وحل، فجمعوا بينهما لذلك، بينمـا توحيـد الألوهية يشكل حانب العمل الله " (٢)

## التقسيم الثاني:

ومن العلماء من عبر عنه بقوله:

- توحيد المعرفة والإثبات .
- توحيد القصد والطلب.

يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي(٢) رحمه الله :

'' ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان :

توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد،

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيئ في ذلك كله ...وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح،

والثاني : وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة ﴿ قُلْمِا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، ، (٤)

<sup>(</sup>١) انظر الحق الواضح المبين للسعدي ص ٢١٢، وشرح النونية للهراس ٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ص ٤٣، ٤٤ . .

 <sup>(</sup>٣) هو العلامة صدر الدين على بن علاء الدين على بن محمد ابن أبي العز الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشــــقي،
 ولد سنة ٧٣١هـــ، من مؤلفاته شرح العقيدة الطحاوية، توفي رحمه الله سنة ٧٩٢هـــ .

انظر : الدرر الكامنة ٨٧/٣، وشدرات الذهب ٣٢٦/٦ .

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية ص ٨٩.

#### التعمليق:

ومعنى توحيد المعرفة والإثبات أي معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاليه الواردة في الكتاب والسنة , وتصديقه وإقراره بالقلب واللسان، ونفي النقائص والشريك عنه، و هذا القسم يتعلق بقول القلب من التصديق والمعرفة وقول اللسان مسن الإثبات والنفي، و هذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات،

وأما القسم الثاني فمعناه أن يوحد الله بالقصد والطلب، وذلك أن العبد لما عرف رب حق المعرفة وعرف صفاته وما هو عليه من الكمال المطلق يتوجه إليه بقلبه وقالبه ويوحده بالعبادة والتأله، و يكون همه كله مصروفا لنيل رضاه، فلا يقصد إلا وجهه ولا يطلب إلا رضاه، ويكون هو وحده المقصود بالعبادة، فهذا القسم يتعلق بالأعمال القلبية من الإخلاص والحب والخوف والرجاء المستلزم للأعمال الظاهرة على الجوارح، وهو المسمى بتسوحيد الألوهية في التقسيم الأول.

#### التقسيم الثالث:

ومن العلماء من عبر عنه بقوله:

- التوحيد العلمي الخبري .
- التوحيد الإرادي الطلبي .

ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله : '' سورتا الإخلاص قد اشــــتملتا علــــى نوعـــــي التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهما، وهما :

توحيد العلم والاعتقاد المتضمن إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال، ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلا وفرعا ونظيرا، فهذا توحيد العلم والاعتقاد، والثاني: توحيد القصد والإرادة، وهو أن لا يعبد إلا إياه، فلا يشرك به في عبادته سواه بل يكون وحده هو المعبود، و سورة (قل ما أيها الكافرون) مشتهملة على هذا التوحيد "(۱)

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ١٤٦/١، وانظر مدارج السالكين له أيضا ٢٤/١.

يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: " وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بـــل كل سورة في القرآن، فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو التوحيــــد العلمـــي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيـــد الإرادي الطلبي " (١)

#### التعـــليق:

وهذا التقسيم أيضا مثل التقسيم السابق، ويراد بالتوحيد العلمي الخبري توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وسمي بالعلمي الخبري لأنه متعلق بالعلم والمعرفة المبني عليل الخبر الخارجي سواء من الكتاب والسنة أو بما هو مشاهد وملموس حوله مين آئسار الربوبية.

وأما القسم الثاني فمعناه أن يوحد الله بالإرادة والطلب لأن العبد لا بد له في عمله من إرادة وحركة فلا يريد بالعبادة إلا وجه الله ولا يطلب بالحركة إلا رضاه، وهــــذا هــو معـــنى توحيد الألوهية , والله أعلم (٢)

#### التقسيم الرابع:

وهناك تقسيم رابع للتوحيد باعتبار ما يجب على العبد، ذكره بعض أهل العلم وهو :

- توحيد المرسِل.
- توحيد المرسل.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " الأدب مع رسول الله الله التسليم له، و الانقياد لأمره، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد و الإذعان كما وحد المرسِل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل و الإنابة والتوكل فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بجما :

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص ٤٤.

#### التعمليق:

وهذا التقسيم هو باعتبار أن كل عمل فلا بد للعبد فيه إرادة وحركة، وبعبارة أخرى لا بد من نية باطنة في القلب وعمل ظاهر على الجوارح، ولذا صار أصدق الأسماء الحارث والهمام (٢) لأن كل عبد لا يخلو من حركة وعمل وكل عمل وحركة لا بسد فيه من الإرادة، والعبادات الشرعية الظاهرة مبنية على الأعمال القلبية الباطنية تتبعها صحة وبطلانا، كما قال التي الله الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الاعمال الباطنة هي الأصل والأساس للأعمال الظاهرة فمن كانت نيته وإرادته خالصة لله وحده فأعماله صحيحة ومقبولة، ومن فقد في عمله توحيد النية والقصد لله فأعماله مسردودة على صاحبها، وهذا هو المراد بتوحيد المرسل، وهو أحد شرطي قبول الأعمال عنسد الله تعالى (٤).

وأما توحيد المرسَل فالمراد به أن يوحد المرسَل \_ أي الرسول \_ بالمتابعة، فيستسلم لأمره، و ينقاد لشرعه، ويرضى بحكمه، وينفذ حكمه بلا توقف ولا تردد، ولا يشرك به أحدا في المتابعة والاستسلام، بل ولا في المحبة أيضا كما قال الله الله يؤمن أحدكم حتى

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ٣٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) كما ورد بذلك حديث ﴿ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حسمارث وهمام ﴾ أخرجه بن وهب في الجامع كما في سلسلة الصحيحة للألباني ٢٠٧/٢، وقال الشيخ : وهذا سمند مرسمل صحيح، وانظر بحموع الفتاوى ٢٠٧/٤، ١٣٥/٢٨.

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، بــــاب كيف كان بدء الوحي ١٩٠١/١ (١) وأخرجه مسلم، كتاب الإمارة ١٩٠٧/٥١/١٣) .

## الفرع الرابع : أنواع التوحيد باعتبار ما يصدر من العبد

التوحيد هو مفتاح الجنة، وهو أول ما يدخل به العبد في الإسلام وآخر ما يخرج به من هذه الدنيا، و الناس في تحقيق هذه الكلمة علما وعملا وقيامهم بما ظاهرا وباطنا على درجات لا يحصيه إلا الله، وقد قسم بعض العلماء التوحيد بهذا الاعتبار إلى قسمين :

- توحید عامی .
- توحيد خاصي .

يقول ابن القيم رحمه الله : 'فإن التوحيد نوعان: عامي وخاصي، فالخاصية ما بذل فيها العامل نصحه وقصده بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملها، والعامية ما لم يكن كذلك '' در')

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " من كان توكله على الله ودعاؤه له هـو في حصول مباحات فهو مـن في حصول مستجبات وواحبات فهو مـن الخاصة " (٦)

#### التعـــليق:

التوحيد هو أساس دين الإسلام، فلا يدخل أحد في هذا الدين الحنيف إلا بـــالإقرار بالتوحيد قولا وعملا ظاهرا وباطنا، والناس يتفاضلون في تحقيق التوحيد والعمل بشـــرائع

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه البخاري، كتاب الإيمان باب حب الرســـول ﷺ من الإيمان ٧٥/١ (١٥) ومسلم كتاب الإيمان ٢/١٥/١ (٤٤) .

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۳) الفتاوى ۲۰/۱۰.

هذا الدين الحنيف فمنهم المحسن السابق بالخيرات الذي يعبد الله كأنه يسراه وحققوا التوحيد معرفة ويقينا وسلوكا، فعلموا معناه ومضمونه وقاموا به ظاهرا وباطنا، وأما عوام المسلمين الذين أقروا بالتوحيد وصاروا بذلك من أهل الإسلام، إلا أهم لم يبلغوا في العلم والمعرفة والعمل مثل أولئك السابقين، وهذا حال عامة المسلمين، وهؤلاء فيهم من حققوا توحيد الربوبية الذي يستلزم الإيمان التلم المطلق بالقضاء والقدر والتوكل والاستعانة،

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لإلهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخيذلان لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجوء إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور " فالتوحيد الخاصي هو الذي حقق التوحيد معرفة بكل معانيه وعملا به وبلوازمه، وأما العامي ما نقص من ذلك إما معرفة وعلما أو عملا وطاعة، والله أعلم .

## الفرع الخامس : أنواع النوحيد القولي .

التوحيد القولي هو توحيد الله سبحانه بالقول، ويدخل في ذلك توحيــــد الله تعـــالى بأسمائه وصفاته وأفعاله اعتقادا وإقرارا، وهذا ينقسم إلى قسمين :

- سلب للنقائص.
- وإثبات الكمال.

يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته :

فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتــاب الله مــوجــودان إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه حقـــا فيه مذكــوران

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ۲/۱۰.

هذا ومن توحيدهم إثبات \* أوصاف الكمال لربنا الرحمن (١)

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي<sup>(٢)</sup> رحمه الله في شرحه للنونية: ''والتوحيد القولي على نوعين : أحدهما سلب أي نفي للنقائص والعيوب عن الله عز وجل، والثاني إثبات صفات الكمال لله تعالى''<sup>(٣)</sup>

#### التعسليق:

كما سبق أن التوحيد يكون بالفعل وبالقول، وبالقول يكون بإثبات ما أثبتـــه الله لنفسه من الأسماء والصفات ونفى النقائص والمماثلة له واعتقاد ذلك.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهو متضمن لشيين، أحدهما: القول العملي، وهو إثبات صفات الكمال له، وتتريهه عن النقائص، وتتريهه عن أن يماثله أحد في شيء من صفاته، فلا يوصف بنقص بحال ولا يماثله أحد في شيء مسن الكمال، كما قال تعالى: (قل هو الله أحد الله الصمد<sup>(1)</sup>) فالصمدية تثبت له الكمال والأحدية تنفى مما ثلة شئ له في ذلك " (ق) فالتوحيد القولي هو الإثبات والنفى، إثبسات

<sup>(</sup>١) النونية لابن القيم مع شرح الهراس ٧/٥٥ - ٦٤.

<sup>(</sup>۲) هو العلامة الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سعدي التميمــــي، ولـــد ســـنة ۱۳۰۷هـــ، من مولفاته : تيسير الكريم المنان، القواعد الحسان لتفسير القرآن، الحق الواضح المبـــين وغيرهـــا، توفي رحمه الله سنة ۱۳۷٦هـــ .

انظر : علماء نجد للشيخ عبد الله آل بسام ٢١٨/٣-٢٥٢، ومقدمة المحموعة الكاملة ص ٥-٩.

<sup>(</sup>٣) الحق الواضح المبين ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الإخلاص الآية ٢،١ .

<sup>(</sup>٥) الصفدية ٢/٨٢، ٢٢٩ .

## الفرع السادس: أنواع السلب.

- سلب لمتصل.
- سلب لمنفصل.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :

فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجــودان إحداهما سلب وذا نوعان أيضا فيه حقــا فيه مذكوران سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعـان معقولان سلب لمتصـل ومنفصـل هما نوعان معـروفان أما الثاني وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابدو الصلبان سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن ألخالق الديان (٢)

## التعـــليق:

هذا التقسيم للسلب هو من حيث متعلقه، وهو نوعان :

الأول سلب لمتصل وضابطه نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التي وصف الله بحا نفسه أو وصفه بحا رسوله الله الله فكل وصف ينافي كمال صفاته الثابتة ينفى عنم لأن صفاته كلها في غاية الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وإثبات وصف ينسافي

<sup>(</sup>١) وهذا قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، وهو '' إثبات مفصل ونفي بحمـــل '' انظر بحموع الفتاوى ٣٧/٦، ٤/٣، وشرح العقيدة الطحاوية ص ١٠٧

<sup>(</sup>٢) وهذا أيضا من قواعد أهل السنة، وهي " أن كل نفي في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده " انظـــر : الفتاوى لابن تيمية ٣٦/٣، وشرح العقيدة الطحاوية ص ١٠٨-١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) النونية مع شرح الهراس ٢/٥٥-٥٧ وانظر الحق الواضح المبين ص ٢١٢:

<sup>(</sup>٤) انظر الحق الواضح المبين ص ٢١٢ وشرح الهراس ٧/٢٥.

صفة من صفاته نقص في كمال تلك الصفة، والنقص منفي عن الله من جميـــع الوجــوه، كالنوم والسنة والموت المنافي للحياة والقيومية ونحوها، .

والثاني هو سلب لمنفصل، وضابطه تتريه الله سبحانه عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له (۱) فالله سبحانه لا يماثله أحد من خلقه في شيء من الصفات ولا يشاركه في شيء من خصائصه، فهو الواحد الأحد فالأحديدة تنفي الماثلة أو المشاركة، مثل نفي الشريك له في التدبير والملك أو في العبادة والتأله، وكذا نفي الزوج والولد ونحوها.

## المطلب الفامس : مراتب المؤمنيين .

الإيمان يجمع جميع أعمال الإسلام الظاهرة والباطنة وهي كثيرة لا تحصى، ولا شك أن الناس في الإتيان بهذه الشرائع على مراتب متفاوتة، وقد جعلهم الله سبحانه على تـــلاث مراتب، فقال عز شأنه: ﴿ ثم أوم ثنا الحكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الحكبير \* جنّات عدن يدخلونها ﴾ (٢) فالمراتب هي :

- الظالم لنفسه.
  - المقتصد.
- السابق بالخيرات.

<sup>(</sup>١) انظر المصدران السابقان

<sup>(</sup>٢) فاطر الآية ٣٢، ٣٣، في الآية الكريمة قدم الله سبحانه الظالم لنفسه على المقتصد والسابق بالخيرات، قيـــــل في سببه لئلا يقنط الظالم ولئلا يعجب السابق فيحبط عمله، وقيل: لأن أكثر أهل الجنة الظــــالمون لأنفســـهم لأن الذين لم تقع منهم المعصية أقل من غيرهم " انظر : أضواء البيان للشيخ الشنقيطي ١٦٥/٦ .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " السائر إلى الله وإلى دار السلام، وهم ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله، وهؤلاء كلهم مستعدون للسير موقنون بالرجعى إلى الله ولكن متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره وفي نفس السير وسرعته وبطئه،

فالظالم لنفسه مقتصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المترل لا في قدره ولا في صفته بـل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزود ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه، ويجـد غب أذاه إذا وصل المترل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار،

والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرابحـــة ولم يتزود ما يضر، فهو سالم غانم، لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة،

والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لعلمه بمقــــدار الربـــح الحاصل، فيرى خسرانا أن يدخر شيئا مما بيده لا يتجر به ... ''(۱)

#### التعسليق:

هذه المراتب الثلاثة للمؤمنين هي التي أشار إليها النّبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل (٢) عندما جعل الدين على ثلاث درجات : الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، فأهل هذا الدين أيضا على ثلاث مراتب : مسلم ظالم لنفسه، مؤمن مقتصد، محسن سابق بالخيرات .

فالظالم لنفسه – بأي ظلم كان ما خلا الشرك لأنه ينافي أصل الدين – هو الذي معه أصل الإيمان الذي به يحقن دمه و يدخل في جملة المسلمين لكنه لم يسلم مــــن اقـــتراف المحرمات وترك الواحبات مع حفظه للتوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر .

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ص ٢٨٩ بتصرف يسير، وانظر تفسير ابن كثير ٥٣٢/٣، وأضواء البيان١٦٤/٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخرج الحديث .

المكروهات،وهو الذي قال الله فيه في الحديث القدسي : ﴿ وَلَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى عَبْدُ أَحِبَ إِلَى اللهُ عَبْدُ أَحِبُ إِلَى اللهُ بِالفَرَائِضُ هُو المُقتصدِ، وهُو الذي يتناوله إطلاقً لقب المؤمن .

وأما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فيؤدي الواجبات و المستحبات و يجتنب المحرمات والمكروهات ويتورع في فضول المباحات حسى يحبه الله سبحانه كما في الحديث القدسي : ﴿ ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري كتأب الرقاق باب التواضع ٣٤٨/١١ (٢٥٠٢) .

<sup>(</sup>٢) حزء من الحديث السابق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى ۲/۲۶/۲، ۲۲۱/۸۳/۱۱، ۹،۷/۱، ۹،۷/۱، .

## المبحث الثابي

التقسيمات المتعلقة بما ينافي باب الإيمان .

## المطلب الأول : الفسل وأثواعه .

وفيه أربعة فروع :

الفرع الأول : معنى الفسق .

الفرع الثابي : أنواع الفسق باعتبار جهة وقوعه .

الفرع الثالث : أنواع الفسق باعتبار الحكم عـــليه .

الفرع الرابع : أنواع إطلاق الفسق في كتاب الله .

## الفرع الأول : معنى الفسق لغة وشوعا .

لغة : الفسق لغة هو الخروج، مأخوذ من فَسَقَ يَفْسِقُ و يَفْسُقُ فِسْق، يقـــال : فســقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت عن القشر، ويقال : فسق عنه أي مال وجار (١) .

شرعاً: هو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله الله بترك مأمور أو بارتكاب محـــرم، فكل من خرج عن طاعة الله وحار عن الاستقامة ومال إلى المعصية فهو فاسق (١).

### الفرع الثانى : أنواع الفسق باعتبار جهة وقوعه .

الفسق يكون من جهة الاعتقاد القلبي ومن جهة الأعمال الظاهرة، و بحدا الاعتبار ينقسم الفسق إلى قسمين:

- فسق من جهة الاعتقاد .
  - فسق من جهة العمل.

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: " الفسوق التي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية و الشهادة، وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه وهو قسمان : فسق من حهة الاعتقاد "(۱)

<sup>(</sup>۱) انظر تمذيب اللغة ٤١٤/٨، لسان العرب ٢٦٢/١، والنهاية لابن الأثير ٤٤٦/٣، وشرح مسم للنــــووي ٢٤٤٠، وفتح الباري لابن حجر ١٣٨/١.

#### التعليق:

هذا التقسيم هو باعتبار جهة وقوع الفسق وهو إما القلب وإما الجوارح، فقد يكون الفسق من جهة الاعتقاد كفسق كثير من أهل البدع الذين قد يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، ويحرمون ما حرم الله ورسوله، ويوجبون ما أوجب الله ورسوله، لكن يقعون من جهة الاعتقاد في كثير من البدع والآراء المنحرفة جهلا وتأويلا، واتباعا للأهواء وتقليدا للشيوخ، كالخوارج والقدرية والمعتزلة وكذا من الروافض والجهمية الذين هم ليسوا من الغلاة، فهؤلاء كلهم فسقهم من جهة الاعتقاد لا العمل، بل في العمل قد يكون منهم من هو من أعبد الناس كالخوارج، فقد قال التي الله للصحابة: ﴿ تحقرون صلاتك مع عملهم، ويقسرون القرآن لا يجاوز صلاقهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، ويقسرون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية المناس كالمناس من الرمية المناس عمل الذي جعلهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هو من جهة الاعتقاد والرأى .

وأما فسق العمل فهو الخروج عن الطاعة بارتكاب محرم أو ترك واجب مع سلامة المنهج وصحة الاعتقاد كعصاة الموحدين الذين خرجوا عن طاعة الله سبحانه إلى معصيت في الأعمال الظاهرة، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة ففسقهم بحسب المعصية (٦)،

يقول العلامة الألوسي<sup>(1)</sup> رحمه الله: ''الفسق أعم من الكفر ويقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تعورف فيما كانت كثيرا، وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۳٦١/۱.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقــــراءة القـــرآن ٥٠٥٨/٧١٨/٨، ٥٠ ومسلم في كتاب الزكاة ٧/١٦٥/ من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ .

<sup>(</sup>٣) انظر مدارج السالكين ٣٦٢/١، ٣٦١.

 <sup>(</sup>٤) هو العلامة المفسر محمد بن عبد الله الحسيني الألوسي البغدادي، ولد سنة ١٢١٧هــ، مــن تصانيفــه روح
 المعاني وغيره، توفي سنة ١٢٧٠هـــ .

انظر معجم المؤلفين لعمر كحالة ١٧٥/١٢ .

وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضها '' (۱) وقد يكون العمل غير موافق للشريعة فيكون العامل قد خرج من طاعة الله بهذا العمل، وقد يكون له فيه نية حسنة وقصد خالص .

## الفرع الثالث : أنواع القسق باعتبار الحكم عليه .

الفسق باعتبار الحكم عليه ينقسم إلى قسمين :

- فسق كفر، يخرج عن الإسلام .
- فسق معصية، لا يخرج عن الإسلام .

قال الإمام محمد بن نصر المر وزي<sup>(۲)</sup> رحمه الله: "وكذلك الفسق فسقان فسق ينقل عن الملة، وفسق لا ينقل عن الملة، فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا، ذكر الله إلميس فقال: (ففسق عن أمر بربه) (۲) وقال الله تعالى: (وأما الذين فسقوا فمأواهم النابر) (٤) يريد الكفار دل على ذلك قوله: (كلما أمرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النابر الذي كنت مع تحذيون (٥) وسمى القاذف من المسلمين فاسقا و لم يخرجه من الإسلام، قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات شعم أينًا أبر بعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم مشهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (٢) وقال تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ٢٦/١٤٥.

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام شيخ الإسلام الحافظ أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، ولد سنة ۲۰۲هـ ببغـداد،
 ومن مؤلفاته كتاب تعظيم قدر الصلاة وكتاب الإيمان، توفي سنة ۹۶هـ .

انظر : تاريخ بغداد ٣١٥/٣-٣١٨، سير أعلام النبلاء ٣٣/١٤-٤٠، وشذرات الذهب ٢١٦/٢-٢١٧.

<sup>(</sup>٣) الكهف الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٤) السجدة الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) السجدة الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٦) النــور الآية ٤.

مرفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾ (١) فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا : هي المعاصى . " (٢)

ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: ''الفسوق نوعان: فسوق كفر يخرج من الملة، فسوق لا يخرج عن الإسلام، والذي هو فسوق كفر كقوله تعالى: ﴿ يَضَلَّ بِهِ عَنْ الْإِسلام، والذي هو فسوق كفر كقوله تعالى: ﴿ يَضَلُّ بِهِ عَنْ الْإِسلام فَكُقُولُهُ وَمَا يَضَلُّ بِهِ اللهِ عَنْ الْإِسلام فَكُقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ تَعْلُوا فَانَهُ فَسُوقَ بِكُمْ مُ ﴾ (أ) '' (°).

#### التعليق:

كل من خرج عن الطاعة فهو فاسق، فقد يخرج العبد عن الطاعة بعد توحيد الله سبحانه والإيمان به وبرسوله والانقياد لهما، فيرتكب بعض المعاصي ويسترك بعض ما أوحب الله عليه من العبادات الظاهرة، فهذا يسمى فاسقا، إلا أنه لا يكون مخرجا من الملة بل يكون عاصيا ناقص الإيمان على خلاف بين أهل العلم في تارك الصلاة، ولذا لم يأمر الله سبحانه برد حبر الفاسق غير الكافر جملة بل أمر بتثبت حبره فقال عز وجل: (ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) (١) (٧) وقد أطلق النبي المسلم فسوق وقتاله كفر أحف من الذنب الذي أطلق عليه الكفر فقال من أعمال الكفر.

<sup>(</sup>١) البقرة الآية ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) تعظيم قدر الصلاة ٢/٢٦٥، وانظر بحموع الفتاوى لابن تيمية ٣٢٧/٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية ٢٧،٢٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين ٣٥٩،٣٦١/١ بتصرف واختصار .

<sup>(</sup>٦) الحجرات الآية ٤٩.

<sup>(</sup>V) انظر مدارج السالكين ٣٦٠/١

 <sup>(</sup>A) الحديث سبق تخريجه .

وقد يخرج بفعل بعض ما ينافي أصل الإيمان والتوحيد فيكون صاحبه خارجا من الملة بهذا العمل أو الاعتقاد قال سبحانه: ﴿ وأما الذين فسقوا فمأواهم النامر كلما أمرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النامر الذي كنتم به تكذبون (١) فوصف الله الكفار بالفسق لأنهم عصوا الله ورسوله على و لم يؤمنوا بهما بل خرجوا عسن طاعة الله ورسوله على فكانوا أولى بالوصف بالفسق، قال تعالى عسن إبليسس: ﴿ وإذ قلنا للملائكة السجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر مربه الله فخرج عن طاعة أمر الله سبحانه تكبرا فصار من الفاسقين الكافرين.

يقول القرطبي<sup>(۱)</sup> رحمه الله : "والفسق في عرف الاستعمال الشرعي : الخروج من طاعة الله عز وحل فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان " (أ) فالفسق منه ما يخرج عن الإسلام بالكلية كفسق الكفار والمشركين ،ومنه ما لا يخرج عن دائرة الإسلام كعصاة الموحدين، والله أعلم .

## الفرع الرابع : أنواع إطلاق الفسق في كتاب الله عز وجل .

الفسق ورد في كتاب الله على نوعين :

- مفردا.
- مقرونا بالعصيان .

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : ''الفسوق في كتاب الله نوعان : مفـــرد ومقــرون بالعصيان . فالمقرون كقوله تعالى : ﴿ ولكن الله حبب إليك مالإيمان ونرينه في قلوبك م

<sup>(</sup>١) السجدة الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الكهف الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلســــي القرطـــي، مـــن مؤلفاته : الجامع لأحكام القرآن، التذكر في أحوال الموتى وأمور الآخرة، توفي سنة ٦٧١ هــــ .

انظر : طبقات المفسرين للسيوطي ص ٩٢ وشذرات الذهب ٥/٥٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن ١٧٠/١.

وكره إليك ما المحفر والفسوق والعصيان (١) والمفرد كقوله تعالى: ( يضل به كثيرا ويهدي بحكم الماسقون) (٢) قوله تعالى : (وان تفعلوا فإنه فسوق بكم ) (٣)، (١)

### التعليق:

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "فالمقرون بالعصيان هو ارتكاب ما نهي الله عنه والعصيان هو عصيان أمره كما قال تعالى: (لا يعصون الله ما أمرهم ) (") فالفسق أخص بارتكاب النهي، ولهذا يطلق عليه كثيرا والمعصية أخص بمخالفة الأمر "(") فهذا عند الاقتران كما في قوله تعالى: ﴿ ولكن الله حبب إليك مُراهم بمان ونرينه في قلوبك موالنسوق والعصيان أولك هم الراشدون ) (") وأما عند الانفراد يكون المعنى مطلق المخالفة سواء كانت المخالفة للأمر أو للنهي (أ).

<sup>(</sup>١) الحجرات الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة الآية ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين ٣٥٩/١ .

<sup>(</sup>٥) الأنعام الآية ٦٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٧) الحجرات الآية ٤٩.

<sup>(</sup>A) وانظر الفتاوى لابن تيمية ٧/٥٥.

## الوطلب الثاني : المماضي وأنواعما .

وفيه فروع:

الفرع الأول : معنى المعاصى .

الفرع الثاني : أنواع المعاصي باعتبار العمل .

الفرع الثالث: أنواع المعاصي باعتبار الصفة.

الفرع الرابع: أنواع المعاصي باعتبار محلها.

الفرع الخامس: أنواع المعاصي من حيث الحكم عليها.

الفرع السادس: أنواع المعاصي باعتبار ما يترتب عليها من العقوبة.

## الفرع الأول : معنى المعصية لغة وشرعا .

لغة : المعاصي جمع معصية، يقال : عَصَى فلان أميرَه يَعْصيه عَصْيًا وعِصْيانًا ومَعْصِيـــة إذا لم يطعه، فالعصيان والمعصية هي خلاف الطاعة .

شرعا: والمعصية في الشرع هي مخالفة أمر الله ونهيه، يقال: عصى العبد ربه إذا خالف أمره وارتكب محارمه، فهي تتناول جميع المحالفات الشرعية أصولا وفروعا (١).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : '' فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخـــل فيـــها الكفر والفسوق، كقوله ﴿ ومن يعص الله ومرسوله فان له نامر جهنــمزخالدين فيها أبدا ﴾ (٢) وقـــــال

<sup>(</sup>١) انظر المعنى اللغوي والشرعي : معجم مقاييس اللغة ٢٣٤/٤ ، تمذيب اللغة ٧٩/٣، لسان العسرب ٢٥٠/٩

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٤.

تعالى : ﴿ وتلك عاد جحدوا بِآيات بربهم وعصوا برسله واتبعوا أمركل جبابر عنيد ﴾ (١) فـأطلق معصيتهم للرسل بأهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل (٢).

## الفرع الثانى : أنواع المعاصي باعتبار العمل .

مخالفة شرع الله تعالى تكون إما بعدم امتثال ما أمره الله أو بارتكاب ما نهاه عنه، وعلى هذا تنقسم المعصية إلى قسمين:

- ترك مأمور .
- فعل محظور .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : '' والمعاصي تنقسم إلى : ترك مأمور وفعــــل محظور'' (۲)

ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "أصلها نوعان: ترك مأمور، فعل محظـــور، وهمـــا الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بمما أبوي الجن والإنس " (١)

#### التعليق:

هذا التقسيم هو باعتبار أن شريعة الله سبحانه من حيث العمل لا تخلو من أن يكون إما أمر أمر الله تعالى به خلقه، أو نحي نحيى الله سبحانه عنه، وهو الذي أشار إليه النبي الله عنه، وهو الذي أشار إليه النبي الله عن قال : (إذا أمرتكم بشيء فأتوا هنه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيئ فاجتنبوه (٥) وقال تعالى : (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاك معنه فاسهوا) (١)

 <sup>(</sup>١) سررة هود الآية ٥٩ .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۹/۷ .

<sup>(</sup>۳) الفتاوى ۲۳/۳۰.

<sup>(</sup>٤) الجواب الكافي ص ٢٩٧ وانظر الطرق الحكمية ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ﷺ، أخرجه البخاري كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رســول الله عليه الله عليه من حديث أبي هريرة الله عليه المحادث الله عليه المحديث الله عليه المحديث الله عليه المحديث المحديث

<sup>(</sup>٦) الحشر الآية ٧.

فالمعصية تقع في هذين النوعين إما مخالفة الأمر مع استطاعة الفعل، أو مخالفة النهي وعـــدم احتنابه .

#### الفرع الثالث : أنواع المعاصي باعتبار الصقة .

أما باعتبار الصفة فالمعاصى تنقسم إلى أربعة أقسام:

- ملكية .
- شيطانية .
  - سبعية .
  - بميمية.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : " الذنوب تنقسم إلى أربعـــة أقســام : ملكيــة، شيطانية، سبعية، بحيمية، ولا تخرج عن ذلك ...

- فالذنوب الملكية: أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفــــات الربوبيــة كالعظمــة والكبرياء ويدخل في هذا الشرك بالله .
- وأما الشيطانية: فالتشبه بالشيطان في الحسد، والبغي، والغش وهذا النوع يلي
   النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته دونه.
- وأما السبعية : فذنوب العدوان، والغضب، وسفك الدماء، ويتولد منها أنواع أذى الإنساني .
- وأما البهيمية: فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطـــن والفــرج وغــير ذلك<sup>1)(۱)</sup>

#### التعليق:

المعصية مصدرها الشيطان، فهو الذي يوقع العبد في معصية الله تعالى بـــاي وسيلة استطاع وفي أي ذنب كان ،ويجلب عليهم بخيله ورجله حتى يغويهم عن الصراط المستقيم

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي ص ٢٩٨، ٢٩٨ بتصرف واختصار .

ويخرجهم عن الفطرة الحنيفية إلى مضاهاة الربوبية أو إلى الإشراك بالله تعالى أو إلى معصيته سبحانه، فهو يتربص بهم فلا يترك أي فرصة له في إيقاعهم في معصية الله تعالى فيحته بكل ما في وسعه ويأتيهم من بين أيديهم، ومن خلفهم، وعن أيمالهم، وعن شمائلهم حيى يوقع العبد في أكبر الكبائر من الكفر والشرك بالله سبحانه، بل و يدعي ما هو من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والعلو وغير ذلك، فإن لم يستطع ففي غيره من المعاصي اليي هي من صفات الشيطان اللعين من المكر والخداع للآخرين وصدهم عما ينفعهم وإيقاعهم فيما يضرهم، أو من صفات السبع الوحشية من العدوان والظلم على الغير وإفساد الأمن في المجتمع ونحوها من المعاصي في المعاملات مع الآخرين، أو من صفات البهائم من الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج وغير ذلك من المعاصي في الأمور الأخلاقية (١) فهذه أربعة أنواع من المعاصى باعتبار الصفة .

الأولى ملكية: وهي منازعة الله تعالى في صفاته وأفعاله، والثانية شيطانية: وهي الأمر بالمنكر والدعوة إلى الضلال، والنهي عن المعروف، والثالثة سبعية: وهي ما تشبه بصفات السبع التي لا تعرف الأمن ولا العدل مع الآخرين، والرابعة بميمية :وهي ما تشبه بصفات البهائم التي لا يهمها إلا قضاء شهوتها وفعل ما يرغبها ويشتهيها بيأي طريق كانت، فلا تعرف الحلال ولا الحرام ولا الحسنة ولا السيئة "وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام فهو يجرهم اليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية، ثم إلى الشيطانية، ثم إلى منازعة الربوبية، والشرك في الوحدانية " والله أعلم .

## القرع الرابع : أنواع المعاصي باعتبار محلها ..

المعصية ضد الطاعة، فكما أن الطاعة على نوعين ظاهرة على الجـــوارح وباطنــة في العصية على قسمين :

<sup>(</sup>١) انظر الجواب الكافي ص ٢٩٧-٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي لابن القيم ص ٢٩٨.

- ظاهرة على الجوارح .
  - باطنة في القلوب.

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : '' ينقسم باعتبار محله إلى : ظاهر على الجــوارح باطن في القلوب '' (۱).

#### التعليق:

المعصية هي عدم امتثال أوامر الله سبحانه، وأوامر الله سبحانه كما سبق إما أعمال ظاهرة على الجوارح أو باطنة في القلوب، فالمعصية تقع في هذين النوعين:

إما ظاهرة على الجوارح كشرب الخمر والزين وقتل النفس التي حرم الله ونحو ذلك مسن المعاصي الظاهرة، أو باطنة في القلوب نحو الحسد والبغض والكبر ونحو ذلك، وكلاهما قلد يكون مخرجا من الملة، كالسحود للصنم وإهانة المصحف وكذا بغسض الرسول في أو بغض بعض ما جاء به من الشريعة، وقد يكون من المعاصي الصغيرة التي لا تخرج من الملة، والله أعلم.

## الفرع الخامس: أنواع المعاصي باعتبار الحكم عليها .

المعاصي تتفاوت دركاتها والحكم عليها، فمعصية يخرج بها صاحبها عـن الإسـلام، ومعصية دون ذلك فلا يخرج صاحبها عن الإسلام، وهذه الثانية أيضا منها مـا يكـون صاحبها على خطر حتى يتوب منها، ومنها ما تمحها الحسنة التابعة لها، فعلى هذا تنقسسم المعاصى إلى ثلاثة أقسام:

- كفر.
- كبائر .
- صغائر .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٩٧.

قال الإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي رحمه الله: "لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر، نوع منها فسرق وليس بكفر، نوع منها عصيان وليس بكفر ولا فسوق " (١)

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وأما المحرمات التي عليه - أي عليه ي القلب - نوعان: كفر ومعصية، فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها، والمعصية نوعان: كبائر، صغائر، فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر، والصغائر: شهوة المحرمات وتمنيها "(") وقال أيضا: "والذنوب تنقسم إلى: صغائر، وكبائر بنص القرآن والسنة، وإجماع السلف وبالاعتبار"(")

#### التعليق:

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة ٣٦٢/١، وانظر الفتاوى لابن تيمية ٤٢/٧.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ١١٣/١ باختصار .

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ١/٥/١، وانظر الجواب الكافي ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) النساء الآية ١٤.

 <sup>(</sup>٥) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) النساء الآية ٣١.

<sup>(</sup>٧) النجم الآية ٣٢.

الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَ إِذَا اجْتَنَب الْحَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُ فَنْ إِذَا اجْتَنَب الْكَبَائِرَ ﴾ (١) فالذنوب والمعاصي متفاوتة في درحاتها، فنوع منها كفر، ونوع منها سيئة من الصغائر وليس بكفر ولا من الكبائر، قسال تعسالى: ﴿ وليس بكفر، ونوع منها سيئة من الصغائر وليس بكفر ولا من الكبائر، قسال تعسالى : ﴿ ولكن الله حبب إليك ملايمان ونرينه في قلوبك موكره إليك مالكفر والفسوق والعصيان ﴾ (١)

وأما الضابط بين الصغيرة والكبيرة فاختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : " وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجيع إلى تباين وتضاد، وأقوالهم متقاربة " (") فبعضهم نظروا إلى الأحاديث المنصوصة على بعض الكبائر فقاسوا عليها غيرها باتفاق ما يترتب عليها من المفاسد، أو بما رتب عليها الشرع من حد أو وعيد فيقيسون غيرها عليها، وبعضهم نظروا إلى حال العاصي ففرقوا بين المتهاون والمتلذذ بالمعصية وبين من ليس كذلك، ونحو ذلك من الضوابط ومن ثم عسرف كل واحد الكبيرة والصغيرة (١)"

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المائور عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو: أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا، وحد الآخرة...وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة، أو غضب، أو نار، فهو من الكبائر" ثم قال: "وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره" (٥)،

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم كتاب الطهارة ١١٧/٣).

<sup>(</sup>٢) الحجرات الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) مدراج السالكين ٢٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح مسلم للنووي ٢/٥٨، ومدارج السالكين لابن القيم ٢٠/١، وشرح العقيدة الطحاوية ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) الفتاوى ٢٥٠/٦، ٢٥١ وقد ذكر همس أمور لترجيح هذا التعريف .

ويقول الحافظ ابن القيم: "أن الكبيرة قد يقترن بها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقـــترن بالصغيرة ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبتها، وهذا أمر مرجعه إلى مـــا يقــوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل " (١)

فالضابط للصغيرة والكبيرة لمجرد الفعل هو أن الكبيرة ما فيها حـــد في الدنيا أو في الآخرة، وقد يقترن بالصغيرة أمور تلحقها بالكبائر مثل الإصرار عليها أو التــهاون هـا، ويقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغيرة، والله أعلم .

# الفرع السادس: أنواع المعاصي باعتبار ما يترتب عليها من العقوبات.

إن الله سبحانه قدر على بعض المعاصي عقوبات في هذه الدنيا قبل يوم القيامة لعظم مفاسدها وكثرة دواعيها، وجعل لكل ذنب عقوبة بقدر مفسدقا، وتنقسم المعاصي بحمدا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:

- قسم فيه الحد.
- قسم فيه الكفارة .
- قسم ليس فيه حد ولا كفارة .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : "ثم إنه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام : قسما فيه الحد، فهذا لم يشرع فيه الكفارة اكتفاء بالحد، وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة، كالوطء في نمار رمضان، وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة، وهو نوعان :

أحدهما : ما كان الوازع عنه طبيعيا، كأكل العذرة وشرب البول، والدم .

والثاني: ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد، كالنظر والقبلة واللمس، والمحادثة، وسرقة فلس ونحو ذلك " (٢)

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۳۲۸/۱.

<sup>(</sup>٢) الحواب الكافي ص ٢٧٥ باختصار، وانظر إعلام الموقعين ١١٨/٢ والطرق الحكمية ص ١٥٥.

#### التعليق:

لاشك أن الذنوب تتفاوت مفاسدها ودواعيها، فذنوب يكون مفاسدها وحطورة نتائجها أشد مع كثرة دواعيها وتوفر وسائلها لدى كل شخص، وذنوب تكف عنها نفس الإنسان وتكرهه بدون أي مانع خارجي، بل تكرهه طبيعته ويسمجه عقله، لاسيما العقل السليم والطبع الشريف، فمن هنا تفاوتت العقوبات الشرعية الدنيوية على حسب مفسدة الذنب وميل الطبع إليه، فإن كان الذنب مما يقبحه العقل وتسمجه الفطرة أو كانت مفسدته قليلة وضرره غير متعد اكتفى بالتحريم والزجر عنه، ولم يترتب عليه حد، وما كانت مفسدته أعظم والداعي إليه أكثر كانت عقوبته أشد، كما هو في عقوبة الزن، لما كان الداعي في النفس إليه أشد ومفسدته خطيرة، كانت عقوبته من أشنع العقوبات لم وأسوئها وهي القتل بالرجم وأدن عقوبته هي الجلد مع تغريب سنة، وهكذا عقوبة كل ذنب على قدر مفسدته وتشهي الطبع له، " فعقوبات الشرع حاءت على أثم الوحوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة " (١).

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي ص ٢٩-٧٠ وانظر لما سبق في المصدر نفسه ص ٢٦٧-٢٧٠.

## المطلب الثالث : النفاق وأنواعه .

وفيه أربعة فروع :

الفرع الأول : معنى النفاق .

الفرع الثابي : أنواع النفاق من حيث متعلقه .

الفرع الثالث : أنواع النفاق باعتبار الحكم .

الفرع الرابع: أنواع النفاق السلوكي .

## الفرع الأول : معنى النفاق لغة وشرعا .

لغة: النفاق مأخوذ من " النافقاء " يقال: نافق ينافق منافقة و نفاقا، والنافقاء: هي إحدى جحر اليربوع يكتمها ويظهر غيرها وهي القاصعاء، فإذا أي من قبله ضرب النافقاء فيخرج منها، فهي باب يخرج منه خفية من غيره، فيظن الناظر أنه في جحره وهو في الخقيقة قد خرج منه، يقال: نفق اليربوع تنفيقا ونافق أي دخل في نافقائه، فمنه اشتقاق النفاق في الدين لأن صاحبه يكتم الكفر ويظهر الإسلام ويخرج بهذا الكفر مسن الإسلام خفية عن المسلمين السلمين.

شرعا :هو اختلاف السر والعلانية، والأعمال الظاهرة بالحقيقة المضمرة، إما في أصل الدين فيظهر الإيمان ويبطن الكفر، وإما في فروعه في الواجبات العملية مع وجود أصلل الإيمان (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر تمذيب اللغة للأزهري ١٩٢/٩، معجم مقاييس اللغة ٥/٥٥، لسان العرب ٢٤٣/١٤ النهاية لابن الأثير ٩٨/٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى لابن تيمية ١٤٠/١١ ، وحامع العلوم والحكم لابن رحب (٤٨١/١ وفتح الباري لابن حجر (٢) انظر الفتاوى لابن الأثير ٩٨/٥ .

# الفرع الثاني : أنواع النفاق من حيث متعلقه .

النفاق من حيث متعلقه ينقسم إلى قسمين:

- اعتقادی .
  - عملی .

يقول الحافظ ابن كثير<sup>(۱)</sup> رحمه الله : " النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشـــر وهــو أنــواع : اعتقادي : وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي : وهو من أكبر الذنوب "

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد، هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن، وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار، ونفاق عمل، كقوله على المنافقين في الحديث: ﴿ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ﴾ (٢)٬٬٬٬٬،

#### التعليق:

أصل النفاق هو الخداع كما قال تعالى في وصفهم : ﴿ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ﴾ (°) فأصلهم وأساس معتقدهم هو الخداع والمكر سواء للمسلمين عامة فيظهرون ألهم يعتنقون عقيدتهم وينتسبون إليهم وينصرونهم ويوالوهم وألهم معهم، فيرونهم يأتون بالأعمال الظاهرة، بل قد يرون بعضا منهم يتنافسون في الخهرات أمهام

<sup>(</sup>۱) هو العلامة المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصري الدمشقي، ولد سنة ٧٠٠هـ، من مولفاته: البداية والنهاية، تفسير القرآن العظيم، توفي رحمـــه الله سنة ٧٧٤هـ.

انظر : الدور الكامنة ٢/١٧٣/١، وشذرات الذهب ٢٣١/٦، والبدر الطالع ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ١/٥١ وانظر شرح السنة للبغوي ١٠١/١

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ﷺ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامة المنافق ١١١/١ (برقم ٣٣) ومسلم في كتاب الإيمان ٤٦/٢ (برقم ١٠٧)

<sup>(</sup>٤) كتاب الصلاة ص ٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>٥) البقرة الآية ٩.

وقد يكون الخداع والمكر – الذي هو من صفات أولئك الذيـــن يبطنــون الكفــر ويظهرون الإسلام – يحصل من بعض المسلمين لبعضهم من إخلاف الوعد والكــذب في الكلام والخيانة عند الائتمان، فهذه الأمور وإن كانت من علامات المنافقين الخلص، لكن قد يحصل في بعض المسلمين أيضا، فهذا نفاق عملي فقط لأن صاحبه ليس قضــده هــو النيل من الإسلام وإيصال الضرر لعامة المسلين، وإنما يحصل منه في بعض أعماله اختــلاف السر والعلانية مع إيماهم بالله ورسله، وهذا هو الذي خاف الصحابة على أنفسهم كمــا قال ابن أبي مليكة (٢) رحمه الله : " أدركت ثلاثين من أصحاب الني الله كلــهم يخـاف النفاق على نفسه " (٢) يقول الحافظ ابن حجر (٤): " وقد جزم بأهم كــانوا يخـافون النفاق في الأعمال " (٥)

<sup>(</sup>١) انظر مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله ٣٤٧-٣٥٩ فقد ذكر كثيرا من صفات المنسافقين الـــواردة في الكتاب والسنة وغيرها .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحجة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أبو بكر وأبو محمد القرشي التيمي المكي، ولد في خلافة على أو قبلها، وتوفي رحمه الله سنة ١١٧هـ .

انظر سير أعلام النبلاء ٥/٨٨-٠٠، وشذرات الذهب ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تعليقا كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ١٣٥/١.

<sup>(</sup>٤) هو الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل الكناني القاهري الشافعي الشهير بسابن حجسر العسقلاني، ولد سنة ٧٧٣هـ، من مؤلفاته فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحديب التسهديب، السدرر الكامنة وغيرها، توفي سنة ٨٥٢هـ.

انظر : طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٥٥٢-٥٥٣، والبدر الطالع ١٩٧١ .

٥) فتح الباري ١٣٦/١ وانظر جامع العلوم والحكم ٤٩٤/٢.

إلا أن هذه الخصال العملية قد تجر صاحبها إلى النفاق في العقيدة إذا فعل ذلك مع عامــة المسلمين وصار ديدنه الكذب على المسلمين وخداعهم والمكر بهم، ولذا قال النّـبي أن من كان فيه هذه الخصال كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة من هذه الخصال كلن فيه خصلة من النفاق حتى يدعها .

يقول العلامة ابن القيم بعد ذكر هذه الخصال: "فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخصال، فإذا كملت في العبد و لم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا "(١).

ويقول الحافظ ابن رجب: "فكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيملان عند الموت، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا " (٢)

وأما الصنف الأول فهم أعداء الإسلام حقيقة يظهرون الإسلام ويبطنـــون الكفـر، ونفاقهم نفاق اعتقادي لأنهم يظهرون عقيد التوحيد وهم على عقيدة الكفر، والصنــف الثاني نفاقهم نفاق عملي غير اعتقادي، والله أعلم .

# الفرع الثالث : أنواع النفاق باعتبار الحكم عليه .

كما سبق أن النفاق قد يكون في الاعتقاد، وقد يكون نفاقا عمليا إذا ارتكب أحد شيئا من أعمال المنافقين، فهذا الثاني أخف من الأول، وقد يصدر هذا النوع من بعض المسلمين، فالنفاق يتفاوت في الدرجة والرتبة، وبهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين :

<sup>(</sup>١) كتاب الصلاة ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ٤٩٣/٢ .

- نفاق أكبر .
- نفاق أصغر .

يقول ابن تيمية رحمه الله: " النفاق يطلق على : النفاق الأكبر الذي هـــو إضمــار الكفر، وعلى النفاق الأصغر الذي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات، فالنفاق اسـم حنس تحته نوعان، وأنه قد يراد به النفاق في أصل الدين مثل قوله : ( إنالمنافقين في الدمرك الأسفل من النام ) (۱) وقوله : ( إذا جا الدانافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لحاذبون (۱) والمنافق هنا الكافر، وقد يراد به النفاق في فروعه، مثـــل قوله هنا الكافر، وقد يراد به النفاق في فروعه، مثــل قوله هنا : ( آيــة المنافق ثلاث ... ) (۱) وقوله : ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمن خـلن، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر ) (۱)، " (٥)

### التعليق:

النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان ما يخالفه، فهذا الذي يبطنه قد يكون ما يخالف أصل الإيمان، فيظهر الإسلام والإيمان وهو في باطن الأمر مكذب لذلك كله أو بعضه وليـــس بمسلم، وهذا هو النفاق الأكبر الذي يخلد صاحبه في الدرك الأسفل من النار يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله : "النفاق الأكبر : وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بــالله وملائكتـه وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، وهذا هو النفاق الــذي

<sup>(</sup>١) النساء الآية ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) المنافقون الآية ١ .

<sup>(</sup>٣) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو ﷺ أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب علامــــة المنـــافق ١١١١/١(برقم ٣٤) ومسلم كتاب الإيمان ٢٦/٢/ برقم ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) الفتاوى ١٤٠/١١، ١٤٥، وانظر الفتاوى ٥/٤٠، والمحلى لابن حزم ١٣١/١٢.

كان على عهد النّبي هي، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار " (١) وهو أشد من الكفر المحض وأخطر منه للإسلام والمسلمين .

وقد يكون ما يبطنه ما هو من المعاصي والذنوب، فلا يخرج من الإسلام بل يكون أنه قد أتى ما هو من كبائر الذنوب التي إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة،

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولفظ (النفاق) في الشرع إظهار الديسن وإبطان خلافه، وهذا المعنى الشرعي أخص من مسمى النفاق في اللغة فإنه في اللغة أعم من إظهار الدين، ثم إبطان ما يخالف الدين إما أن يكون كفرا أو فسقا فإذا أظهر أنه مؤمسن وأبطن التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك الأسفل مسن النار، وإن أظهر أنه صادق، أو موف، أو أمين وأبطن الكذب، والغدر، والخيانة ونحو ذلك، فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا "(") فالنفاق مثل المعصية والفسوق إذا كان في أصل الدين وعقيدة التوحيد كان ذلك نفاقا أكبرا مخرجا من الملة، وإذا كان في فروع الدين فهو وإن كان نفاقا أصغرا بالنسبة إلى القسم الأول وليسس

## المطلب الرابع : أنواع النفاق السلوكي .

أما من حيث مسالكه فينقسم النفاق إلى قسمين:

- نفاق في السلوك العلمي .
- نفاق في السلوك العملي.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثم هنا نفاقان: نفاق لأهل العلم والكلام، نفاق لأهل العمم والكلام، نفاق لأهل العمل والعبادة، فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه: فلل يسرى وجوب تصديق الرسول فيما أخبر به، ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسلول

<sup>(</sup>١) حامع العلوم والحكم ٤٨١/٢.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى ۱٤٣/۱۱.

وبغير متابعته ... أما النفاق الذي هو دون هذا فأن يطلب العلم بالله من غير خيبره، أو العمل لله من غير أمره، كما يبتلى بالأول كثير من المتكلمة، وبالثاني كثير من المتصوفة، فهم يعتقدون أنه يجب تصديقه أو تجب طاعته، لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير سالكين هذا المسلك بل يسلكون مسلكا آخر، إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة الذوق والوجد، وإما من جهة التقليد، وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه، وإما أن يردوه إلى ما سلكوه، فانظر نفاق هذين الصنفين مع اعترافهم ظاهرا وباطنا بأن محمدا أكمل الخلق وأفضل الخلق، وأنه رسول الله وأنه أعلم الناس لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوغوا ترك متابعته كفروا وهذا كثير جدا" (١)

#### التعليق:

هذا التقسيم هو بالنظر إلى مسالك النفاق، لأن النفاق كما سبق يطلق على احتلاف الأعمال الظاهرة للحقيقة المضمرة، سواء قصد العامل المحالفة أم لم يقصد ذلك، فالعبد إذا كان في باطن الأمر يعتقد وحوب متابعة الرسول في الجملة، والأخذ بما جاء بوعدم الاعتراض عليه وتحريم التقدم بين يديه، لكنه يخالف ذلك في بعض ما يسلكه فيتوك فيه متابعته ويتبع ما يستحسنه عقله ويقلد ما أمره به شيخه، فيقع في كثير من المحالفات العملية والعلمية، وهو يعتقد أنه بذلك متبع للرسول وأنه مطيع له في هذا العمل والعقيدة، فمن الأول ما يفعله كثير من المتصوفة فيعبدون الله بعبادات لم يترل بما الله تعالى من سلطان، وهم مع ذلك يحسبون ألهم يحسنون صنعا .

ومن الثاني كثير من المتكلمة المتفلسفة الذين يبنون عقيدةم وأصل دينهم على قواعد عقلية وأصول فلسفية يحسبها أرباها براهين قطعية وهي في الحقيقة كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وكلا من الصنفين تتفاوت مراتب الناس فيهما في البعد عن الحق والخروج عن متابعة الرسول في فمنهم الخارج من الملة ومنهم المتأول الحاهل، أو المقلد الأعمى .

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ٦٣٩/٧.

## المطلب الرابع : الكفر وأفواعه .

### وفيه سبعة فروع :

الفرع الأول: الكفر: لغة و شرعا

الفرع الثانى: أنواع شعب الكفر الظاهرة

الفرع الثالث: أنواع الكفر باعتبار ما يصدر من العبد

الفرع الرابع: أقسام الكفر العملي

الفرع الخامس: أنواع كفر الجحود

الفرع السادس: أنواع الكفر باعتبار الحكم عليه

الفرع السابع: أنواع الكفر الأكبر باعتبار صوره

## الفرع الأول : معنى الكفر لغة وشرعا .

لغة: الكفر مصدر كفر يكفر كفراً وكفوراً وكفراناً، ومعناه: التغطية والستر والجحد، يقول ابن الأثير<sup>(1)</sup> رحمه الله: "وأصل الكفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه" يقال: كفر نعمة الله وكفر بها أي سترها وجحدها، ويقال لمن غطى درعه بثوب: قد كفر درعه، ويقال للزارع: كافر لستره البذرة بالتراب، ومنه قوله تعالى: (كمثل غيث أعجب الخراع نباته، ومن هنا سمي الكافر غير المؤمن كافرا لأنه يغطي الحق ويستره (٢).

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة بحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الحزري الموصلي الشافعي المعروف بابن الأثير، ولد سنة ٤٤هـ، من تصنيفاته النهاية في غريب الحديست والأثر، حامع الأصول في أحاديث الرسول، توفي سنة ٦٠٦هـ

انظر : طبقات السبكي ١٥٣/٥-١٥٤، ووفيات الأعيان ١٤١/٤ ١-١٤٣، وشذرات الذهب ٢٢/٥-٢٣.

<sup>(</sup>۲) الحدید الآیة ۲۰، وانظر تفسیر ابن کثیر ۳۱۳/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تمذيب اللغة للأزهري ١٩٣/١٠، والنهاية لابن الأثير ١٨٥/٤، ومعجم مقاييس اللغــــة ١٩١/٦، ولسان العرب ١١٨/١٢.

شرعا: وأما شرعا فالكفر هو ضد الإيمان، فمن لم يؤمن بالله وبما جاء به الرسول الله الله عنه الرسول الله الله الرسول أو ببعض ما جاء به ظاهرا وباطنا فهو كافر .

يقول شيخ الإسلام: "الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين، سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئا و لم يتكلم" (١)

ويقول الإمام ابن حزم (٢): "وهو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه، بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان" (٣)، فالكفر عدم الإيمان مما جاء به الرسول ، وعدم التصديق أو الإذعان له، وقد يكون باللسان أو يكون بالجوارح.

## الفرع الثاني : أنواع شعب الكفر.

## شعب الكفر نوعان:

- قولية .
- فعلية .

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: "شعب الكفر نوعان: قولية، فعلية فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر وكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسحود للصنم والاستهانة بالمصحف " (1)

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ۲۰/۲۰.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ولد سنة ٣٨٤هـــ، مــــن مصنفاته : المحلى بالآثار، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الإحكام لأصول الأحكام وغيرها، تــــوفي ســـنة ٥٦٥هـــ .

انظر : سير أعلام النبلاء ١٨٤/١٨ -٢١٢، وتذكرة الحفاظ ٣/٣١١ -١١٥٥، وشـــذرات الذهـــب ٣٩٩٣-

<sup>(</sup>٣) الأحكام ٥٦/١، وانظر الفصل ٢٥٩/٣.

<sup>(</sup>٤) كتاب الصلاة لابن القيم ص ٥٠.

#### التعليق:

وهذا التقسيم للكفر هو باعتبار القول والفعل، لأنه ذو شعب كثيرة، فكل معصية هي شعبة من شعب الكفر كما أن كل طاعة شعبة من شعب الإيمان، يقول العلامة ابن القيم "وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر... والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان " (١) فشعب الكفر كثيرة فمنها قولية ومنها فعلية، ومنها ظاهرة على الجوارح ومنها باطنة في القلب، فالكفر القولي الظاهر فنحو التلفظ بكلمة الكفر اختيارا، وأما إن كان مكرها في التلفظ بالكفر فلا يكفر به الشخص، لأن الله تعالى يقول: ( إلامن أكن وقلم مطمئن التلفظ بالكفر فلا يكفر به الشخص، لأن الله تعالى يقول الإمن أكن وقلم مطمئن المناولكون من شرح بالكفر صدم افعليه عضب من الله وله حذاب عظيم (١)

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولو أكره على التكلم بالكفر فتكله بسه وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك "" أوأما إن كان طوعا واجتيارا فقد شرح صدره بالكفر، سواء قاله لاعباً أو هازلاً، وأما القول القلبي الباطن فنحو الشك والظهر لأن "الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فيكف إذا دخله الشك "فأ وأما الكفر الفعلي الظاهر كالسحود والذبح لغير الله ونحو ذلك من العبادات العملية التي لا تحوز إلا لله تعالى، فيتقرب بها إلى غير الله سبحانه، وأما الكفر العملي القلبي الباطن فهو أن ينتفي عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان، ومنه كفر المنافقين الذين ينقادون ظاهرا مع انتفاء الأعمال القلبية ".

<sup>(</sup>۱) كتاب الصلاة ص ۷۰.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٠٦.

<sup>(</sup>۳) الفتاوى ۱۸٦/۱۰.

<sup>(</sup>٤) معارج القبول ٣٣٤/١.

٥) انظر المصدر السابق ١٩/٢

## الفرع الثالث : أنواع الكفر باعتبار ما يصدر من العبد .

الكفر باعتبار ما يصدر من العبد ينقسم إلى قسمين:

- كفر جحود وإنكار .
  - كفر عمل.

يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: " الكفر ضد الإيمان، إلا أن الكفر كفران: كفر هو ححد بالله وبما قال، فذلك ضد الإقرار بالله والتصديق به وبما قال، وكفر عمل ضد الإيمان الذي هو عمل ... للإيمان أصل وفرع ... فأصل الإيمان الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن، فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله، وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو إقرار كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر تضييع العمل، كما كان العمل إيمان وليس هو اليمان الذي هو إقرار بالله " (١)

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "وهاهنا أصل آخر وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل، كفر ححود وإنكار، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله ححودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان مرب كل وجه وأما كفر العمل فينقسم إلى: ما يضاد الإيمان ومالا يضاد الإيمان " (1)

#### التعليق:

هذا التقسيم هو بالنظر إلى الكفر الذي يصدر بعد معرفة الشخص الحق وتيقنه بصحة ما جاء به الرسول، فهو لا يخلو من نوعين:

إما أن ينكر ويجحد ما جاء به الرسول من عند الله مما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة مـــع العلم والمعرفة واليقين، فلا يصدقه ولا يؤمن به ولا ينقاد له عنادا واستكبارا فهذا كفـــر الجحود .

<sup>(</sup>١) تعظيم قدر الصلاة ١٧/٢ - ٥٢٠ باختصار .

<sup>(</sup>٢) كتاب الصلاة لابن القيم ص ٥١ .

يقول الإمام الأزهري اللغوي<sup>(۱)</sup> رحمه الله: "وكفر الجحود: فأن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه، فهو كافر حاحد، ككفر إبليس وكفر أمية بن أبي الصلت" (۲) "وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رياسة علمية في قومه من الكفار، أو رياسة سلطانية، أو من له مأكل وأموال في قومه، فيخاف هذا على رياسته، وهذا على ماله ومأكله، فيؤثر الكفر على الإيمان عمدا " (٦) .

أو أنه يعمل عملا ينافي الإيمان، إما ينافي أصل الإيمان ويناقضه فيحرج به من الإيمان، كأن يعمل عملا يستلزم مناقضة الأعمال القلبية من المحبة لله تعالى وتعظيمه والإحلاص له والخوف منه كقتل النبي واستهانة المصحف أو التقرب إلى غير الله بما لا يجوز إلا لله، فهذا كفر أكبر مخرج من الإسلام بمذا العمل، أو أنه يعمل عملا ينافي كمال الإيمان الواحب وهذا كما سبق أن كل معصية هي شعبة من شعب الكفر، وليست كل المعاصي يخرج بما صاحبها عن ملة الإسلام.

يقول العلامة ابن الأثير رحمه الله: " قال الهروي ( أ ) : سئل الأزهري عمن يقول بخلــــق القرآن : أتسميه كافرا ؟ فقال : الذي يقوله كفر، فأعيد عليه السؤال ثلاثا ويقول مثل ما قال، ثم قال في الآخر : قد يقول المسلم كفرا " ( ) )

<sup>(</sup>١) هو الإمام العلامة اللغوي أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي الشـــافعي، مــن مؤلفاته تمذيب اللغة، والأسماء الحسيني وشرح ديوان أبي تمام، توفي سنة ٢٧٠هـــ عن ثمان وتمانين سنة .

انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/٥١٦-٣١٧، وطبقات الشافعية للسبكي ٦٣/٣-٦٨، شذرات الذهب ٧٢/٣-٧٦.

<sup>(</sup>٢) تمذيب اللغة ١٩٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة ص ٩٤/١.

انظر سير أعلام النبلاء ١٤٦/١٧ ١-١٤٧، وشذرات الذهب ١٦١/٣ .

<sup>(</sup>٥) النهاية في غريب الحديث والأثر ١٨٦/٤.

# الْفرع الرابع : أنواع الكفر العملي .

الكفر العملي ينقسم إلى قسمين:

- ما يضاد الإيمان.
- وما لا يضاد الإيمان .

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: "وأما كفر العمل فينقسم إلى: ما يضاد الإيمان، ومالا يضاد الإيمان، فالسحود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النّبي وسبه يضاد الإيمان، وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة فهو كفر العمل قطعا، ولا يمكن أن ينفي عنه السم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه...ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد"(١)

### لتعليق:

وهذا التقسيم للكفر العملي هو باعتبار ما يستلزم هذا العمل الظاهر للاعتقاد البلطن، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:

فالنوع الأول وهو ما يستلزم الاعتقاد الباطن، وهذا إذا كان العمل منافي الحقيقة الإيمان الذي هو قول القلب وعمله كاستهانة شعائر الله مما يدل على فقد دان المحبة لله والخوف منه والتعظيم له وكذا قتل النبي والإعانة عليه، فكل عمل ينافي قول القلب وعمله الذي هو أصل الإيمان فهو كفر أكبر مخرج من الملة.

وأما النوع الثاني وهو ما ينافي كمال الإيمان الواحب: فهو كل معصية أطلق عليها الشارع وصف الكفر مع بقاء اسم الإيمان على مرتكبها، يقول الشيخ حافظ الحكمي: " الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول الني الله في الا ترجعوا بعدي كفرا يضرب بعضكم رقاب بعض) (١) مع قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) إلى قوله : ( إنما

<sup>(</sup>١) كتاب الصلاة لابن القيم ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء ١٢١//٢٦٢/١)، وفي كتـــاب الديات باب قوله تعالى ﴿ ومن أحياها ... ﴾ ١٩٨١٢/(٦٨٦٩)، وفي كتاب الفعن باب قول النّبي ﴿ لا

المؤمنون اخوة (۱) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ لا يزني الزاني حين يسربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن — وفي رواية — ولا والتوبة معروضة بعد ﴾ زاد في رواية: ﴿ ولا يقتل وهو مؤمن — وفي رواية — ولا ينتهب لهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم ﴾ الحديث في الصحيحين مع حديث أي ذر فيهما أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: ﴿ ما من عبد قال لا إله إلا الله، ثم مسلت على ذلك إلا دخل الجنة، قلت: وإن زبي وإن سرق ؟ قسال: وإن زبي وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر ﴾ فهذا يدل على أنه لم ينف عن النواني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها بسل يكفر

# الفرع الخامس: أنواع كفر الجحود .

كفر الجحود ينقسم إلى قسمين :

- کفر مطلق عام .
- كفر مقيد خاص .

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: " وكفر الجحود نوعان : كفر مطلق عام، كفر مقيد خاص، فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزل الله وإرساله الرسل، والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام، أو تحريم محرم من محرماته، أو صفة مما وصف الله بما نفسه، أو خبرا أحبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض، وأما ححدد

ترجعوا بعدي كفارا... ﴾ ٢٩/١٣ /( ٧٠٧٧، ٧٠٧٨، ٧٠٧٩) ومسلم في كتساب الإيمسان ٢/٥٥/(١١٨) .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآيتان ٩، ١٠.

<sup>(</sup>٢) أعلام السنة المنشورة ص ١٧٩ باختصار .

ذلك حهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي ححد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه، ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا (١) "

(٢) التعليق:

هذا التقسيم للجحد باعتبار متعلقه، فالجحد وإن كان كلسه كفرا إلا أن درجاتسه تتفاوت، فقد ينكر الشخص جملة ما أنزل الله تعالى إنكارا كليا فلا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، كما هو حال فرعون وقومه وكفار قريش وغيرهم من الكفار، أو ينكر بعض ما جاء به الرسول من الواجبات والمحرمات كما فعل بنوا إسرائيل، قال تعالى عنهم: ﴿ المتون بعض المحتاب وتحفرهن بعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الاخزي في المحياة الدنيا ويوم القيامة مردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون (٢)، وكذا أهل البدع من هذه الأمة الذين يفرقون بين الكتاب والسنة في الاحتجاج بهما، فينكرون حجية السسنة ويقولون بالاعتماد على القرآن وحده في الاحتجاج على الأحكام الشرعية، وقد حذر التي الله من من الفرقة فقال : ﴿ ألا إِني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أربكته يقول : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله الله كما حرم الله كانه أو أهم يأخذون منهما ما يوافق آراءهم وأقوالهم وينكرون ما يخالف أهواءهم بغيا واستكبارا، وهذا ونحوه كله من يوافق آراءهم وأقوالهم وينكرون ما يخالف أهواءهم بغيا واستكبارا، وهذا ونحوه كله من كفر المحود لأن السنة مثل القرآن في كونها مصدرا للتشريع الإسلامي إذا ثبتست عسن كفر المحود لأن السنة مثل القرآن في كونها مصدرا للتشريع الإسلامي إذا ثبتست عسن كفر المحود لأن السنة مثل القرآن في كونها مصدرا للتشريع الإسلامي إذا ثبتست عسن

<sup>(</sup>۱) الحديث المشار إليه أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٥٩٤/٦٥/(٣٤٧٨) وفي الرقساق بساب الحوف من الله ١٩/١ (٢٤٨١)، ومسلم في التوبة برقم ( ٢٧٥٧،٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ٣٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) البقرة الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٤) الحديث اخرجه احمد ، وأبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة ١١/٥ (٢٦٠٦)، والترمذي في كتاب العلم باب ما نحي عنه أن يقال عند حديث النّبي الآم (٣٧/٥ (٢٦٦٤) وقال : حديث حسن غريب، ورواه الدارمي في المقدمة ١٩٥١/ برقم (٥٨٦) وقال الشيخ الألباني رحمه الله : رواه أبو داود بسند صحيح، انظر مشكاة المصابيح ٥٨/١ .

المصطفى الله سواء كانت في العقيدة أو في الأحكام، فمن أنكر شيئا منها بعد ثبوتها عن الله النبي الله والعلم بصحتها فقد أنكر بجميعها، إذ الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر بحميعها، يكفي للدخول في ملة الإسلام ولا لبقاء اسم الإيمان عليه، قال الإمام أحمد بن حنبل رحميه الله : " ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل حاحدا بها " (١).

# الفرع السادس: أنواع الكفر باعتبار الحكم عليه.

وأما باعتبار الحكم عليه فهو نوعان :

- كفر أكبر .
- كفر أصغر .

يقول الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: " إن ترك التصديق بالله كفر به، وإن ترك الفرائض مع تصديق الله أنه أوجبها كفر، ليس بكفر بالله إنما هو كفر من جهة تسرك الحق ... ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما تبتسوا للإيمان من جهة العمل فرعا للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام " (٢)

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر، وكفر أصغـــر، فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار، والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيــد دون الخلود، كما في قوله تعالى، وكان مما يتلى فنسخ لفظه: (( لا ترغبوا عن آبائكم فإنـــه كفر بكم )) (أ) وقوله لله في الحديث الصحيح: ﴿ اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة لأبي يعلى ٣٤٣/١، وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ١١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) تعظيم قدر الصلاة ٢٠٧/٥ - ٥٢٠ باختصار .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب ١٤٨/١٢/ (٦٨٣٠) ومسلم في كتاب الإيمان ٢/١٤٩/(٦٢).

النسب والنياحة ﴾ (١) وقوله في الحديث الآخر : ﴿ مَنْ أَتَى كَاهُنَا أَوْ عَرَافًا فَصَدَقَهُ بَحَسَا يَقُولُ فَقَدَ كُفُو بَمَا أَنْزُلُ الله عَلَى محمد ﴾ '' (٢)

#### التعليق:

كما سبق أن المعاصي كلها من شعب الكفر، فمن المعاصي ما أطلق عليها الشارع بألها كفر ثم لم يسلب عنه وصف الإيمان، كما قال الني الله المسلم فسوق وقتاله كفر (\*) وقوله (\*) وقوله (\*) وقوله (\*) وقوله (\*) وقوله (\*) وقوله (\*) وقد وصف الله تعالى المقتتلين بينهم بالإيمان مع حصول الفتال بين المسلين غير مكفر لهم، وقد وصف الله تعالى المقتتلين بينهم بالإيمان مع حصول الفتال، فقال عز وحل : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) إلى قول : ( إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا بينهما ) إلى قول المنهم، المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم (\*) فلم يسلب منهم الإيمان بحصول القتال بينهم، وكذلك وصف الله تعالى من يحكم بغير ما أنزله الله بأنه كبافر، قال تعالى : ( ومن لم يحكم بغير ما أنزله الله بأنه كبافر، قال تعالى : ( ومن لم يأنه كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما : (( ليسس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر (\*) (\*)،

<sup>(</sup>١) الحديث أحرحه مسلم في كتاب الإيمان ٧/٢٥/(١٢١).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ٣٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب خوو الله الحديث من أن يحبط عمله ١٠٤١/(٤٨) وفي كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب ١٠٤٤/(٤٧٩/١٠) وفي كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب ٢٠٤١/(٤٧٩/١٠) و كتاب الإعسان وكتاب الفتن باب قول النّبي الله " لا ترجعوا بعدي كفارا ... ١٩/١٣/ (٧٠٧٦) ومسلم كتاب الإعسان ١٤/٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) الحجرات الآيتان ١٠،٩٠

<sup>(</sup>٦) المائدة الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في التفسير ٢٥٦/٦، والحاكم في المستدرك ٣١٣/٢ وصححه ووافقه الذهبي، والمسروزي في تعظيم قدر الصلاة ٥٢٢/٢، انظر الفتاوى ٣٢٦/٧-٣٢٨.

وقال عطاء: ((كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق)) (١) وهذا إذا لم يكن معه اعتقاد استحلال أو اعتقاد مساواة بين حكم الله وحكم غيره، فإن كان معه هذا الاعتقاد فهو كفر أكبر مخرج من الملة وإن حكم بما أنزل الله (٢).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير به الكفر الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة مسن شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته، وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله الله العين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلحة (أ) وبين كفر منكر في الإثبات، وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمسن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده، كما في قوله: (الا ترجعو بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) (أ) فقوله: "يضرب بعضكم رقاب بعض" تفسير للكفلر في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة، ولا يدخلون في الاسم المطلسق إذا قيل: كافر أو مؤمن" (٥)

فليس كل كفر مخرج من الملة وموجب الخلود في النار خلود الكفار الخلص، بعضه يكون أصغرا وصاحبه مستحق العقوبة لا الخلود فيها، وأما الكفر الأكبر مثل تكذيب شيء مما جاء به الرسول أو جحد شيءًا من أمور الدين مما هو معلوم بالضرورة، ونحو ذلك فهذا يكون صاحبه خالدا مخلدا في النار، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في التفسير ٢٥٦/٦، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٥٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر مدارج السالكين ١/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) الحديث بمذا اللفظ أخرجه الدارمي في السنن كتاب الصلاة باب في تارك الصلاة ٢٠٧/ (١٢٣٣) مـــن حديث جابر ﷺ، وهو في مسلم بنحوه في كتاب الإيمان ٧٠/٢ (٨٢) .

<sup>(</sup>٤) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم ٧٠.

## الفرع السابع : أنواع الكفر باعتبار صوره .

- کفر تکذیب .
- كفر استكبار وإباء.
  - كفر إعراض.
    - كفرشك.
    - کفر نفاق .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : " وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع : كفر تكذيب، كفر استكبار وإباء مع التصديق، كفر إعراض، كفرنشك، كفر نفاق،

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار، فــلن الله أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة، قال تعالى عن فرعون وقومه: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهــم ظلما وعلوا ﴾ (٢)

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس، فانه لم يجحد أمـــر الله ولا قابلــه بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار، ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول و لم ينقــد له إباءً واستكباراً، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل ... وهو كفر اليهود وكفـــر أبي طالب ...

فأها كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ... كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي الله أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أحل في عيني من أرد عليك، وان كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك ...

<sup>(</sup>۱) معارج القبول ۱۸/۲.

<sup>(</sup>٢) النمل الآية ١٤.

وأما كفر الشك: فانه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول الشجملة ... وأما مسع التفاته إليها ونظره فيها فانه لا يبقى معه الشك،

وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر" (١) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كلن معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب، أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، وإن كان الكافر المكذب أعظهم كفرا، وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل" (١)

## التعليق:

الكفر الأكبر هو ما كان مخرجا من ملة الإسلام ويكون في الآخرة خـــالدا مخلـــدا في النار، وهو على صور كثيرة باعتبار مواقف الناس تجاه الرسول والإيمان به، فـــــالصور لا تخلو من خمس:

إما أن يعرض الشخص عما حاء به الرسول كليا فلا يستمع إليه ولا ينظر فيما يقول به ويبقى على ما هو عليه من الكفر، ولا يدري ما يريد الرسول منه " لا ينظر فيما حاء به الرسول، ولا يحبه، ولا يبغضه، ولا يواليه، ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته " (٦) ولا يهمه إلا أمر دنياه ،

أو أنه يسمع إلى ما جاء به الرسول ويدعو إليه فلا يصدقه لا ظاهرا ولا باطنا بل يرد أمره ويكذبه، وهذا كفره كفر تكذيب، وغالب ما يكون هؤلاء فيمن سمعوا عن الرسول وما جاء به سماعا عن بني جنسهم من الكفار الذين يذيعون عن الرسول ما ينفر به الناس

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۳۳۷/۱، وانظر الجامع الغريد: الرسالة الثالثة (أنواع التوحيد والشرك للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ) ص ٣٤١.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى ۱۲/۳۳۰.

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة ص ٩٤/١.

عنه، ولم يشاهدوا بأنفسهم آيات الرسل ومعجزاهم التي أيدهم الله بما رسالتهم، وهــــذا كثيرا ما يقع في هذا الزمن الذي لا يألو فيه الإعلام جهدا أن يذيع وينشر ما ينفر به الناس عن الإسلام، وينشر تعاليمه السمحة بأساليب وطرق منفرة قد لا يقبلـــه العقـــل في أول وهلة، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله،

أو أنه لا يرده كليا، ولا يصدقه فيؤمن به وينقاد له، بل يكون في شك من أمره، فهذا أيضا كافر وإن نطق بالشهادة، لأن هذه لا تنفع قائلها إلا بشروط، ومن شروطها اليقين المنافي للشك، يقول الله تعالى: ﴿ إِنَمَا المؤمنون الذين آمنوا بالله ومرسوله شمم إيرتا بوا وجاهدوا في سبيل الله — إلى قوله — أولئك هم الصادقون (١)

أو أنه تيقن بصدق الرسول وعرف ما يدعو إليه وعلم صحته، إلا أنه لم يؤمن بما حله به الرسول عنادا واستكبارا، إما خوفا على رئاسته أو على ماله، أو تكبرا واستخفافا بالرسول، وهذا هو الغالب على الكفار، يقول العلامة ابن القيم: "ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوهم لهم وما حرى لهم معهم ... علم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاءوا به، وهذا القرآن مملوء من الأخبار عن المشركين ... والقرآن مناد عليهم بذلك محتج بما أقروا به من ذلك على صحة ما دعتهم إليه رسله " (أومن هذا النوع كفر فرعون وقومه بموسي المنافية، ونحوهم من الكفار، يقول تعالى عن فرعون وقومه بموسي العنافية، ونحوهم من الكفار، يقول تعالى عن فرعون وقومه عمر وحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظلما وعلوا (") وقال تعالى عن اليسهود : ( فلما جاءهما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الشاخلية الله على المناخلية الله على الشاخلية الله على المهم المهم الله عن المهم المه

أو أنه يؤمن بالرسول ظاهرا حتى يفوز بما قد يكرم به الله رسله وأتباعـــه في الدنيـــا ويحقن دمه، أو لينال من الإسلام والمسلمين فيضمر لهم الشر ويظهر لهم الإسلام والإيمــان

<sup>(</sup>١) التوبة الآية ٤٥ وانظر معارج القبول للحكمي ٣٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) مغتاح دار السعادة ص ٩٤/١.

<sup>(</sup>٣) النمل الآية ١٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة الآية ٨٩.

وهو في الباطن مكذب للرسول ومكفر به، وهذا قد يكون في باطن أمره أنه يعرف صدق الرسول وصحة ما يقول، لكنه لا يؤمن به ولا ينقاد له ظاهرا وباطنا لغرض من أغراضه الشخصية كما هو حال عبد الله بن أبي بن سلول، وهو لم يؤمن بالرسول الأنه كان في الجاهلية قد أوشك أن يكون ملكا للاوس والخزرج، وكانوا قد اعسترفوا له بالسيادة والحكم، فلما أسلم الأوس والخزرج وهاجر الرسول الله إلى المدينة لم يتحقق له أمنيت، فكان يكيد للإسلام والمسلين، أو ألهم دخلوا في الإسلام ظاهرا خوفا على أنفسهم مسن القتل والسبي، فكل من أسلم ظاهرا وقلبه مشتمل على الكفر والتكذيب فهو منافق وهو في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، يقول تبارك وتعلل : ﴿ إن المنافقين في الدمك الأسفل من النار، يقول تبارك وتعلل : ﴿ إن المنافقين في الدمك الأسفل من النار، يقول تبارك وتعلل الله المنافقين في الدمك الأسفل من النار، يقول تبارك وتعلل السفل من النار، يقول تبارك وتعلل المنافقين في الدمك الأسفل من النار، يقول تبارك وتعلل المنافقين في الدمك الأسفل من النار، يقول تبارك وتعلل المنافقين في الدمك الأسفل من النار، يقول تبارك وتعلل المنافقين النار، يقول تبارك وتعلل المنافقين المنافقين المنافقين النار، يقول تبارك وتعلل المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافق وهيول تبارك وتعلل المنافقين المنا

فهذه هي الصور الممكنة لوحود الكفر الأكبر في الشخص، وقد ذكر بعض العلماء للكفر الأكبر تقسيما آخر، فقسموه إلى أربعة أقسام:

- کفر جهل وتکذیب .
  - كفر جحود .
- کفر عناد واستکبار .
  - کفر نفاق .

يقول الإمام البغوي<sup>(۱)</sup> رحمه الله: "والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكسار، كفر حمود، كفر عناد، كفر نفاق، فكفر الإنكار هو أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف بسه، وكفر الحمود: وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يعترف بلسانه ككفر إبليس وكفر اليهود، قال تعالى: ( فلما جاء هم ما عرفوا كفروا به ) (") وكفر العناد: هو أن يعرف الله بقلبه

<sup>(</sup>١) النساء الآية ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ الإمام الحافظ محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغـــوي الشـــافعي، مـــن تصانيفه شرح السنة، ومعالم التتريل، والمصابيح وغيرها، توفي سنة ١٦٥هـــ .

انظر : سير أعلام النبلاء ١٩٩/١٩ -٤٤٣ ، طبقات السبكي ٧٥/٧-٨٠، شذرات الذهب ٤٨/٤-٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٨٩.

ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب...وأما كفر النفاق: فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب وجميع هذه الأنواع سواء، في أن من لقي الله بواحد منها لا يغفر لــــه

ويقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: "أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: ... إن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب، قال الله تعالى: ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ﴾ (٢) وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحور والكتمان، وإن انتفى عمل القلب من النية والإحلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق، سواء وحد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفىى بتكذيب أو شك، وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار "(۲)

فهذا التقسيم هو نحو التقسيم الأول، إلا أن هؤلاء فرقوا بين كفر العناد وكفر الجحود فحملوا العناد من يعترف بقلبه ويقر بلسانه لكن فقد فيه الطاعة والانقياد الظاهر ككفر أي طالب ونحوه، وأما الجحود فهو ما كان فيه الاعتراف باطنا وانتفى فيه الإقرار الظاهر ككفر فرعون واليهود .

ثم إن هذا التقسيم هو باعتبار النظر إلى تعريف الإيمان – وهو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح – وما يمكن الوجود والانتفاء في أحد من هذه الأمرو، فمن وجد فيه قول القلب فقط دون غيره فهو كفر جحود، ومن وجد فيه قول القلب وقرول اللسان فقط فهو كفر عناد واستكبار، ومن وجد فيه قول اللسان وعمل الجوارح فسهو كفر نفاق، ولا يمكن أن يجتمع في أحد من الكفار المحض من أمور الإيمان غير ما ذكر في هذه الأقسام الثلاثة، ومن انتفى فيه الجميع فهو كفر جهل وتكذيب<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي ١/٨٦، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٢) يونس الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٣) معارج القبول ١٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر معارج القبول ١٨/٢-٢٠.

## المطلب الفامس : الشرك وأنبواعه .

## وفيه ثمانية فروع :

الفرع الأول: الشرك: لغة وشرعا.

الفرع الثاني: أنواع الشرك باعتبار تعسلقه بأنواع التوحيد

الفرع الثالث: أنواع الشرك في ذات الله سبحانه

الفرع الرابع: أنواع شرك التعــطيل

الفرع الخامس: أنواع الشرك في العسبادة

الفرع السادس: أنواع الشرك في الألوهية

الفرع السابع: أنواع الشرك باعتبار جهة وقوعه

الفرع الثامن: أنواع الشرك باعتبار ظهوره وخفائه

# الفرع الأول : معنى الشرك لغة وشرعا .

#### لغة :

ومعناها: المحالطة والمشاركة، يقال: شاركته في الأمر إذا صرت شريكه، وأشركت في إذا جعلته شريكا لك، ويطلق أيضا على النصيب والحظ، ومنه حديث: ﴿ مَن أَعَتَـقَ شُركًا لَهُ فِي عَبْد ﴾ (١) أي حصة ونصيبا (٢).

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في كتاب الشركة بــــاب الشركة في الشركة في الرقيق ١٩٠١/ برقم ٢٥٠٣، ومسلم في كتاب العتق١٣٥/١ برقم ١٩٠١ .

<sup>(</sup>٢) انظر المعاني اللغوية : تمذيب اللغة للأزهري ١٠/١٠، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢٦٥/٣، والنهايــة لابن الأثير ٢٦٦/٢، ولسان العرب لابن منظور ٩٩/٧ .

شرعا: أما شرعا فهو جعل شريك لله سبحانه وتعالى فيما يختص بالله من الاعتقادات والعبادات، فيشبهه بالله تعالى في الربوبية واستحقاق الألوهية، سواء جعله مساويا لله من كل الوجوه أو أن يثبت لهذا الشريك صفة من صفات الله المختصة به أو يصرف له عبادة وعملا مما يستلزم التعظيم المطلق والخضوع والتذلل له، أو الخوف والرجاء منه فيما لا يقدر عليه هذا الشريك.

يقول الشاه محمد إسماعيل الدهلوي<sup>(1)</sup> رحمه الله: " اعلم أن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدا بالله ويساوي بينهما بلا فرق، بل حقيقة الشرك: أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصها الله بذاته العلية وجعلها شعارا للعبودية لأحد من الناس، كالسحود لأحد والذبح باسمه ... وإثبات التصرف له، كل ذلك يثبت به الشرك، ويصبح الإنسان به مشركا " (1)

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: " حقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نـوع مـن خصائص الربوبيـة والإلهية"(").

فالشرك هو أن يعطي مما هو من حق الله الحالص من الصفات والعبادة لأحد من خلقه الذي هو عبد ومملوك له، ويشبه هذا العبد العاجز الفقير بذاته الذي لا يملك لنفسه نفعـــا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره، بالملك الجبار القهار الذي بيده الخير كلـــه

<sup>(</sup>١) هو الشاه محمد إسماعيل عبد الغني بن الشاه ولي الله الفاروقي الدهلوي، ولد سنة ١٩٣هـ، وقضى حياته في الجهاد باللسان والبنان إلى ان استشهد الجامعة الإسلامية بالمدينة، من مؤلفاته النافعة تقوية الإيمان وتذكير الإخوان .

انظر ما كتبه الأخ محمد عبد السلام بن محمد غوث في رسالة " حهود الشاه محمد إسماعيل بن عبــــــد الغـــني الدهلوي في توضيح عقيدة السلف في شبه القارة الهندية " (رسالة ماجستير) .

<sup>(</sup>٢) تقوية الإيمان ص ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن ص ٢٤٢ وانظر تجريد التوحيد للمقريزي ص ٢٨، ٢٧ وتيسير العزيز الحميد ص ٢٧ وبعض العلماء عند التعريف للشرك يقتصر على أحد نوعيه حسب ما يقتضيه المقام، وغالبا يذكرون تعريف الشرك في الألوهية لكثرة تفشيه في الأزمنة الأخيرة، والبعض الآخر يبدأ بالتقسيم قبسل التعريف ثم يعرف الأقسام .

وإليه يرجع الأمر كله، الغني بذاته، القادر بذاته الذي لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل، ولذا صار الشرك من أكبر الظلم وأقبح الذنوب، ولأجل هذا قد رتب الله عليه من العقوبة ما لم يرتب على شيء من الذنوب، قال سبحانه : ﴿ إِنَ اللهُ لا يغفر أَن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (١) وقال عز وحل : ﴿ إِنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه المجنة ومأواه الناس) (١) (١).

# الفرع الثاني : أنواع الشرك باعتبار تعلقه بأنواع التوحيد .

الشرك هو اتخاذ شريك مع الله سبحانه، سواء فيما يختص بذات الله تعالى أو في معاملته مع الله سبحانه، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين:

- شرك في ربوبيته .
- شرك في ألوهيته .

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "فالشرك إن كان يكفر به صاحبه، وهو نوعان الشرك في الإلهية وشرك في الربوبية، فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا أي مشلا في عبادته أو محبته أو حوفه أو رجائه، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله الله مشركي العرب لأهم أشركوا في الإلهية ...وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال تعالى: (ولن سألتهم من خلق السماوات والأمرض ليقولن الله ) (1) ... وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية، فالرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمسن شهد أن المعطى أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته" (٥)

<sup>(</sup>١) النساء : الآية ٤٨، والآية ١١٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواب الكافي لابن القيم ص ٣٠٨-٣٤٨، وتيسير العزيز الحميد ص ١١٦،١١٥ وغاية الأملن للألوسي ٢٦٩/١-٢٧٤،

 <sup>(</sup>٤) سورة لقمان الآية ٢٥، وسورة الزمر الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٥) بحموع الفتاوي ١/١٩-٩٤ وانظر اقتضاء الصراط المستقيم ص ٣٥٧.

ويقول الإمام ابن القيم: " الشرك شركان: شرك يتعلق بنات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، شرك في عبادته ومعاملته، وان كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ... أما الشرك في العبادة فانه قد يصدر ممن يعتقد أنه لا اله إلا الله لكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته بل يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الرفعة والجاه عند الخلق تارة، وهذا الشرك في العبادة يبطل تسواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واحبا " (۱).

### التعليق:

كما سلف أن الشرك هو اتخاذ شريك مع الله سبحانه وتعالى فيما هـو مختـص بـه سبحانه من الأسماء والصفات والحقوق، فيعطي لهذا الشريك شيئا مما يختص بالله ويجعله مساويا لله سبحانه في هذا الأمر، فهذا هو الشرك بالله تعالى حتى وإن كـان صاحبـه لا يعتقد مساواته بالله تعالى في كل الأمور، فمن هنا يظهر حليا أن الشرك ليـس منحصـرا على اعتقاد وحعل إله آخر مساويا لله سبحانه في الكمال المطلق وتصـرف الأمـور في الكون بل هو شامل أيضا صرف نوع من العبادات التي هي مـن حقـوق الله المحضـة فيصرفها لغير الله مع الاعتقاد أن الله هو وحده هو الخالق والمالك ومدبر الأمور.

وهذا التقسيم للشرك هو باعتبار النظر إلى أنواع التوحيد، والتوحيد كما سبق أن أغلب المتقدمين قسموه إلى قسمين: ما يتعلق بالعلم بالله ومعرفته والاعتقاد فيه، وما يتعلق بالعمل لله وحده، فالأول: هو توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الأسماء والصفات، والثاني: هو توحيد الألوهية، ومن المعلوم أن الشرك هو ضد التوحيد، فكما أن التوحيد يكون في الربوبية والألوهية فكذلك الشرك يقع في الربوبية والألوهية .

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي ص ٣٠٩ – ٣١٧ بتصرف واختصار، وانظر أيضا ص ٢٩٧ .

## الفرع الثالث : أنواع الشرك باعتبار تعلقه بالله عز وجل .

كما سبق أن الشرك إما يتعلق بذات الله تعالى أو في معاملته، فالذي يتعلق بالله نوعان:

- شرك التعطيل.
- شرك التمثيل.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعال ... نوعان: أحدهما: شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، والشرك والتعطيل، متلازمان فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته، ولكنه عطل حق التوحيد، ومن هذا شرك فرعون، وشرك طائفة أهل وحدة الوجود، وشرك الملاحدة... الثاني: شرك مسن جعل مع الله إلها آخر و لم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته كشرك النصارى الذي جعلوت ثالث ثلاثة، فجعلوا المسيح إلها، وأمه إلها، ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور، وحوادث الشر إلى الظلمة ... "(۱) .

ويقول العلامة المقريزي<sup>(۱)</sup> رحمه الله: "شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائـــه وصفاتــه وأفعاله ... وهو نوعان : أحدهما : شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك ... والنـــوع الثاني : شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه إلها آخر "".

١) الجواب الكافي ص ٣٠٩ – ٣١٧ باختصار .

انظر : شذرات الذهب ٢٥٤/٧، البدر الطالع ٧٩/١-٨١.

<sup>(</sup>٣) تجريد التوحيد المفيد ص ٦٩، ٧٠ وانظر التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن بن ناصر الرشيد ص ١٢٦.

#### التعليق:

هذا التقسيم للشرك هو باعتبار تعلقه بالاعتقاد والعلم بالله سبحانه وتعالى الذي يعبر عنه غالبا بالربوبية والأسماء والصفات، فالشرك الذي يقع في جانب الاعتقاد والعلم بالله على نوعين:

أولا: شرك التعطيل، والشرك والتعطيل متلازمان، فالعبد قد يعطل حقيقة الرب، إسا بإنكاره أصلا كما فعل فرعون إذ قال: ( وما مرب العالمين ) (۱) وقال: ( ما علمت التحمن الدغيري) (۱) أو بإنكار أسمائه وصفاته وأفعاله كما يفعل غلاة الجهمية والقرامطة ونحوهم الذين لم يثبتوا لله اسما ولا صفة بل نفوا عنه كل شيء وعطلوا حقيقة الربوبية من الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، بل جعلوا المخلوق أكمل من الخالق إذ كمال الذات بأسمائها وصفاقها (۱) وهذا هو أصل التعطيل الذي هو إنكار السرب سبحانه وتعالى أو إنكار أسمائه وصفاته وأفعاله التي هي حقيقة الربوبية،

وأما النوع الثاني فهو الشرك معه من غير تعطيل لأسمائه ولا لصفاته ولا لأفعاله مطلقط بل جعل معه إلها آخر أو آلهة أخرى، واعتقد فيهم الاختيار والتدبير في الكون كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلائة، فآمنوا بالله إلها وربا إلا ألهم جعلوا له المسيح وأمه ندا في الألوهية والربوبية، فهذا وإن كان نوعا من التعطيل إذ أنه عطل توحيد الله سبحانه في الربوبية والكمال المطلق الغني بذاته إلا أنه لم يعطل الربوبية مطلقا بل أقر بربوبيته وأسمائه وصفاته وآمن به لكنه جعل معه آلهة أخرى مساوية له في الخلق أو الملك أو تصرف الأمور.

الشعراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) القصص الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الجواب الكافي ص ٣١٢، ٣١١.

## الفرع الرابع : أنواع شرك التعطيل .

التعطيل هو أصل الشرك لأن المشرك يعطل حـــق الله تعـــالى إمـــا في المعاملـــة أو في الاعتقاد، والتعطيل على ثلاثة أقسام:

- تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه .
  - تعطيل الصانع عن كماله المقدس.
- تعطيل معاملته عما يجب على العبد.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "وأصل الشرك والقاعدة التي يرجع إليها: هـــو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، تعطيل الصانع ســبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، تعطيل معاملته عما يجب علـــي العبد من حقيقة التوحيد " (١).

## التعليق:

كما سلف أن أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، فكل مشرك معطل، والشرك ضد التوحيد، فكما أن توحيد الله سبحانه يكون في ثلاثة أمور: في العبادة لله وحدد، وفي أفعاله، وفي أسمائه وصفاته، فالشرك والتعطيل يقع في هذه الأنواع الثلاثة (٢).

يقع في عبادته التي من أجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فهو حـــق الله على عباده كما في حديث معاذ في أن النبي في قال : ﴿ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ﴾ (٣) فالعبدة من حقه سبحانه الذي أوجب على عباده لا يجوز صرفه لأحد غيره، ومن لم يعبد الله أو أشرك معه غيره فقد عطل حقه في توحيد العبادة له .

<sup>(</sup>۱) الجواب الكافي ص ۳۱۰ - ۳۱۱.

 <sup>(</sup>٢) انظر مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري، كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي أمنه إلى توحيد الله تبارك وتعـــــالى (٣) /٣٥٩/١٣ ( ٧٣٧٣) /٣٥٩/١٣ )

ويقع التعطيل أيضا في توحيد الله في أفعاله، وهو تعطيل حانب الربوبية، والمقصود به إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى (١) وهذا هو أصل التعطيل وحقيقته، إذ أنه إنكار ما هو مفطور عليه وراسخ في العقول ولا يمكن إنكاره إلا ظلما وعنادا ولذا قالت الرسل: (أيدالله شك)(٢) أو اعتقاد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل.

ويقع التعطيل أيضا في أسمائه وصفاته، وهو إما بإنكارها كليا أو حزئيا مما ينافي كمالــــه المطلق من كل الوجوه، وسيأتي هذا مع مزيد من التفاصيل إن شاء الله .

## الفرع الخامس: أنواع الشرك في العبادة باعتبار الحكم عليه.

الشرك في العبادة ينقسم إلى قسمين:

- أكبر .
- أصغر .

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: " أما الشرك في العبادة ... ينقسم إلى : مغفور وغير مغفور و: أكبر وأصغر " (") .

ويقول: ''وكذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة، وهو الشرك الأكبر وشرك لا ينقل عن الملة، وهو الشرك الأصغر وهو شرك العمل كالرياء '' (1)

### التعليق:

لاشك أن الشرك من أظلم الظلم وأقبح المعاصي، لأنه صرف لحق الله الخالص إلى أحد من خلقه، فيعبده كما يعبد الله ويرجو منه كما يرجو من الله ونحسو ذلك من العبادات فيصرفها لهذا المحلوق العاجز اتباعا للهوى وطاعة للشيطان، إلا أن هناك فرق

<sup>(</sup>١) انظر مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي ص ٣٠٩ – ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب الصلاة لابن القيم ص ٥٥-٥٦، غاية الأماني ٢٧٧/٢، وتقوية الإيمان ٢٩، والمفردات للراغـــب ص ٤٥٢.

بين من يصدر منه بعض أنواع العبادات الظاهرة لا يريد بما وجه الله بل يطلب رضا أحد من الخلق لينال منه منفعة دنيوية يقدر عليه، أو يظهر منه الاعتماد والتوكل على الأسباب لدفع مضرة وجلب منفعة، من غير اعتقاد التأثير المطلق لها دون الله، أو يصدر منه أقول يدل ظاهرها على التسوية في التعظيم والقدرة لهذا المحلوق بالله سبحانه وتعالى من غير اعتقاد التسوية والمشاركة - فهذا كله مع بقاء أصل التوحيد اعتقادا وعملا لا يكون غرجا من الملة -

يقول ابن القيم رحمه الله: "أما الشرك في العبادة: فهو أسهل وأخف أمرا، فانه قد يصدر ممن يعتقد أنه لا الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعظي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، لكن لا يخلص الله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفست تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب الرفعة والجاه عند الخلق تارة، وهذا حال أكثر النساس، وهو الشرك الذي قال فيه التي لله في فيما رواه ابن حبان في صحيحه: ﴿ الشرك في هدف الأمة أخفى من دبيب النمل، قالوا: كيف ننجو منه يا رسول الله في ؟ قال : قال اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم ﴾ (١) ... وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واحبا، فإنه يترك مترلة من لم يعمله، فيعاقب على ترك الأمر، فإن الله تعالى أمر بعبادته خالصة، قال تعالى مترلة من لم يعمله، فيعاقب على ترك الأمر، فإن الله تعالى أمر بعبادته خالصة، قال تعالى ...

ففرق بين هذا وبين من يجعل لله ندا في العبادة ويتقرب إليه بأنواع العبادات فيحبسه كما يحب الله ويعظمه كما يعظم الله سبحانه وتعالى، أو يجعل لله ندا في الاعتقاد فيعتقد فيه القدرة المطلقة، والتدبير في الكون فيرجو منه مالا يقدر علية، فهذا ينافي أصل التوحيد

<sup>(</sup>۱) والحديث لم أحده في صحيح ابن حبان، وقد أخرج نحوه أحمد في المسند ٤٠٣/٤، وابسن أبي شسيبة في المصنف ٢٠٠٦، والطبراني في الأوسط ١٠٠٤، عن أبي موسى الأشعري فظه وفي سنده أبو علي الكهلي لم يرو عنه إلا واحد وذكره ابن في الثقات، قال الهيشي ٢٢٣/١٠: رحال أحمد رحال الصحيح غير أبي على وقد وثقه ابن حبان ا.هـ، وله شاهد من حديث أبي بكر فظه صححه الألباني وسيأتي تخريجه .

<sup>(</sup>٢) سورة البينة الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي ص ٣١٤-٣١٦ بتصرف واختصار .

ويناقضه ويكون مخرجا من الملة، أما الأول فينافي كمال التوحيد الواجب ويكون صاحبه على خطر ولا يكون مخرجا من الملة (١).

فهذا التقسيم للشرك فهو يرجع إلى نوع العمل الذي يصدر من الشخص وما يقترن به من الاعتقاد المضاد للتوحيد، فإن كان العمل يصدر منه مع كمال محبته وخوف وتعظيمه لهذا الشريك أو أنه يريد منه مالا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وأما إن كان العبد يوحد الله في الربوبية والألوهية عمالا واعتقادا، ثم تصدر منه أحيانا أعمال لا يخلص فيها النية لله سبحانه، بل يخالطها بعض المقاصد الدنيوية الدنيئة، ونحو ذلك مما تشم منه رائحة الشرك، فهو شرك أصغر (٢).

# الفرع السادس: أنواع الشرك في ا**لألوهية**.

- شرك في العبادة والتأله .
- شرك في الطاعة والانقياد .
- شرك في الإيمان والقبول .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل دع حليله، وهو: شرك في العبادة والتأله، شرك في الطاعة والانقياد، شرك في الإيمان والقبول، فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله تارة، وبنوع من عبادته أخرى، وبحما جميعا تارة، ومن أشرك هذا الشرك أشرك في العبادة، وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهولاء يشركون شرك الطاعة ...

وأما الشرك الثالث فكثير من اتباع المتكلمة والمتفلسفة، بل وبعض المتفقهة والمتصوفة، بــل وبعض اتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الاعتقادات الخبرية، ومـــن

<sup>(</sup>١) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ١/١٥.

<sup>(</sup>٢) ضبط الشرك الأصغر بضابط معين أو يتعريف شامل صعب حدا لكثرة أفراده وتنوعه، فلا بـــد فيــه مــن التفصيل.

تصحيح بعض المقالات...ويخاف ما أشركه في الإيمان والقبول، ولا يخاف إشراكه بـالله شخصا في الإيمان به وقبول قوله بغير سلطان من الله '' (۱) .

### التعليق:

هذا التقسيم للشرك في الألوهية، فهو على ثلاثة أقسام:

الأول هو الشرك في العبادة والتأله، وهو أن يشرك مع الله أحدا من خلقه في المحبة والتذلل والخوف والتعظيم، فيحب أحدا من الخلق كمحبة الله ويتذلل له فيصرف له أنواعا من العبادات، فهذا شرك في العبادة واتخاذ إله دون الله، لأن الإله هو تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والذل.

والثاني هو الشرك في الطاعة والانقياد الظاهر، وهو أن يطيع أحدا من الخلصق ويقدم طاعته على طاعة الله وطاعة رسوله في وينقاد لحكمه وأمره ولو خالف ذلك أمر الله وشريعته، فيجعل الحرام ما حرمه متبوعه والحلال ما حلله والدين ما شرعه فيتبعه في ذلك كله، فإن كان اتباعه ديناً بحيث يقترن به الاعتقاد فهو شرك أكبر مخرج من الملة، وأمل إن كان الاتباع لأغراض دنيوية مع اعتقاده أن هذا معصية ومخالف لما يجب عليه، فهذا وإن لم يكن مخرجاً من الملة فهو من الكبائر بل هو نوع من الشرك (٢).

والثالث فهو الشرك في الإيمان والقبول الذي هو قول القلب واعتقاده، فيشرك بالله أحدا في تصديق كل ما يقوله واعتقاد ما يخبره ولو خالف ذلك الكتاب والسنة، فيصدقه فيما يخبره من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، كتصديق الكهان والعراف والسحرة ونحوهم وكذا قبول كثير من مريدي المشايخ كل ما يقول لهم شيحهم واعتقاد ذلك دينا وشريعة، فالأول هو الشرك في العبادة القلبية العملية والثاني هو الشرك في العبادة الظهرة والثالث هو الشرك في الاعتقاد القلبي القولي، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) مجموع الغتاوى ۹۷/۱ .

<sup>(</sup>٢) وانظر تقسيم طاعة العلماء المحرمة، في الفصل الرابع.

## الفرع السابع: أنواع الشرك باعتبار جهة وقوعه

يكون الشرك في كل ما يقع به من العبد العبادة، فهو يقع في الأقوال وفي الأفعال وفي النيات، وعلى هذا فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

- شرك في الأقوال .
- شرك في الأفعال .
- شرك في النيات.

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: "ويتبع هذا الشرك الشسرك بسه سبحانه في: الأقوال، والأفعال، والارادات والنيات، فالشرك في الأفعال كالسجود للصنم والطواف بغير بيته، ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره وكقول القائل: ما شاء الله وشئت، وأما الشرك في الارادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته "(1).

#### التعليق:

هذا التقسيم للشرك هو باعتبار النظر إلى أنواع العبادة، وما يدخل فيها من الشرك، ومعلوم أن العبادة إما بدنية ظاهرة على الجوارح، وإما قولية، وإما قلبية باطنة، فالشرك يقع في هذه الأنواع الثلاثة:

فهو قد يكون في الأعمال الظاهرة على الجوارح، كالسحود والركوع للصنم أو للشيخ أو للقبر أو غير ذلك (٢) وكذا تعليق التمائم والتولة ولبس الخيط والحلقة ونحو ذلك لرفع البلاء أو دفعه .

وقد يكون في الأقوال والألفاظ التي يتلفظها العبد، وقد يكون اللفظ والقـــول فيــه التصرح بالتسوية بين الله وبين غيره كقول البوصيري(١) في مدح النبي على الله على الله على التصرح بالتسوية بين الله وبين غيره كقول البوصيري(١)

<sup>(</sup>۱) الجواب الكافي ص ۳۰۹ – ۳۱۷ باختصار .

<sup>(</sup>٢) انظر مدارج السالكين لابن القيم ٤١/١، ٣٤٥، وتجريد التوحيد للمقريزي ص ٢١.

# يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به عند حلول الحوادث العمم(٢)

وقد يكون فيه ما يشعر به التسوية في التعظيم للمحلوق بالله سبحانه وتعالى أو في المحبـة أو الخوف أو الرجاء أو التوكل أو القدرة فكل ذلك من الشرك كالحلف بغير الله وقــول العبد: ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، فإن كان معه اعتقاد التسوية الحقيقية والمشـلوكة في الأمر فهو من الشرك الأكبر، وإن لم يكن اعتقاد ذلك وإنما هو مجرد التسوية في التلفــظ فهو من الشرك الأصغر.

وقد يكون الشرك في النيات والارادات "هذا النوع من الشرك كما قال ابن القيم ( يحر لا ساحل له ) له وجود بصفة عامة في جميع الديار، فكم من الناس تراه يعمل أعمالا صالحة من صلاة وصوم ونحو ذلك لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، وإنما يريد أشياء دنيوية بحتة، كالمال يأخذه، أو امرأة يتزوجها ،وكم من الناس من يقوم بمهمة القتال، وليس مسن نيته إلا الدفاع عن اللغة أو الدولة أو الجنس، ولكن لا يعرف هذه الأمور لكونما مخفية في قرارة نفسه فليحذر الإنسان ربه وليحلص نيته" (") ثم إن الرياء إذا كان يسيرا فهو مسن الشرك الأصغر كما في الحديث : (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قللوا: وما الشرك الأصغر عا رسول الله ؟ قال : الرياء كان غلب الرياء على الأعمال كلها فليس هو من الرياء الذي أطلق عليه التي الشرك الأصغر بل هو نفاق وشرك أكبر، لأنه حينئذ يفقد الأعمال القلبية من الإخلاص والمجبة والخوف والرجاء مطلقا، يقول الشرك ين معرض حال المنافقين في العبادة : (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي براؤون الناس ولا يذكر وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي براؤون

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن سعيد بن حماد بن المغربي البوصيري الصوفي، ولد سنة ٢٠٨هـــ وتوفي سننة ٢٩٥هـــ .
 انظر شذرات الذهب ٤٣٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) من قصيدته المعروفة بالبردة ص ٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد زكريا ص ٧٣٨.

 <sup>(</sup>٤) الحديث رواه أحمد (٤٢٨/٥، والبيهقي في الشعب (٣٣٣/٥، عن محمود بن لبيد فله مرفوعــــــا، وصححـــه
 العلامة الألباني في الصحيحة برقم (٩٥١)

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ١٤٢.

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: "واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضا، بحيث لا يراد سوى مراءاة المحلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاقم، وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يكون في الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة "(1).

# الفرع الثامن : أنواع الشرك باعتبار ظهوره وخفائه .

الشرك باعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى قسمين:

- شرك جلى .
- شرك خفى .

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " فالشرك يكون خفيا ويكون حليا، فالجلي دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم ونحو ذلك، والخفي ما يكون في قلوب المنافقين، يصلون مع الناس ويصومون مع الناس وهم في الباطن كفرا يعتقدون حواز عبادة الأوثان والأصنام، وهم على دين المشركين فهو الشرك الخفي الأكبر، لأنه في القلوب، وهكذا الشرك الخفي الأصغر كالذي يقصد بقراءته ثناء الناس ... وما أشبه ذلك فهذا شرك حفي، لكنه شرك أصغر "(٢).

#### التعليق:

الشرك كما سبق قد يكون في العبادات الظاهرة وقد يكون في الأعمال الباطنة في القلوب، وكل منهما قد يكون أكبرا مخرجا من ملة الإسلام ويكون صاحبه خالدا في النار خلود الكفار، وقد يكون شركا أصغرا يحبط العمل المقارن له ولا يكون مخرجا من الملة، فهذا التقسيم للشرك هو باعتبار ظهوره للآخرين وجلائه على الجوارح، - فبالتالي يحكم

<sup>(</sup>١) حامع العلوم والحكم ٧٨/١.

 <sup>(</sup>۲) فتاوی وتنبیهات ونصائح، لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله ص ۲۶.

على الفعل والفاعل ما يستلزمه بعد قيام الحجة عليه – وباعتبار خفائه في القلوب، فيصدر منه ما يدل على صلاحه وإيمانه وإخلاصه وتقواه وهو في الباطن ليس كذلك، أو أن قلب يتعلق بغير الله فيشركه في بعض الأعمال القلبية، مثل المحبة والخوف والرجاء فيحب مسع الله غيره، ويخاف معه غيره وما أشبه ذلك، فهذا كله من الشرك الخفسي الذي يقوم بالقلب، ولا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما الشرك الخفي: فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه مثل أن يحب مع الله غيره، فإن كانت محبته لله مشل حب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب، لأن هذه تدل على حقيقة المحبة، لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما يكرهه ومن صحب محبت امتنعت مخالفته، لأن المحالفة إنما تقع لنقص المتابعة ويدل على نقص المحبة قول الله تعلل: ﴿ قَلَ إِنْ صَالِحَة عَلَى الله المحالفة إنما تقع لنقص المتابعة ويدل على نقص المحبة قول الله تعلل في محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى فهذا لاشك نقص في توحيد المحبة لله وهو دليل على نقص عجة الله تعالى إذ لو كملت محبته لم يحب سواه ... وكذا الخوف والرحاء وما أشبه ذلك ... فهذا هو الشرك الحفي الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى وقد روي أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل " (٢).

فالشرك الخفي كما قال ابن القيم: ( بحر لا ساحل له ) ولا يكاد يسلم منه أحسد، لشدة حفاء مأحذه ودقة أمره، فيقع فيه كثير من الناس من غير شعور ولا إرادة، ولذا حعل النبي فل كفارته بما يشعر فيه جهل العبد وغفلته والوقوع منه من غير علم ولا إرادة فقال : ﴿ قولوا : اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لمالا أعلم ولذا قد عده بعض العلماء قسيما للشرك الأكبر والأصغر، فجعلوا الشرك ثلاثة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٣١.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۹۲/۱-۹۶.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص ٢٥٠ برقم (٧١٦) وصححه الشيخ الألباني، أنظر صحيح الأدب المفرد ص ٢٦٦، وصحيح الجامع برقم (٣٧٣١) .

أنواع (١) إبرازا لأهميته وتأكيدا للحظر منه، والبعض الآخر من المعاصرين جعلوه قسما ثانيا للشرك الأصغر فقسموه إلى قسمين: أصغر جلي، وأصغر خفي (٢)، وذلك أن النفلق الذي هو الشرك الأكبر وإن مما يقوم بالقلب إلا أنه لا يكاد يكون خفيا من النساس بل يظهر على فلتات لسانه وعلى أطراف حوارحه، وأما الأصغر فهو الذي يكون خفيا، إما من جهة حكمه على كثير من الناس، وإما من جهة ما يعتري العبد الموحد مسن السهو والغفلة والشهوة في بعض الأحيان، وأما الشرك الجلي فهو ظاهر على الجسوارح يعلمه الجميع إلا من لبس عليه الشيطان، فلا يعلم المعروف من المنكر ولا التوحيد من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية.

<sup>(</sup>۱) انظر رسالة (أنواع التوحيد والشرك) للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ضمن الجــــامع الفريـــد ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص ١٢٧، وشرح نواقض التوحيد لحسن العواحسي ص

## المطلب السادس ؛ الظلم وأنواعه .

وفيه ستة فروع :

الفرع الأول : الظلم لغة وشرعا.

الفرع الثابي : أنواع الظلم باعتبار متعلقه

الفرع الثالث: أنواع الظلم باعتبار الحكم

الفرع الرابع: أنواع الظلم في حق العسباد باعتبار موقف المظلوم

الفرع الخامس: أنواع الظلم للغيير باعتبار صوره

الفرع السادس: أنواع الظلم للنفس

## الفرع الأول : معنى الظلم لغة وشرعا ..

#### لغة :

مادة الكلمة : الظَّلم - بالفتح - مصدر حقيقي لــ (ظَلَم)، يقال : ظَلَمَـــه يَظلِمُـــه ظَلمًا ظُلمًا ومَظلُمَة، والاسم الظُّلم يقوم مقام المصدر، وهو ظالم وظلوم .

معناها : معنى الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه إما بزيادة أو بنقصان، يقــــال في المثل : من استرعى الذئب فقد ظلم، ويقال : من أشبه أباه فما ظلم .

وأصل الظلم هو الجور والميل عن القصد ومجاوزة الحد، يقال: ألزم هذا الصواب ولا تظلم عنه أي لا تجر عنه، ويأتي بمعنى النقصان ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلِمَ تَظْلَمُ مَنْ هُمُنَّا ﴾ (١)،

 <sup>(</sup>۱) سورة الكهف الآية ٣٣ وانظر تيسير الكريم الرحمن ص ٤٢٦.

وفي الحديث : ﴿ هل ظلمتكم من حقكم شيئا ﴾ (١) وقد ورد بلفظ : ﴿ هل نقصتكم من أجركم شيئا ﴾ (٢) ويأتي أيضا بمعنى المنع، يقال : ما ظلمك عن كذا، أي ما منعك (٦). شرعا : أما شرعا فهو يستعمل بمعناه اللغوي، فهو وضع الشيء في الأحكام البشرعية في غير موضعه فيرتكب المحرمات ويترك الواجبات، فهو يتناول جميع المعاصي الكبيرة منها والصغيرة، وأعظم ما عصى الله به هو الشرك(٤).

يقول شيخ الإسلام: ''وأما لفظ الظلم المطلق: فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب، قال عالى عالى عالى عالى الذين ظلموا وأنرواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله (٥) '' (١) .

## الفرع الثاني : أنواع الظلم باعتبار متعلقه .

الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو من حيث متعلقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

- في حق الله تعالى .
  - في حق النفس.
  - في حق الخلق .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وقد جاء عن غير واحد من السلف، وروى مرفوعا : ﴿ الظلم ثلاثة دواوين، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشوك،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس ٢٥٥/(٥٥٧) وفي كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة ٢٤٦٥/(٧٤٦٧) وغيرها .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب الإجارة إلى نصف النهار ١١/٤/ (٢٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر المعاني اللغوية: تمذيب اللغة ٢٦٨/١٤، ومعجم مقاييس اللغة ٢٦٨/٣، ولسان العرب ٢٦٣/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر بحموع الفتاوى ٨٦/١.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات الآية ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٦) الفتاوى ٦٢/٧، ٦٣.

فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم، وأما الديوان الذي لا يعبا الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه (١) أي مغفرة هذا الضرب ممكسة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له " (٢)

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " فإن الظلم ثلاثة أنواع، ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها وإيثارها لها على طاعة ربحا، وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم، وظلم في حق الرب بالشرك به، فظلم النفس إنما هو بالمعاصي، وقد تواترت النصوص بأن العصاة من الموحدين مآلهم إلى الجنة " (")

#### التعليق:

الظلم هو شامل لكل من عمل شيئا في غير محله، أو منع حق أحد وأعطاه لغيره أو ترك عملا مالا ينبغي تركه فهذا كله من الظلم، وعلى هذا يدخل فيه جميع المعاصي، وأعظمها وأقبحها هو الإشراك بالله تعالى غيره من عبيده ومملوكه، ولذا قال سبحانه: ﴿ إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (٥) وغيرها من الآيات الدالة على عظم الشرك وخبثه، ثم يأتي بعد ذلك ظلم العباد بعضه لبعض، وهذا أيضا من أعظم المحرمات، قال الله تعالى في الحديث القدسي : ﴿ يا عبددي

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٥٧٥ عن عائشة رضي الله عنها، وقال صحيح الإسسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه حهالة ا.هـ لكن له شاهد بلفظ: ﴿ الظلم ثلاثة فظلم ...نحوه ﴾ عن أنس في مرفوعا، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ٢٨٢ برقم ٢١٠، قال الهيشمي في الجمع ٢٨٠٠، وواه البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيري و لم أعرفه وبقية رحاله قد وثقوا على ضعفهم، والحديث حسنه الشيخ الألباني، انظر الصحيحة برقم (١٩٢٧) .

<sup>(</sup>۲) الفتاوى ۱۹۲۸،۱۹۱۸ وانظر : الفتاوى ۷۹/۲۰.

<sup>(</sup>٣) طريق الهجرتين ٢٩٤، وانظر الوابل الصيب ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان الآية ١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ١١٦ (٤٨ .

إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا ... الحديث الله الله الله سبحانه بنفسه ثم ثنى بالعباد تأكيدا للنهي وتعظيما لشأن الظلم لما فيه مفاسد خطيرة ومتعدية قد تعم المجتمع كله، ولذا لا يترك الله منه شيئا عند الحساب بل يوفى للمظلوم من الظالم، وأما ظلم النفس الذي لا يتعدى ضرره ومفسدته، فهذا أخف ممسا سبق مسن الأقسام.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "أن الظلم كله حرام مذموم فأعلاه: الشرك، فـــان الشرك لظلم عظيم والله لا يغفر أن يشرك به، وأوسطه: ظلم العباد بالبغي والعـــدوان، وأدناه: ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله ... وهذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب: الشرك، ثم الظلم للخلق، ثم ظلم النفس "" (٢).

فالظلم يتناول جميع المعاصي والذنوب، وهذا التقسيم للظلم هو باعتبار متعلقه بالله وبالعباد وما هو أعظم وأشد من غيره، فالظلم قد يكون في حق الله الخالص، فهذا أعظم الظلم وأشده، وقد تكون في حق العباد، إلا أنه قد تكون المعصية ضررها ومفسدها متعدية إلى الغير فهذا دون الأول، وأما إن كانت معصية بين العبد وبين ربه لا يتعدى ضررها، فهذا وإن كان محرما إلا أنه أخف من القسمين السابقين والله أعلم .

# الفرع الثالث : أنواع الظلم باعتبار الحكم عليه .

الظلم باعتبار الحكم ينقسم إلى قسمين:

- ظلم ينقل عن ملة الإسلام .
- ظلم لا ينقل عن ملة الإسلام .

قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : " قالوا وقد صدق عطاء : قد يسمى الكافر ظالما، ويسمى العاصي من المسلمين ظالما : فظلم ينقل عن ملة الإسلام، وظلم لا

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة ١٣١/١٦ / برقم (٥٥) ورواه أحمد في المسند ٥/٥) ورواه أحمد في المسند ٥/٥) ١٧٧٠، ١٧٧٠.

<sup>(</sup>٢) الاستقامة ١/٤٦٤، ٢٩٩ .

ينقل، قال الله تعالى : ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه حربظلم ﴾ (١)، وقال : ﴿إِن الشرائة لظلم عظيم ﴾ (٢) ، (٦) .

#### التعليق:

كما سلف أن الظلم قد يكون في حق الله تعالى وقد يكون في حق الله هو جميع أنواع الشرك التقسيم هو باعتبار الحكم على هذه الأقسام، فالذي هو في حق الله هو جميع أنواع الشرك والكفر الذي هو أعظم الظلم، فهذا الظلم لا يغفر الله له وهو مخرج من الملة، وأما الظلم الذي هو في حق العباد فهو من المعاصي الذي هو دون الشرك، إلا أن فيه ضبررا للغير وتعدي عليهم فلا بد وأن ينصف للمظلوم من الظالم، وأما الظلم الذي هو بين العبد وبين ربه، وهو كل معصية لا يتعدى ضرره إلى الغير فهو أخف وأسهل من القسمين السابقين كما سبق، وهو تحت مشيئة الله إن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة بغير عذاب ولا عقاب، والله أعلم.

# الفرع الرابع : أنواع الظلم في حق العباد باعتبار موقف المظلوم .

الظلم باعتبار موقف المظلوم ينقسم إلى قسمين:

- برضاه.
- بغیر رضاه .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ثم إن الظلم في حق العباد نوعان: نوع يحصل بغير رضا صاحبه كقتل نفسه واخذ ماله وانتهاك عرضه، ونوع يكون برضا صاحبه وهو ظلم كمعاملة الربا والميسر، فإن ذلك حرام، لما فيه من أكل مال غيره بالباطل، وأكل المال

سورة الأنعام الآية ۸۲.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) تعظيم قدر الصلاة ٢٣/٢٥

بالباطل ظلم ولو رضي به صاحبه لم يبح و لم يخرج عن أن يكون ظلما، فليس كـــل مـــا طابت به نفس صاحبه يخرج عن الظلم، وليس كل ما كرهه باذله يكون ظلما" (١) .

#### التعليق:

كما سبق أن الظلم يتناول جميع المعاصي في المعاملات والعبادات، فهذا التقسيم هـو باعتبار موقف المظلوم من الظلم، فالمعاملات التي نحى عنها الشارع يكون فيها ظلم لأحـد الطرفين ولا بد، سواء كان برضى صاحبه أم بغير رضاه، فليس كل ما رضي به الطرفسان يخرج من الظلم، لأن المظلوم قد يرضى بما فيه ظلم له إما لظروف طارئة كالربا ونحوه، أو لما فيه نوع من المنفعة العاجلة لــه كالرشوة ونحوه، فهذا كله ظلم وأكل للمال بالباطل، وإن رضي فيه الطرفان، وأما إن كان من غير رضى المظلوم فهو ظاهر البطلان والتحريم، كالسرقة والقتل ونهب الأموال ونحو ذلك من المعاصي، إلا أن القسم الأول يشترك الظالم والمظلوم في الإثم والمعصية وكل يؤاخذ بحسب المعاصي، إلا أن القسم الأول يشترك الظالم والمظلوم فلا إثم عليه بل ينصف لــه مـن الظالم عاجلا أو آجلا، والله أعلم .

### الفرع الخامس : أنواع الظلم للغير باعتبار صوره .

ظلم الناس في المعاملة معهم ينقسم إلى قسمين:

- منع حقوقهم .
- التعدي عليهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وإضرار العبد في دينه ودنياه هـــو ظلـم الناس، فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الدنيا لا محالة لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض، ثم هو نوعان: منع ما يجب لهم من الحقوق وهو التفريط، فعل ما يضر بمم وهـــو العدوان " (۲).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۷۹/۲۰.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ۲/۳۷۳.

#### التعليق:

هذا التقسيم هو باعتبار صور الظلم للغير، إذ إنه لا يخلو من نوعين اثنين :

إما ظلم لهم بمنع ما يجب لهم من الحقوق، ومنه مطل الغني كما قال النبي الله الغني علم الغني ظلم الغني ظلم الله الغني مع قدرته ووسعه على أداء الدين يؤخر أداؤه عند الطلب فهو ظلم للمدين، يقول الحافظ ابن ححر في شرح هذا الحديث: " المراد تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر " (")، وإذا كان التأخير عند الطلب ظلم، فالمنع مطلقا أشد وأظلم.

أو أن يتعدى على حقوق الآخرين ويفعل ما يضر بهنم في دينهم أو دنيـــاهم، ومنــه السرقة والنهب وقتل النفس وما أشبه ذلك من العدوان على الآخرين ، قال سبحانه : ﴿ وَمَن قَتَل مَظُلُوما فَقَد جَعَلنا لُولِيه سلطانا فلايسرف في القتل إنه كان منصورا ﴾ (١)، وقال صلى الله عليه وسلم : ﴿ من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ﴾ (١) والله أعلم .

## القرع السادس ؛ أنواع الظلم للنفس .

الظلم للنفس ينقسم إلى قسمين:

- ترك الحسنات.
- فعل السيئات .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وظلمهم لأنفسهم نوعان : عدم عملهم بالحسنات، وعملهم للسيئات " ( ) .

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخاري في كتاب الحوالة بــــاب الحوالــــة ٢/٤٥/٥ . برقم(٢٢٨٧)، ومسلم في كتاب المساقاة ٢٢٨/١٠/برقم (١٥٦٤) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥٤٤/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب مــــا حاء في سبع أرضين ٣٣٨/(٣٢٨)، ومسلم في كتاب المساقاة ١٦١٠/(٤٨/١).

 <sup>(</sup>٥) مجموع الغتاوى ٣٣٤/١٤ باختصار .

#### التعليق:

ظلم النفس كما سبق يتناول جميع المعاصي التي لا يتعدى ضررها إلى غيره، بل هـو عند الإطلاق يشمل جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، لأن الذنوب كلها ظلم العبد نفسه لأنه بهذا يتعدى على نفسه ويعرضها للعقاب (١)، قال تعالى: ﴿ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد \* وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم الهمة مالتي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر بربك وما نرادوهم غير تتبيب ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وإذ قال موسى لقومه ما قوم إن حم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بابرةكم ما (١)، فأطلق ظلم النفس على الشرك، وقال في قتل النفس الذي هو ظلم العباد: ﴿ برب إني ظلمت نفسي فاغفر إن (١)، فهو عند الإطلاق يشمل الظلم بجميع أنواعه، وأما إذا أطلق مسع غيره فيتناول المعاصي التي بين العبد وبين ربه، وبكلا الإطلاقين فهو ينقسم إلى قسمين: إمسا فعل السيئات، أو ترك الحسنات، لأن المعاصي العملية كما سبق لا تخلو مسن هذيسن النوعين، فهذا التقسيم هو بالنظر إلى أنواع المعاصي العملية، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى ٦٢/٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآيتان ١٠١، ١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص الآية ١٦.

## الخطلب السايح؛ أسوام الردة .

#### الردة تنقسم إلى قسمين:

- ردة عن أصل الدين .
- ردة عن بعض شرائع الدين .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والردة :قد تكون عن أصلل الإسلام، كالغالية من النصيرية والإسماعيلية، فهؤلاء مرتدون باتفاق أهل السنة والشيعة، وقد تكون الردة عن بعض الدين كحال أهل البدع الرافضة وغيرهم " (١).

### التعليق:

الردة هي الرحوع عن دين الإسلام إلى الكفر<sup>(۲)</sup> كما قـــال ســبحانه : ﴿ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهوكافر ﴾ <sup>(۲)</sup> وهذا التقسيم هو باعتبار متعلق الردة، فهي قــــد تكون عن أصل الدين فيرتد عنه أصولا وفروعا، وقد تكون عن بعض الدين مع تصديقه وإيمانه بأصل الدين وبعض أصوله وفروعه .

أما الأول فهو الردة عن الدين كله، ويشمل هذا النوع كل من يظهر الإسلام ويبطن الكفر كالمنافقين، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمُنُوا نُحَدَّكُ فَرُوا نُحَدَّامُنُوا نُحَدَّامُ وَالْحَدَ وَالْحَدَّامُ وَالْحَدَ وَاللَّهُ وَلَا لِينَ فَاهْرا وباطنا، كمرتدي بني حنيفة الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وارتدوا عن دين الإسلام (٥).

<sup>(</sup>١) منهاج سنة النبوية ٢٢١/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر المغني لابن قدامة ١٦/٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآيتان ١٣٨، ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٤٩٠/٤ .

وقد تكون الردة عن بعض شرائع الدين لا عن أصله فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه إما حسدا وعنادا أو جهلا وتأويلا كما يفعل العقلانيون مع نصوص السنة إذا لم تتحمل عقولهم معاني تلك النصوص ولم تدرك حقيقتها، وكما يفعله كثير من أهل البدع مع نصوص الكتاب والسنة إذا لم توافق أهواءهم فيردولها أو يؤولولها حسب ما تتفق مع آرائهم وأهوائهم، فكل من رد بعض نصوص الشريعة ولم يؤمن بها وامتنع من شيء مسن أصولها فهو مرتد عن الدين كله، ولا اعتبار بإيمانه ببعض شرائع الدين، لأن المرتدين الذي قاتلهم أبو بكر الصديق في كان منهم من امتنع من بعض أصول الإسلام مع إقرارهم بالشهادتين كمانعي الزكاة لكن أبا بكر في قاتلهم حتى أعطوا الزكاة .

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "كان من العرب من ارتد عن الإسلام ولم يتبع متنبك كذابا، ومنهم قوم أقروا بالشهادتين لكن امتنعوا من أحكامهما كمانعي الزكاة "(۱) فلو امتنع أحد من شيء من أصول الإسلام وأنكره وكفر به فهو بذلك مرتد عن دين الإسلام لأن رد بعض أصول الدين وشرائعه مرتد عن سائره وإن أقر ببعض الشرائع، فالردة من الدين تنقسم إلى قسمين ردة عن الدين كله وردة عن بعضه، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢١٨/٧، وانظر الفتاوي ٢٠/٠١هـ، وقتع الباري لابن حجر ٢٨٨/١٢ -٢٨٩.

## المطلب الثامن : أنواع ذنوب المشركيين .

أصل ذنوب المشركين كلها نوعان :

- أمر بما لم يأمر به الله .
- نمي عما لم ينه عنه الله .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد جمع سبحانه في هذه السورة - أي الأعراف - وغيرها ذنوب المشركين في نوعين: أحدهما: أمر بما لم يأمر الله به كالشوك ، - ثانيهما: هي عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات، فالأول شرع من الدين ما لم يلذن به الله، والثاني تحريم لما لم يحرمه الله" (١).

#### التعليق:

هذا التقسيم يرجع إلى أن أصل الدين الذي يتدين الإنسان به ويتخذه منهجا لحيات العملية فهو مجموع السلوك بفعل شيء وترك شيء،ودين الله الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا غيره هو مجموع أوامر الله ونواهيه، وأما دين المشركين والكفار فهو أيض يشمل على الأوامر والنواهي، أمر بما لم يأمر به الله كالشرك وإباحة المحرمات واتخاذها دينا ومنهجا، ولهي عما لم ينه الله عنه كتحريم الطيبات والمباحات، قال تعلى : ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ مَنْ اللّهُ فَيُحلُونُهُ عَامًا لِيُواطُوا عِدَّهُمَا حَرَّمُ اللّهُ فَيُحلُوامَا حَرَّمُ اللّهُ فَيُحلُوا اللّهُ فَيْحَلُونُهُ عَامًا لِيُواطُوا عِدَّهُمَا حَرَّمُ اللّهُ فَيُحلُوامَا حَرَّمُ اللّهُ فَيُحلُوامَا وضلالهم، يقول شيخ الإسلام : "وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين : إما وضلالهم، يقول شيخ الإسلام : "وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين : إما اتخاذ دين لم يشر عه الله أو تحريم ما لم يحرمه الله " فذنوب المشركين والكفار باعتبلر أصل دينهم ينقسم إلى هذين القسمين من أمور المعاصي والذنوب إما أمر بما لم يأمر به الله أو لم يترل به سلطانا أو في عما لم ينه الله عنه، والله أعلم . "

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوى ۸٦/۱.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٣) اقتضاء صراط المستقيم ص ٢٦٩.

## المطلب التناسخ : أنواع النقص في الدين .

النقص في الدين ينقسم إلى قسمين:

- مناف للإيمان.
- مناف للكمال.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " النقص نوعان : نقص ينافي إيمانه ونقــص عمن هو أكمل منه" (١) .

#### التعليق:

لا شك أن شرائع الدين على مراتب متفاوتة فمنها الأركان والأسس التي إذا فقدت تبطل العبادة من أصلها وقد يخرج صاحبها من الملة، ومنها ما يكون واجبا من الواجبات التي قد تجبر بالنوافل ومنها ما يكون مستحبا لا يأثم تاركه، وكذا النواهي أيضاعلى مراتب فمنها ما ينافي الإيمان يخرج مرتكبها من الملة ومنها ما دون ذلك إذا لم يكن منافياً للإيمان، فالكامل من يأتي بالواجبات والفرائض مع النوافل والمستحبات ويتجنب النواهي والمحرمات والمكروهات وكل من يفقد فيه شيء من هذه الأشياء فهو ناقص، وقد يكون النقص في ما ينافي الإيمان ويناقضه كنقص المحبة الله حتى تستوي محبته مع محبة غيره وكذا المخوف والرجاء منه ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ النّاسِ مَنْ مَتَحَدُدُ مِنْ دُونِ اللّه أَنْدادا كُوبُوبُهُمُ اللّه وقد يكون النقص للكمال فقط ولا يكون منافياً للإيمان بيل يكون نقصا عمن هو أكمل منه كمن يترك المستحبات والنوافل وياتي ببعض المكروهات وفضول المباحات ونحو ذلك فهذا كله وإن كان يعتبر نقصا عمن ليس كذلك إلا أنه لا يكون غرجا من الملة ينتقض إيمانه، فنقصان الدين ينقسم إلى قسمين قسم يخرج بذلك من يكون غرجا من الملة ينتقض إيمانه الرجل بل يكون ناقصا بالنسبة إلى من هو أكمل منسه، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) منهاج سنة النبوية ١/٨٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٦٥.

## المطلب الماشر : أنوام الاعتراق على الله عز وجل .

- على أسمائه وصفاته .
  - على شرعه وأمره .
- على أفعاله وقضائه وقدره .

يقول ابن القيم رحمه الله: " الاعتراض – على الله – ثلاثة أنـــواع: النّــوع الأول الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة التي يسميه أربابها قواطع عقليّــة، وهــي في الحقيقة خيالات جهليّة ومحالات ذهنية اعترضوا بها على أسمائه وصفاته سبحانه وتعـــالى، النّوع الثاني الاعتراض على شرعه وأمره، النّوع الثالث الاعتراض على أفعالــه وقضائــه وقدره، وهذا اعتراض الجهّال، وهو ما بين جلي وخفي، وهو أنواع لا تحصى وهو سار في النفوس سريان الحمى في بدن المحموم ا.هــ (١)

#### التعليق:

هذا التقسيم للاعتراض هو من جهة تعلقه بأنواع التوحيد، فهو بهذا الاعتبار ينقسم الى ثلاثة أقسام: الاعتراض على أسمائه وصفاته، الاعستراض على أوامره ونواهيم، الاعتراض على أفعاله.

أما القسم الأول فهو الاعتراض على أسمائه وصفاته وهذا يندرج فيه كل من خالف الكتاب والسنّة في باب الأسماء والصفات سواء في النفي أو الإثبات، لأن الذي يعتقد ما يخالف الكتاب والسنة فهو في حقيقة الأمر يعترض على نصوصهما ويتهمهما بالنقص أو بالضلال.

أما القسم الثاني فهو الاعتراض على شرعه وأمره، فشرعه كله فيه مصالح للعباد آجلاً أو عاجلاً شامل لجميع احتياجات العباد في كل الأمصار وفي جميع الأزمان، إذ هو العالم لشؤون العباد واحتياجاتهم ومصالحهم في جميع الأوقات، فمن ظن أن منها ما لا يصلح لفترة ما أو مكان ومناسبة ما فقد افترى على الله واعترض على علمه وشموله لجميع

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۲۹/۲.

الأمور المستقبلية، وهذا يندرج فيه أيضاً كل من ابتدع شيئا من العِبادات التي لم يأذن بها الله و لم يترل بما من سلطان، لأن البدعة في الدين هو استدراك على الشسارع واتمامه بالنقص فيه أو القصور في التبليغ .

أما القسم الثالث فهو الاعتراض على أفعاله وقدره، فأفعاله كلها صادرة عن حكمة وعدل وكلها حير وبركة ليس فيها عبث ولا ظلم ولا شرّ البتة، فمن ظن واعتقد أن شيئا منها عبث أو فيه ظلم وشر فقد اعترض على أفعال أحكم الحاكمين، فيشمل هذا من نفى الحكمة في أفعاله لأن قولهم أن الله يفعل لا لحكمة أشبه ما يكون بالعبث وإن لم يصرحوا به، وكذا من نفى القدر بحجة أن هذا لا يتفق مع الأمر والنهي، فكل هدذا في الحقيقة اعتراض على الله على الله أعلم.

# الفصل الثاني : التعلقة بتوحيد الربوبية .

#### وفيه مبحثان :

المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية .

المبحث الثاني: التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الربوبية .

# المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية

وفيه أحد عشر مطلبا:

المطلب الأول: معرفة الرب سبحانه والتقسيمات المتعلقة بها.

المطلب الثاني: أنواع آيات القرآن

المطلب الثالث: أنواع ربوبية الله سبحانه

المطلب الرابع: أنواع إضافة الرب

المطلب الخامس: أنواع الهداية

المطلب السادس: أنواع الأدلة الشرعية

المطلب السابع: القُدَر والتقدير .

المطلب الثامن: أنواع الخلق من الله سبحانه وتعالى

المطلب التاسع: أنواع ما يقسم به الرب

المطلب العاشر: أنواع الآيات والمعجزات

المطلب الحادي عشر: أنواع الشرع في هذه الأزمنة

## المطلب الأول: معرفة الرب سبحانه والتقسيمات المتعلقة بما

## وفيه ثمانية فروع :

الفرع الأول: أهمية معرفة الرب عز وجل.

الفرع الثاني : أنواع طرق معرفة الله تعالى .

الفرع الثالث : أنواع الإقرار بالله تعالى .

الفرع الرابع: أنواع معرفة الله سبحانه العامة .

الفرع الخامس: أنواع العلم بالله سبحانه.

الفرع السادس: أنواع الآيات الدالة على الرب.

الفرع السابع: أنواع الآيات باعتبار موضعها .

الفرع الثامن : أنواع النظر في الآيات .

## الفرع الأول: معرفة الرب عز وجل

إن من حكمة الله تعالى التي لا يدرك كنهها أحد من خلقه أن يسر لعباده ما هما عتاجين إليه، وكلما كان العباد إليه أحوج كان الوصول إليه أسهل وأيسر، فهذه الأسدان لما كانت لا تعيش من غير هواء أوجده في كل مكان وكان حصوله أسهل شيء ودواليك في كل ما يحتاج إليه الإنسان على مراتب الحاجات، ومعرفة الله سبحانه وتعالى والحاجة إليها فوق كل حاجات، بل الحاجة إليها فوق التعبير بالألفاظ إذا أنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه، ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ولهاية مرادهم، وذكره والتقرب إليه قرة عيولهم وحياة قلوبهم، فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل، وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومجته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة، كانت الطرق المعرفة لهم ذلك أيسر طرق العلم على الإطلاق وأسهلها وأهداها

وأقربها، وبيان الرب تعالى لها فوق كل بيان، وكانت الطرق إلى تحصيل معرفت أكثر وأسهل وأبين من غيره (١) بل معرفته سبحانه مغروزة في فطر الإنسان وراسخة في العقول وثابتة في الأذهان قبل أن يسلك إليها بطريق خارجي أو يستدل عليها بدليل خارجي، بلك كيف يطلب دليل على من هو دليل كل شيء ؟ (٢) وهو كما قيل:

وليس يصح في الأذهان شيء \* إذا احتاج النهار إلى دليل

و"وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود الليل والنهار ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما "(۲)" فهو أجل أن يجهل، وأعز أن تنتهي فيه معارف ذوي المعارف أو تبلغه بصائر ( لاتدم كه الأبصام وهويدم ك الأبصام وهو اللطيف المخير) (ع) ومعرفة الرب ظاهرة لا يدعها إلا جاحد ولا يقدر أن ينكرها إلا معاند، إذ هو أجل من أن يخفى، وأعز من أن يقاس، وأعظم من أن تشرف عليه العقول أو يتناوله معقول، ليس في حيز المجهولات فيستدل عليه، ولا مضبوط بالحواس فتصل الأفهام إليه، فعرفناه بما تعرف، ووصفناه بما وصف، إذ به عرفت المعارف ووجدت الدلائل "

<sup>(</sup>۱) انظر الصواعق المرسلة لابن القيم ١/ ٣٦٥-٣٦٧، وانظر درء تعارض النقل والعقل لابن تيمية ٣٣١/٣، والجواب الصحيح ١٤١/٥.

<sup>(</sup>٢) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر مدارج السالكين لابن القيم ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين لابن القيم ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية ١٠٣.

درء تعارض النقل والعقل ۲۲/۸.

### الفرع الثاني : أنواع طرق معرفة الله سبحانه .

## طرق معرفة الله عز وجل على نوعين :

- النظر في آياته المشهودة.
- التفكر في آياته المسموعة .

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين أحدهما: النظر في مفعولاته، الثاني: التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة، فالنوع الأول كقوله: (إن في خلق السماوات والأمرض...) (ا) إلى آخرها وهو كثير في القرآن، والثاني كقوله: (أفلايتد برون القرآن) وقوله: (أفلايتد برون القرآن) وهو كثير أيضا "(1)

#### التعليق:

إن الله ﷺ خلق الخلق لعبادته ومعرفته، ولا شك أن العباد لا يقدرون على رؤيت.... ه سبحانه في هذه الدنيا التي هي دار التكليف، فدعاهم سبحانه إلى معرفته مــن طريقــين، وهما:

الأول النظر في مفعولاته ومخلوقاته، والثاني: النظر في آياته القرآنية، وهما ينفعان لمعرفته ابتداء لمن تلوثت فطرته، ولم يعرف ربه وخالقه ورازقه ومالكه – وما أكثرهم في هــــــذا العصر – وأما من كان على الفطرة التي ولد عليها فتنفعه للمزيد من الإيمان به والحشية له لما يشهد ويلمس حوله من آثار الأسماء الحسني وصفات الكمال في هذا الكـــون، ومــا أودعه الله فيه من المخلوقات وما فيهن من الإتقان والإحكام وحسن الانتظام، بــل وفي النفس البشرية أيضا " إلا أن الاهتداء إلى تلك الآثار أو الانتباه لها يتوقف على توفيــت الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٦٤ , وسورة آل عمران الآية ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٨٢, وسورة محمد الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٤) الفوائد ص ٢٠.

تعالى "(۱) قال تعالى : ﴿ ومن آياته أن خلقك من تراب شعراذا أنسع بشر تتشرون ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ ومن آياته أن تقور السماء والأبرض أمره شعراذا دعاك بدعوة من الأبرض إذا أنسع بخرجون ﴾ (۲) ، وقال سبحانه : ﴿ إن في خلق السماوات والأبرض واختلاف الليل والنهام والفلك التي بخري في البحر بما ينفع الناس ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ لَآيات لقور يعقلون ﴾ (۲) وأيضا بتدبر القرر آن الكريم وفهم معانيه وما فيه من أسماء الله الحسين وصفاته العليا يحصل للعبد معرف الله تعالى ، وزيادة الإيمان به والتذلل والعبادة له ، فهو سبب للهداية للكافر ولزيادة الإيمان به والتذلل والعبادة له ، فهو سبب للهداية للكافر ولزيادة الإيمان والمداية للمؤمن ، قال تعالى في حق الكافر : ﴿ أفلا يتدبر ون القرآن أم على قلوب أففالها ﴾ (١) وقال سبحانه في حق المؤمنين : ﴿ إن هذا القرآن يعدي للتي هي أقور ويبشر المؤمنين ﴾ (٥) وقال عن وحل : ﴿ ذلك الكتاب لا برب فيه هدى المتقين ﴾ (١) ، فهذا التقسيم هو من حيست النظر والتفكر والتعقل في آيات الله الكونية المحلوقة وآياته الشرعية المتلوة لمعرفة الله تعالى حق معرفته المستلزم توحيده بالعبادة والتألم والتذلل له وحده ، فهي تحصل بمذين النوعين : إسلاطر في هذا الكون ، أو بالنظر والتذبر في القرآن وما فيه من الآيات التي تدل على عظمة بالنظر و وحدانيته .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: '' فالآيات الدالة على الرب: آياته القولية التي تكلم بها القرآن وآياته الفعلية التي خلقها في الأنفس والآفاق، تدل عليه وتحصل بها التبصر والذكرى، وان كان الرب تعالى قد عرفته الفطرة قبل هذا ثم حصل لها نوع من الجهل أو الشك أو النسيان وغير ذلك '' (') وقال أيضا: '' فالآيات المحلوقة والمتلوة فيها

<sup>(</sup>١) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة للدكتور محمد أمان الجامي ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآيات ٢٠–٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية ٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ٢.

<sup>(</sup>٧) درء تعارض النقل والعقل ٥٣٣/٨.

تبصرة وفيها تذكرة، تبصرة من العمى، وتذكرة من الغفلة فيبصر من لم يكن عرف حيى يعرف، ويذكر من عرف ونسي "(١) فهما طريقان لمعرفة الله عز وجل للجاهل الغالم وللمزيد من الهداية والثبات عليها للعالم المؤمن، "فسبحان من تعرف إلى خلقه بحميسع أنواع التعرفات، ودلهم عليه بأنواع الدلالات، وفتح لهم إليه جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم، وعرفهم به ودلهم عليه : (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله السميع عليم) (١) "(١) والله أعلم.

# الفرع الثالث : أنواع الإقرار بالله .

الإقرار بالله تعالى نوعان :

- فطري.
- إيماني .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أن الإقرار بالله قسمان: فطوي، إيملي، فالفطري وهو الاعتراف بوجود الصانع ثابت في الفطرة، كما قيرره الله في كتابه في مواضع، فلا يحتاج هذا إلى دليل، وقد بسطت القول فيه في غير هذا الموضع، بــل هــو أرسخ المعارف وأثبت العلوم وأصل الأصول، وأما الإقرار بالرسول فبأدني نظر فيما حاء به، أو في حاله، أو في آياته، أو نحو ذلك من شؤونه يحصل العلم بالنبوة أقوى بكثير مما يحصل المطالب القياسية والوجدية في الأمور الإلهية، ثم إذا قوى النظر في أحواله حصل من اليقين الضروري الذي لا يمكن دفعه ما يكون أصلا راسحا" (أ).

<sup>(</sup>١) الفتاوى ٢٣٦/٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ٢٠٨/١-٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) بحموع الفتاوى ٧٢/٢.

### التعليق:

هذا التقسيم للإقرار هو باعتبار ما ينتفع به وما يعتبر لدخول الرجل في دين الإسلام، إذ إن الإقرار الفطري فقط لا يكفي لصحة الإيمان بل لا بد من الإقرار الشرعي السذي يتضمن الإيمان بالرسل وما جاء به من إقرار الوحدانية في التصرف والتدبر وفي الأسماء والصفات وفي استحقاق الألوهية والعبودية والكفر بما سواه من المعبودات والإيمان بالرسالة، لأن الإيمان والإقرار الفطري حاصل لكل شخص كما قال سبحانه: ﴿ فطرة الله الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه وسلم: ﴿ كُلُ مُولُود يُولُلُهُ على الفطرة ﴾ (١).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فالإقرار بالصانع بدون عبادته بالمحبة لـ والذل له وإخلاص الدين له لا يكون نافعاً، بل الإقرار مع البعض أعظم استحقاقاً للعذاب ، (٢)

ويقول العلامة الشوكاني<sup>(۱)</sup>: "كل فرد من أفراد الناس مفطور أي مخلوق على ملسة الإسلام، ولكن لا اعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين، وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيان وهذا قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم " (أ)، فالإقرار الذي هو ركن مسن أركان الإيمان وإن كان يحصل فطريا بميثاقه الذي أخذه الله تعالى في غالم الذر إلا أنسه لا ينفع وحده من غير الإيمان بالرسل وبما جاء به، فالأول هو الإقرار الفطري والثاني هو الإقسرار الإيمان، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز بـــاب مـــا قيــــل في أولاد المشركين ٢٩٠/٣/ برقم (١٣٨٥) ومسلم في كتاب القدر ٢١/٧١٦/برقم (٢٦٥٨) .

<sup>(</sup>٢) درء تعارض النقل والعقل ٤٥٠/٨.

 <sup>(</sup>٣) هو العلامة محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني، ولد سنة ١١٧٣هـ...
 النافعة نيل الأوطار وفتح القدير، توفي سنة ١٢٥٠هـ.

انظر: البدر الطالع ٢١٤/٢-٢٢٥، ومعجم المؤلفين ١١/٥٣.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ٢١٩/٤.

معرفة الله تعالى تنقسم إلى قسمين :

- معرفة إقرار.
- معرفة خاصة .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " معرفة الله نوعان : الأول : معرفة إقرار، وهـــي التي اشترك فيها الناس، البر والفاحر، والمطيع والعاصي، الثاني : معرفة توجب الحياء منـــه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار مـــن الخلق إليه، وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم " (١)

ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله : ''معرفة العبد لربه نوعان أحدهما: المعرفة العامق وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان، وهو عامة للمؤمنين، والثاني: معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له، وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون'' (۲)

#### التعليق:

معرفة الرب سبحانه وتعالى والعلم به ثابت في الأذهان وراسخ في العقول لدى كــل إنسان يشترك فيها البر والفاجر، والمؤمن والمنافق، وكما سبق أن المعرفة الفطرية وحدهـا لا تنفع فلا بد معها الإقرار والإيمان الشرعي، وهذا التقسيم هو للإقرار الشرعي الإيمان وهو على قسمين :

أما الأول فهي المعرفة العامة التي "تلزم العبد المؤمن لينعقد بما أصل الإيمان، وهي تتحقق بالقدر الذي يميز العبد به بين ربه وبين سائر الآلهة الباطلة، ويتحقق بما الإيمـــان المجمـــل

<sup>(</sup>١) الفوائد ١٧٠ ـ

<sup>(</sup>٢) الحمامع العلوم والحكم ٤٧٣/١، انظر معتقد أهل السنة والحماعة في توحيد الأسماء والصفــــات للشــيخ التميمي ص ١٩ .

وتجعله في سلامة من الكفر والشرك المحرجين من الإيمان'' (١) وهذا القدر مــن الإيمــان والتصديق والبر والفاجر،

وأما القسم الثاني فهي المعرفة الخاصة، وهي ما تستلزم الخضوع التام والانقياد المطلق الله سبحانه وتعالى، ولا ريب أن هذه المعرفة له سبحانه إنما تحصل بمعرفة أسمائيه وصفاته وأفعاله وما تقتضي تلك الأسماء والصفات من الآثار، فكلما ازداد علم العبد بربه بأسمائيه وصفاته ازداد حبه وتعظيمه له وخوفه منه، لأن كل اسم وصفة له عبوديته الخاصة هيم من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها أولا شك أن المؤمنين يتفاضلون في ذلك عليم مراتب لا يحصيها إلا الله، لأن المؤمن العالم أكثر معرفة من عوام المؤمنين وفوقك لذي علم علم عليم الله الله، لأن المؤمنين لا يدركون كثيرا من آثار الأسماء والصفات ولا يفهمون كل مدلولاتما ما يدركها العلماء، وكذا يجهل بعض المسلمين بعض الأسماء والصفات، وإذا بلغتهم وعرفوها ازدادوا إيمانا وعبودية لمقتضى هذا الاسم أو الصفة، كما في حديث أبي رزين أنه لما علم صفة الضحك وأن الله تعالى يضحك فقال: " لن نعدم من رب يضحك خيراً " (أ) فأكمل الناس عبودية هو المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلسع عليها البشر (°) والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للشيخ التميمي ص ١٩

<sup>(</sup>٢) انظر مفتاح دار السعادة ٤٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٤) حديث أبي رزين أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند ١٣/٤، قال ابن القيم : " وعليه مـــن الجلالــة والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته " وقال : " وسألت عنه شيخنا المزي فقال : عليه جلالة النبوة " حادي الأرواح ص ١٦٨، ١٧١، وانظر : زاد المعاد ٢٧٧/٣، والحديث ضعفه الشيخ الألباني لجهالة بعــض وواته، انظر ظلال الجنة ص ٢٣١، ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر مدارج السالكين ١٩/١ .

# الفرع الخامس: أنواع العلم بالله عز وجل .

العلم بالله عز وجل على نوعين اثنين :

- العلم به نفسه .
- العلم بأحكامه.

والنوع الثاني: يراد بالعلم بالله العلم بالأحكام الشرعية، كما في الصحيح عن النبي الله أنه ترخص في شئ فبلغه أن أقواما تترهوا عنه فقال: ﴿ مَا بَالَ أَقُوامَ يَتَرَهُونَ عَن أَسْسِياء أَنه ترخص فيها، والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له ﴾ (١) وني رواية: ﴿ والله إني لأخشاكم لله كالخشاكم لله عدوده ﴾ (٢) فجعل العلم به هو العلم بحدوده ، (٣).

## التعليق:

لاشك أن العلم بالله يشمل العلم بذاته وبأسمائه وصفاته، وبما تقتضي أسماؤه وصفاته من الآثار في الكون وفي نفس البشرية، وهذا كما سبق من أعظم أسباب زيادة الإيمان، فكلما ازداد العلم والمعرفة بذلك زاد إيمان الرجل وعبوديته لربه سبحانه، ويتبع هذا العلم : العلم مما يحب ويكره من الأعمال والأقوال المتمثل في شرائعه من الأوامر والنواهي في

<sup>(</sup>٢) لم أحد هذا اللفظ في إحدى روايات هذا الحديث، وقد ورد نحوه في حديث آخر بلفظ : ﴿ إِنِي الأرجو أَنَّ أَكُونَ أَتَقَاكُم للهُ وَأَعْلَمُكُم بحدود اللهُ ﴾، أخرجه أبو يعلى١/٤٠١/٤٠١) من حديث عائشة رضي الله عنها، وورد في حديث أبي سلمة ﴿ القاكم للهُ وأعلمكم بحدوده ﴾ أخرجه أبو نعيهم في مستخرجه على صحيح مسلم ١٨٥/٣.

<sup>(</sup>٣) بحموع الفتاوي ٣٣٣/٣ باختصار، وانظر ٣٩٦/١١.

كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم هذا من مكملات العلم به سبحانه، فالعالم حقا من استوفى هذين النوعين من العلم: العلم به سبحانه وبأسمائه وصفاته السذي به يحصل كمال العبودية القلبية من الحب والإخلاص والتعظيم والخوف والرجاء، والتسايي العلم بأوامره ونواهيه الذي يحصل به كمال العبودية الظاهرة ،

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: " فأفضل العلم: العلم بالله وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله ... وتبسع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه، وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن جمسع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين، العلماء بالله العلماء بأمره، وهم أكمل ممسن قصسر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس "(۱)

<sup>(</sup>١) شرح حديث أبي الدرداء ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية ٢٨ , ٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في التفسير ١٣٢/٢٢، وانظر تفسير ابن كثير ٥٣١/٣.

وله يه )) (١) فكل من كان الله أخوف وبحدوده أعلم كان عالما حقا بكل معانيه وأوصافه، كما قال أحد السلف : (( من كان بالله أعرف كان له أخوف )) (٢)،

فهذا التقسيم للعلم بالله هو من حيث تعلقه بذات الله وأفعاله وأسمائه وصفاته التي يعـــبر عنها بالربوبية، وتعلقه بأوامره ونواهيه التي هي من آثار الألوهية، والله أعلم .

## الفرع السادس : أنواع الآيات الدالة على الله عز وجل .

أنواع الآيات باعتبار تعلقها بالله تعالى :

- القولية .
- الفعلية .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فالآيات الدالة على الرب : آياته القوليسة التي تكلم بها القرآن، وآياته الفعلية التي خلقها في الأنفس والآفاق، تدل عليه وتحصل بها التبصر والذكرى، وان كان الرب تعالى قد عرفته الفطرة قبل هذا ثم حصل لها نوع من الجهل أو الشك أو النسيان وغير ذلك " (") ،

### التعليق:

الآية هي العلامة وهي ما تستلزم لما هي عليه آية (أ) وكل ما في العالم من المخلوقات فهي علامة على بارئها وكمال قدرته وعلمه وإحاطته بجميع الموحدوات، والله تعالى تعرف إلى عباده بآياته الكونية والشرعية، فالكل يدل على كمال قدرته وإحاطة علمه فله المثل الأعلى ليس له سمي ولا كفو، والمتدبر في الكون والمتفكر في المخلوقات يتعرف على كثير من آثار أسمائه الحسني وصفاته العليا" فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرب حل

<sup>(</sup>١) القائل هو أبو حيان التيمي، انظر مجموع الفتاوي ١٠/٥٥، وتفسير ابن كثير ٣٢/٣٠.

<sup>(</sup>٢) هو من قول أبي عبد الله الأنطاكي، نقلا من كتاب : فقه الأدعية والأذكار ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) درء تعارض النقل والعقل ٥٣٣/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر بحموع الغناوي ٢٤/٢،

جلاله ونعوته وأسمائه، فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقها، وتنادى عليها، وتدل عليها، وتخبر بلسان النطق والحال " (')" قال تعالى : ( سَنُرِهِ مُ آيَاتِنَا فِي الآفاق وَفِي أَتْسُهِ مُ صَنَّى بَشِينَ لَهُ مُ آلَهُ الْحَقُ ﴾ (۲) فهذه آياته الكونية التي خلقها في الآفاق والأنفس، وسئل بعض الأعراب عن الدليل على وجود الرب فقال : (( يا سبحان الله !! إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحدار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟! )) (۲)

(١) مدارج السالكين ٣٥٦/٣، وانظر مغتاح دار السعادة ٢٣٢/١، و٣٣٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير ٥٦/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ٨٢.

<sup>(°)</sup> كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل (قل هو الله أحد ) ١٦٧٦/٨ (٥٠١٣) من حديث أبي سعيد الخدري ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١٩٤/٦ (٨١٢،٨١١) من حديث أبي هريرة ،

٦) انظر محموع فتاوى شيخ الإسلام ١٠٤/١٠، ١٣٤، ٢٠٧.

# الفرع السابع : أنواع الآيات باعتبار موضعها

آيات الله سبحانه من حيث موقعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

- أفقية .
- أرضية .
- قرآنية.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " قوله تعالى: ﴿ قُلُ انظُرُ وَامَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا تَمْنُ وَمُ اللهُ عَنْ قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) فالآيات: أفقيه وأرضية وقرآنية، وهي أدلة العلم " (٢)

#### التعليق:

إن الله تعالى نصب أدلة كثيرة ومتنوعة لمعرفته والدلالة عليه، فكما سبق أن الأدلة الدالة على الرب تنقسم إلى قسمين: آياته القولية، وآياته الفعلية، وهذا التقسيم هو باعتبار مواقع الآيات وموضعها، فالقولية القرآنية هي ما تكلم الله بحا في القرآن وذكرها فيه، فالقرآن بذاته آية على صدق الرسول الله الداعي إلى توحيد الله، ولذا قد تحدى الله المشركين من العرب الفصحاء أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا أن يأتوا بحا مسع شدة عداوهم ومحاربتهم للرسول وتكذيبهم وهمهم إياه بأنواع التهم، بل كل مسن سمع القرآن تيقن صحته وزالت شبهته لكن الهوى يحول بينه وبين إسلامه وإيمانه، فهذا الوليد بن المغيرة أعتى عدو للرسول واكبر مخالفيه يقول في وصف القرآن: ( إن له لحسلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو ولا يعلى) (٢) إلا أنه حُرم من الإيمان به وتصديقه إياه فكان سبحانه: ﴿ وَمَا تُغْنِي الْمُأْيِاتُ وَالنَّذُ مُ عَنْ قَوْمُ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ١٠١.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ١٦/٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري ٢٩/١٥٧، وتفسير ابن كثير ٤٤٣/٤.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس الآية ١٠١.

وأما آياته الخلقية فمنها أفقية حلقها الله في السماء والآفاق وأرضية حلقها الله في الأرض قال سبحانه : ﴿ قُلُ الظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنُ وَمَا تُعْنِي الآياتُ وَالنَّذُ مُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ وقال سبحانه : ﴿ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنُ صُلَا يَاتِ اللّٰمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)،

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: "لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعرفات، ونصب لهم الدلالات، وأوضح لهم الآيات البينات، ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم، فارجع البصر إلى السماء وانظر فيمها وفي كواكبها ودورالها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودءوبها في الحركة علمي الدوام من غير فتور في حركتها ولا تغير في سيرها، بل تجري في منازل قد رتبست لها بحساب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها فاطرها".

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: " وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت، رأيتها من أعظم آيات فاطرها وبديعها، خلقها سبحانه فراشا ومهادا، وذللها لعباده، وجعل فيها أرزاقهم وأقواقم ومعايشهم، وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرف آمراهم، وأرساها بالجبال فجعلها أو تادا تحفظها لئلا تميد بهم، ووسع أكنافها ودحاها فمدها وبسطها وطحاها فوسعاها من جوانبها، وجعلها كفاتا للأحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء، وكفاتا للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا، فظهرها وطن للأحياء وبطنها وطن للأموات، وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقها، (٢).

 <sup>(</sup>١) سورة الجائية الآية ٣ .

<sup>(</sup>۲) مفتاح دار السعادة ۱/ ۲۳۳, ۲۳۵ وانظر ما بعدها.

## الفريج الثامن : أنواع النظر في الآيات .

إن الله تعالى خلق في هذا الكون آيات تدل على عظمته وكمال علمه وحكمته، وقد أمر الله تعالى النظر في هذه الآيات، إلا أن النظر ينقسم إلى قسمين :

- بالبصر الظاهر.
- بالبصيرة الباطنة .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعان: نظر إليها بالبصر الظاهر، فيرى مثلا زرقة السماء، ونحومها، وعلوها، وسعتها، وهذا نظر يشلك الإنسان فيه من الحيوانات وليس هو المقصود بالأمر، الثاني: أن يتحساوز هلذا النظر بالبصيرة الباطنة، فتفتح له أبواب السماء فيحول في أقطارها وملكوها وبين ملائكتها ثم يفتح له الباب بعد الباب حتى ينتهي به سير القلب الى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وحلاله ومجده ورفعته ..." (1)

#### التعليق:

إن هذا الكون وما فيه من المحلوقات فيها دلالة واضحة على كمال حالقها وفاطرها وتفردها بالخلق والأمر، ولذا كثيرا ما يأمر سبحانه بالنظر في هذه المحلوق التمان يقول سبحانه : ﴿ انظُرُوا إِلَى تَمَرُوا إِذَا أَتْمَرَ وَيَنعِهِ إِنَّ فِي ذَلكُ مُ لَا يَاتِ لِتَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢)، وغيرها من الآيات التي فيها الأمر بالنظر في بعض مخلوقاته، إلا أن النظر ينقسع إلى قسمين :

نظر مجرد عن التفكر والاعتبار، فهذا يشترك فيه كل شخص بل كل حيوان من المكلف وغير المكلف، فليس هذا مقصود الآية، بل المراد بالنظر في مثل هذه الآيات هـو النظر بالبصيرة الباطنة والتفكر والاعتبار والاستدلال كها على كمال قدرة الله وتوحيده وقـدره حق قدره .

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٩٩.

يقول العلامة القرطبي رحمه الله: " قوله تعالى : ( انظُرُهُ الْبِي تَعْرِواْدَا الْعَبَرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ٣٣/٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد الآية ٣، سورة الزمر الآية ٤٢، سورة الجاثية الآية ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر الآية ٧٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة ص الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران الآيتان ١٩١، ١٩١ .

# المطلع الثانع : أنواع أيات القرآن .

### آيات القرآن قسمان:

- علمية .
- عملية .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " آيات القرآن نوعان : علمية، عملية، وفي الآيات ما يجمع الأمرين، العلميات المتعلقة بذات الله و صفاته و أفعاله " (١)

## التعليق:

القرآن هو حجة الله على أهل الأرض، وهو نظام الحياة للمسلم، الشامل لجميع مسا يحتاج إليه العبد في شؤونه الدينية من الأمور العملية والعلمية، ومعلوم أنّ الدّين هو مجموع الاعتقاد الباطن في القلوب والأعمال الظاهرة على الجوارح، والأول هو الأصبل وهو يستلزم الثاني<sup>(۲)</sup>، ولذلك كثيرا ما يقترن بهما في القرآن عند البشارة بالجنة، كما في قول تعالى: ﴿ وَبَشِرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُ مُجَنَّات أَجُري مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَامُ ﴾ (٢) وقول تعالى: ﴿ وَبَشِرُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَاتُ لُهُ مُجَنَّات أَلِي رَوْسُ مُن لا ﴾ (٤) وغيره كئيب، فالأول هو الإيمان والثاني هو الإسلام كما فسر بذلك النبي الله في حديث جبريل (٥) فآيات القرآن مشتملة على هذين النوعين:

العلمية الاعتقادية المطلوب من المسلم اعتقادها والإيمان بما مما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وكذا ما يتعلق ببقية أركان الإيمان الستة ويدخل في ذلك الأحبار والقصص عن الأمم السالفة وما حرى للأنبياء السابقين مع أممهم .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۱٤/۱۷.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ١٩٨/٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) الحديث سبق تخريجه، وانظر في تعريف الإسلام والإيمان في المبحث الأول .

والعملية السلوكية من الأوامر والنواهي المتعلقة بالواجبات الظاهرة من أركان الإسلام وغيرها من أحكام الشريعة المطلوب امتثالها، ويدخل في ذلك جميع الأمور التطبيقية مسن أمور الخلقية والتعبدية الواجبة والمستحبة وما يتعلق بالمعاملات مع الآخرين وغير ذلسك، والله أعلم .

## المطلب الثالث: أنواع ربوبية الله عز وجل.

ربوبيته سبحانه لعباده نوعان :

- ربوبية عامة .
- ربوبية خاصة .

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "كثر في القرآن ذكر ربوبية السرب لعباده، ومتعلقاتها، ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة، يدخل فيها جميع المخلوقات برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها، وإعطائها ما تحتاجه إليه في بقائها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد، والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالوحي يترل لهم بغيت العلم ويهديهم إلى الإيمان، وحقيقتها: التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، فحيت أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله: (مرب العالمين) (١) (وهو مرب وأتباعهم، فإن المراد بها النوع الثاني، وهو متضمن للمعنى الأول وزيادة، ولهذا تجد أدعية الأنبياء وأتباعهم في القرآن باسم الرب غالبا فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة الأنبياء وأتباعهم في القرآن باسم الرب غالبا فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة

<sup>(</sup>١) سورة الغاتحة الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٦٤.

 <sup>(</sup>٣) القواعد الحسان ص ٩٢ باختصار .

### التعليق:

إن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، فجميع المحلوقات تحت قهره وسلطانه لا يخرج عن ملكه وربوبيته شيء، وهذه ربوبية تشمل جميع مخلوقاته، فهو يربيهم ويهديهم إلى ما يصلح لهم في معاشهم، ويرزقهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه في حياهم، كما قال موسى الطيخان ( مرنا الذي أغطى كُل شيء حكاته نشر هدى (۱) "والمعنى أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له، ثم هداه لما خلق له وهداه لمسا يصلحه في معيشته، ومطعمه، ومشربه، ومنكحه، وتقلبه وتصرفه "(۱) وقال سبحانه : ( وَمَا مَنْ دَابَة فِي الأَمْنُ مِنْ المُربِ ورضاه به، بل هذه تشمل لكل من يجبه الله وهذه لا تستلزم محبته ولا يرضاه .

وأما الربوبية الخاصة فهي لعباده المؤمنين، فهو سبحانه يخصهم بالتوفيق والهداية إلى ما يصلح لهم دينهم وآخرتهم، فيهديهم ويدلهم إلى الخير ويوفقهم بالصبر عليه وعن المعلصي، ويحفظهم مما يضرهم في دينهم، فهذه تربية خاصة لهم دون غيرهم من المحلوقات، فالله سبحانه وتعالى رهم ومليكهم بربوبيته العامة ورهم ومدبر أمورهم بربوبيته الخاصة فيكلاهم ويحفظهم ويعطيهم سؤلهم ويهديهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وهذه الربوبية هي المتضمنة للمحبة والرضا، ولذا يتوسل بها عباده في دعائهم، ويضيفها إلى أنفسهم، كما قال موسى الطيخان : ﴿ قَالَ كَلَا إِنَّ مَعِي مَرِّي سَيَهْدِينٍ ﴾ (أ) وقال إبراهيم الطيخان أنفسهم، كما قال موسى الطيخان : ﴿ قَالَ كَلَا إِنَّ مَعِي مَرَّي سَيَهْدِينٍ ﴾ (أ) وقال إبراهيم الطيخان أنفسهم، كما قال موسى الطيخان أنهي حقيًا ﴾ (أ)، والله أعلم

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل لابن القيم ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٥) سورة مريم الآية ٤٥ وانظر لما سبق في القواعد الحسان ص ٩٢.

# المطلبُ الرابح : أنوام إخافة الرب.

- إلى المكلفين.
- إلى غير المكلفين.

### التعليق:

إن الشريعة حرمت كل ذريعة ووسيلة تؤدي إلى الشرك بل ومنعت من إطلاق ألف الظور كلمات فيها تسوية الرب بغيره من المحلوقين وإن لم يكن يقصد قائلها حقيقة التسوية حماية لجناب التوحيد، ومن هذا الباب منع إضافة الرب إلى أحد من المكلفين وإن لم يكن يقصد به الربوبية المطلقة من الخلق والإيجاد، كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي مَوْلاي، وَضَى رَبّك، وَضَى رَبّك، وَضَى رَبّك، وَشَى رَبّك، وَلْيَقُلْ سَيّدي مَوْلاي،

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ، أخرجه البخاري في كتاب العتق باب كراهية التطاول علسى الرقيق ٥/١٠/ برقم (٢٥٤٦)، ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ٥/١٠/ برقم (٢٢٤٩)،

<sup>(</sup>٢) الحديث اخرج نحوه أحمد في المسند ١٣٣/١، من طريق أبي الأحوص عن أبيه به، وقال الحافظ ابن حجر : "أخرج البغوي من طريق ...عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن عوف فذكر حديثا، والمعروف في والسد أبي الاحوص أنه مالك بن نضلة "الإصابة في تمييز الصحابة ٥٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) درء تعارض النقل والعقل ٣٤١/٩.

وَلا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي، أَمَتِي، وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلامِي ﴾ (١)، وأما إطلاق الــــرب مضافا إلى غير المكلفين فهو جائز .

يقول الإمام الخطابي<sup>(۱)</sup> رحمه الله: '' أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه، فكره له المضاهاة في الاسم لئلا يدخل في معنى الشرك ولا فررق في ذلك بين الحر والعبد، فأما مالا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله: رب الدار، ورب الثوب '' (۱) لأنه ليس فيه ما يقتضي عبادة هذه الأشياء لغير الله وأن يكون في هذا مضاهاة الربوبية ولا في الظاهر .

## المطلب الفامس : أنواع المداية .

- الهداية العامة .
- هداية البيان والدلالة.
- هداية التوفيق والإلهام .
  - الهداية إلى الجنة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الهدى أربعة أقسام، أحدها : الهدايـــة إلى مصالح الدنيا، فهذا مشترك بين الحيوان الناطق الأعجم وبين المؤمن والكـــافر، الشـاني :

<sup>(</sup>۱) الحديث سبق تخريجه، وأما ما ورد في حديث حبريل الطبيخ قوله هي "أن تلد الأمة ربتها " فقيل إنها علسى سبيل المبالغة أو أن النهي متأخر أو أن النهي حاص بغير النبي صلى الله عليه وسلم، انظر فتح الباري لابسن حجر ١٠٥١، وأما قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: (إذكرين عند ربك) وقوله: ( ارجع إلى ربك) فقيل إن هذا كان حائزا في شرع من قبلنا، انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٥٦/٣، وتفسير القرطبي ١٢٨/٩، وفي كلام شيخ الإسلام إشارة إلى ذلك.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العلامة أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، ولد سنة بضع عشرة وثلاثة مائة، من تصانيفه: معالم السنن، الغنية عن الكلام وأهله، توفي سنة ٣٨٨هـ. .

انظر سير أعلام النبلاء ٢٣/١٧-٢٧، وطبقات الشافعية للسعبكي ٢٨٢/٣-٢٩، وشدرات الذهب

<sup>(</sup>٣) فتع الباري لابن حجر ٢١٣/٥ .

الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك فهذا أيضا يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا، كما قال تعالى : ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ (١) القسم الثالث : الهسدى الذي هو جعل الهدى في القلوب وهو الذي يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد...القسل الرابع : الهدى في الآخرة كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصامحات جنات الى قوله : ﴿ وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ﴾ (١) " (١) ". (١) .

ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "مراتب الهدى فأربعة، إحداها الهدى العام وهــو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، المرتبة الثانية الهدى بمعنى البيان والدلالــة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد في معاده وهذا خاص بالمكلفين، المرتبة الثالثــة وهــي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية، وهذه الهداية التي لا يقدر عليــها إلا الله عــز وحل، المرتبة الرابعة: الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار " (1).

## التعليق:

إن الله سبحانه يتولى أمور خلقه الدينية والدنيوية ويهديهم إلى ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، وهدايته للعباد على أربعة أنواع، الأولى: هي الهداية العامة لعمور الحلق المكلف منهم وغير المكلف، فالله هداهم إلى ما فيه صلاح معاشهم وقوام أبدالهم، قال سبحانه: (سبح اسمربك الأعلى # الذي خلق فسوى # والذي قدم فهدى) (٥) فهو الذي خلق الحلق فسوى وقدر لهم أسباب مصالحهم في معاشهم وتضرفاهم وهداهم إلى تلك خلق الخلق فسوى وقدر لهم أسباب مصالحهم في معاشهم وتضرفاهم وهداهم إلى تلك الأسباب، وقال سبحانه في شأن موسى لفرعون: (مربنا الذي أعطى كل شيء خلقه شم

 <sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآيتان ٢٤،٢٣ .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٧١/١٨ والفتاوى الكبرى٤٢٢/١ باختصار، وانظر أيضا مجموع الفتاوى ١٥٦/١٦ .

<sup>(</sup>٤) شفاء العليل ص ٦٥ باختصار، وانظر مفتاح دار السعادة ٥/١، وبدائع الفوائد ٢٧١/٢-٢٧٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعلى الآيات ١-٣.

هدى (١)، فهذه الهداية عامة لجميع الخلق، وأيضا هذا أسبق الأنواع فالله ﷺ حين خلقه وإيجاده للمخلوق هداه إلى ما يحتاجه ويصلحه .

والمرتبة الثانية هي الهداية الخاصة بالنسبة إلى المرتبة الأولى وهي هداية المكلفين منهم خاصة، ودلالتهم إلى ما فيه صلاح دينهم وآخرهم، وهذا وإن كان أخص من الأول إلا أنه عام لجميع المكلفين المؤمن والكافر، فالله تعالى بين لهم الحق، وأرسل إليهم الرسل، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وهي المعنية في قوله تعالى: ﴿ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ﴾ (٢)، وهذه المرتبة يقدر عليها الرسل وأتباعهم فهم أيضا يهدون الخلق ويرشدو هم، إلا أن هذه يمكن أن يتخلف عنه الاهتداء والانقياد.

وأما المرتبة الثالثة فهي أخص من النوعين السابقين، فهي الهدى التام الذي لا يتخلف عنه الاهتداء والانقياد، وهي هداية التوفيق والإلهام، وهذه يخص بها الله عناق من شاء من عباده المكلفين قال سبحانه: ﴿ والله يدعو إلى دامر السلام ويهدي من يشاء صراط مستقيم ﴾ عباده المكلفين قال سبحانه و وهله والتوفيق خاصة لمن يشاء من عباده، وهذا لا يقدر (٢) فجعل الدعوة عامة وجعل الهداية والتوفيق خاصة لمن يشاء من عباده، وهذا لا يقدر عليه إلا الله عليه إلا الله عن الرسل عليهم السلام وقال عن في إنك لا تهتدي من أحببت واكن الله يعدي من يشاء ﴾ (١) (٥)

وأما المرتبة الرابعة فهي الهداية في الآخرة، هداية المؤمنين إلى الجنة وهداية الكافرين إلى الجحيم، فهذه الهداية تابعة للهداية في الدنيا، فإن كان المكلف من أهل الهداية الخاصة فهو إلى الجنة وإن كان من أهل الهداية العامة فقط فهو إلى النار، قال سبحانه في أهل الجنة:

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ٥٠.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى الآية ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص الآية ٥٦.

<sup>(</sup>o) انظر لما سبق مفتاح دار السعادة ١٠٥/١-١٠٦ وبدائع الفوائد ٢٧٣/٢.

( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ) (1) يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله : "فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب، وإلى المكان الذي يحمدون فيه رجمم على ما أحسن إليهم وأنعم وأسداه إليهم " (٢) وقال على عن الكافرين : ( احشروا الذين ظلموا وأترواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط المجميم )، فهذه همي المراتب الهداية من حيث العموم والخصوص ومن حيث الأول والآخر، والله أعلم .

# المطلب الساءس : أنواع الأملة الشرعية .

الأدلة الشرعية على نوعين:

- عقلي .
- سمعی .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وعلى هذا فقد يقال الأدلة الشرعية نوعان : عقلي سمعي، فالعقلي : ما دل الشرع عليه من المعقولات، والسمعي : ما دل بمجرد السمع " (")

## التعليق:

لا شك أن الرسل جاءوا بما يتفق مع مقتضيات العقل الصحيخ والفطرة السليمة من الشريعة والعقيدة، فالعقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح ولا يحيله لأن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، وقد تأتي بما تحتار فيه العقول مما لا يكون في وسع العقل إدراك ومعرفتها، فيدل عليه السمع المحرد ويكون مهام العقل الإيمان به والتسليم له فالأدلة الشرعية من حيث معرفتها بالعقل وإدراكها لحقيقتها ومن حيث محرد النقل والإيمان بحسا تنقسم إلى قسمين : أدلة شرعية عقلية، أدلة شرعية سمعية .

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٢٤.

 <sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ٢٠٧/٣ بتصرف يسير، وانظر تفسير القرطبي ٢٢/١٢ .

<sup>(</sup>٣) درء تعارض النقل والعقل ٣٧/٨ وانظر ١٩٩/١.

فالعقلي هو ما وردت الأدلة الشرعية على المعقولات التي يعلم العقل صحتها إذا نبه لها" كالأدلة التي نبه الله تعالى عليها في كتابه العزيز من الأمثال المضروبة وغيرها الدالسة على توحيده، وصدق رسله، وإثبات صفاته وعلى المعاد، فتلك كلها أدلة عقليسة يعلس صحتها بالعقل، وهي براهين ومقاييس عقلية وهي مع ذلك شرعية " (۱) ومسن الأدلة العقلية أيضا دليل الخلق والإيجاد على وجود الخالق وشمول علمه وقدرته، كما قال سبحانه : ﴿ أَمْ خُلُوا مِنْ عُيْرِ شَيْءٌ أَمْ هُ مُ الْحَالِقُونَ ﴾ (٢) وقال أيضا: ﴿ إِنَّهُ عَلِي مُوسِع السَّمُ وهو للله الله المنافق على وحود الخالق والله أيضا: ﴿ إِنَّهُ عَلِي مُوسِع السَّمُ وهو للله الله الله على والتدبر في آياته الخلقية والمشهودة في الكون وفي النفس البشسرية لما في ذلك موعظة لأولي الألباب والعقول السليمة، وأما السمعي فهو كل أدلة وأخبار لا بحال للعقل فيها إلا بحرد القبول والتسليم كما هو غالب أدلة الأسماء والصنفات والأفعال نحو استوائه على العرش ونحو ذلك من الأدلة والله أعلم .

<sup>(</sup>١) درء تعارض النقل والعقل ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) سورة الطور الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك الآية ١٣ , ١٤.

# المطلب السابع: القدر والتقدير والتقسيمات المتعلقة به

وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: معنى القضاء والقدر.

الفرع الثابي : أنواع التقدير .

الفرع الثالث: مراتب القضاء والقدر.

الفرع الرابع: مراتب الكتابة.

الفرع الخامس: أنواع دفع القدر بالقدر.

## الفرع الأول : معنى القضاء والقشر

Ì

القدر لغة : القَدَر هو مصدر قدر يقدر يقدر قدراً وقدراً والجمع أقدار، والتقدير هـو مصدر قدر تقديرا، يقال : قدر له وعليه (١).

شرعا: وأما القدر شرعا فهو ما قضى الله تعالى وقدره على عباده بما علمـــه بعلمـــه السابق وكتبه عليهم مما هم عاملون به ومما يجري في هذا الكون فتقع هذه المقـــدورات في وقتها المقرر بمشيئة الله وإرادته .

يقول العلامة السفاريني رحمه الله : " ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل وعلم سبحانه ألها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها " (٢)

 <sup>(</sup>۱) لسان العرب ۱۱/٥٥، والنهاية ۲۲/٤ .

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار البهية ٣٤٨/١ وانظر شرح النووي لمسلم ١٥٤/١.

والقضاء: هو الفصل والحكم، يقال: قضى يقضي قضاء فسهو قاض إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق<sup>(۱)</sup>.

شرعا: فهو يطلق على القدر والتقدير كما أن القدر يطلق على القضاء أيضا<sup>(٢)،</sup> وبعض العلماء فرقوا بينهما – أعني بين القضاء والقدر – فلهم في ذلك قولان:

القول الأول: أن القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأول، وأن القدر هو خلق الأشياء على ما حكم به في الأول.

والقول الثاني: هو عكس القول الأول، وهو أن القضاء هو الخلق والقدر هو الحكسم السابق، فالقدر بمترلة الأساس والقضاء بمترلة البناء (٣).

## المطلب الثاني: أنواع التقدير .

التقدير هو ما قدره الله على عباده وكتبه عليهم بعلمه القديم الأزلي، وكتابته للتقديسر متعددة في أزمنة مختلفة، فهناك خمسة تقديرات بحسب الزمن .

- في اللوح المحفوظ .
- حين أخرجهم من ظهر آدم التَّفِيْلان .
- تقدير عمري عند تعلق النفس به .
  - تقدير حولي .
  - تقدير يومي .

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: " الباب الأول: في تقدير المقسادير قبل خلق السماوات والأرض ... الباب الثاني: في تقدير الرب تبارك وتعسمالي شسقاوة العبساد

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب ١٨٦/١٥، والنهاية في غريب الحديث ٧٨/٤، ومعجم مقاييس اللغة ٩٩/٠، المفرادت للراغب ص ٦٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية ١٣/١٥-١٥١٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري ١٥٣/١، ١٥٣/١، والنهاية لابن الأثير ٧٨/٤، والمفردان للراغب ص ٦٧٥، والقضاء والقدر للدكتور عمر سليمان الأشقر ص ٢٧-٢١، الإيمان بالقضاء والقدر ص ٢٨-٢١.

وسعادةم وأرزاقهم وآحالهم وأعمالهم قبل حلقهم، وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول ... الباب الرابع: في ذكر التقدير الثالث والجنين في بطن أمه، وهو تقدير شقاوته وسعادته ورزقه وأحله وعمله وسائر ما يلقاه ... الباب الخامس: في ذكر التقدير التقدير الرابع ليلة القدر، قال تعالى: (حم \* والكتاب المين \* إنا أنزلناه في ليلة مبام كة إنا كنا مرسلين وهذه هي ليلة القدر منذرين \* فيها يفرق كل أمر حكيم \* أمر كمن عندنا إنا كنا مرسلين وهذه هي ليلة القدر قطعا، لقوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر الباب السادس: في التقدير الخسامس اليومي، قال الله تعالى: (سأله من في التقدير السابق، وفي ذلك دليل على كمال على الرب وقدرته وحكمته، وزيادة تعريف لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه " (۱)

## التعليق:

إن الله هو مدبر أمور العباد ومصرفها، وقد علم ما الخلق عاملون بعلمه الأزلي، ثم إنه سبحانه كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن بالقلم، كما في حديث عبدادة بسن الصامت في سمعت الني في يقول: ﴿ أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: أكتب، قال: وما أكتب يا رب ؟، قال: أكتب القدر، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة (٢) وهذا تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن الني في قال: ﴿ كَتَبُ اللّهُ مَقَادِيرَ الْخَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَسَنَةٍ، قَسَالَ: ﴿ كَتَسِبُ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص ٦-٢٤ باختصار على عناوين الأبواب فقط .

<sup>(</sup>٢) الحديث اخرجه أحمد في المسند ٥١٨/٥، وأبو داود في كتاب البسنة باب في القدر ٥٢/٥/ برقـم (٤٧٠٠)، والترمذي في كتاب القدر باب ما جاء في الرضا بالقضاء برقم (٢١٥٥)، وابن أبي عاصم في الســـنة ص ٤٨ برقم (١٠٤) واللفظ له، وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر ٢٠٣/١٦/برقم (٢٦٥٣) -

ثم إنه سبحانه لما حلق آدم الطّيني أحرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يسوم القيامة، وميز بين أهل الجنة وأهل النار، وقدر أعمالهم وآجالهم وأرزاقهم (۱) فهذا أيضا تقديسر سابق على خلق بني آدم لكنه بعد خلق السماوات والأرض وكثير من المحلوقات، كما في الحديث: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ أَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِه، وقَالَ: هَوُلاء فِي الْجَنَّةِ وَلا أَبَالِي، وَهَوُلاء فِي النَّارِ وَلا أَبَالِي، قَالَ : قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَسى مَاذَا نَعْمَلُ ؟ قَالَ : عَلَى مَوَاقِعِ الْقَدَرِ ﴾ (٢) وفي الجديث أيضا : ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَللْ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِه، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ التُورِ اهْتَدَى، وَمَلَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِه، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ التُورِ اهْتَدَى، وَمَلْ أَخْطَأَهُ صَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ : جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْم اللَّهِ ﴾ (٣) .

وأما التقدير الثالث فهو تقدير الجنين في بطن أمه، عند ما يرسل الله تعالى إليه ملكاً ويؤمر له أن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، كما في حديث عبد الله بسن مسعود أن النبي الله قال : ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبُعْثُ اللّهُ مَلَكًا فَيُوْمَوُ بِأَرْبَعِ : بِرِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَأَجَلِهِ، وَأَجَلِهِ، وَأَجَلِهِ، وَأَجَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذَرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْ حُلُها، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَكُمَالُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْ حُلُسها، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْعُمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْ حُلُسها، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْعُمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْ خُلُها الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بَعْمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ فَي اللّهُ النَّارِ فَيَدْخُلُها ﴾ (١٠).

عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر شفاء العليل ص ١٢، وتفسير ابن كثير ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد في المسند ١٨٦/٤ ، والحاكم في المستدرك ٣١/١، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، انظر الصحيحة برقم ٤٨ وللحديث شواهد كثيرة ذكر بعضها الشيخ الألباني في الكتاب المذكور بأرقام (٤٦، ٤٧، ٤٩، ٥٠).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد ١٩٧،١٧٦/٢ / والترمذي كتاب الإيمان باب ٢٦/٥/ برقم (٢٦٤٢) وقال حديث حسن، وابن حبان ٤٤،٣٤/١٤، والحاكم ٣٠/١ وقال صحيح الإسناد، وصححه الشيخ الألبساني، انظر ظلال الجنة ص ١٠٧ برقم (٢٤١).

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه، أحرجه البخاري في صحيحه كتاب القدر باب في القدر ٢٨٦/٧/ برقــــم (٢٥٩٤)، ومسلم في كتاب ١٩٠/١٦/ برقم (٢٦٤٣).

وأما التقدير الرابع فهو تقدير حولي، وهو ما يكتبه الله تعالى في ليلة القدر (١) مما يكون في تلك السنة من موت أو حياة وغير ذلك من أمر السنة إلى السنة القابلة، يقول سبحانه على السنة من موت أو حياة وغير ذلك من أمر السنة إلى السنة القابلة، يقول سبحانه على السنة من موت أو حياة وغير ذلك من أمر السنة إلى السنة القابلة، يقول سبحانه على الله عل

يقول الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله: " يقضي فيها أمر السنة كلها من معليش الناس ومصائبهم وموقم وحياهم إلى مثلها من السنة الأخرى " (٢)

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله : ' في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبـــة أمر السنة، وما يكون فيها من الآحال، والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها '' (أ) فــهذا تقدير سنوي يجري كل سنة في ليلة القدر ما يحصل في تلك السنة إلى آخرها،

وأما التقدير الخامس فهو تقدير يومي، فهو سبحانه (كليوم هوفي شأن) (أ) يغفر ذنباً، ويفرج كرباً، ويشفي مريضاً، ويعطي سائلاً، ويرفع قوماً ويضع آخرين، كما في حديث أبي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ فَي قَوْلِهِ تَعَالَى : (كُلَّ وَهُم هُوفِي شَأْنِ ) قَالَ : ﴿ مِسْنُ مِسْنُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ فَي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ كُرُبًا وَيَوْفَعُ قَوْمًا وَيَخْفِضَ آخِرِينَ ﴾ (أ)، وفي الأثر عن ابسن مسعود في أنه قال : (( . . . وأن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثني عشرة ساعة، فيعرض عليه أعمالكم، فيسبحه حملة العرش . . . فتلك ست ساعات، ثم يؤتى بالأرحام

<sup>(</sup>۱) وسمي هذه الليلة بليلة القدر لكتابة التقدير السنوي فيها، لأن القدر مصدر قدر الشيء يقدره قدرا، فهي ليلة الحكم والتقدير، انظر: شفاء العليل لابن القيم ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٣٥/٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ١٤٠/٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٦) الحديث اخرجه ابن ماجة في المقدمة ٧٣/١/ برقم (٢٠٢)، وابن حبان في صحيحه ٢٦٤/٢، والطسيراني في الأوسط ٢٧٨/٣، والبيهقي في الشعب ٣٦/٢، من حديث أبي الدرداء فظه، وحسنه البوصيري في المصباح ٢٨/١.

فهذا التقسيم للتقدير هو من حيث تعدد الكتابة في مختلف الأزمان، ومن حيث شموك لجميع المحلوقات أو اختصاصه ببعض أفرادهم أو بأوقات محددة، فالتقدير الأول هو سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث السابق، ثم هو شامل لجميع المحلوقات من بني آدم وغيرهم، وما هو كائن في هذا الكون من مسوت وحياة، وحركة وسكون، حتى العجز والكيس من بني آدم، وأما التقدير الثاني فهو جاص ببني آدم دون غيرهم من المحلوقات وببعض الأمور دون غيرها، وهو بعد خلق السماوات والأرض وخلق كثير من المحلوقات، وأما التقدير الثالث العمري فهو أيضا حاص ببني آدم وأيضا بعض الأمور فقط، وأما التقدير الرابع الحولي فهو يتكرر في كل سنة يختص بتلك السنة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة شورى الآيتان ٤٩٠،٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٤) الأثر أخرجه الطبراني في الكبير ١٧٩/٩، وأبو الشيخ في العظمة ٤٧٧/٢٠

<sup>(</sup>٥) الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك ١٦/٢ ه وقال : صحيح الإسسناد و لم يخرجه ه والطسيراني في الكبسير . ٢٦٠/١، وأبو نعيم في الحلية ٣٢٥/١، وقال الهيثمي : رواه الطبراني من طريقين ورحال أحدهما ثقسات، بحمع الزوائد ١٩١/٧، .

إلى قابلها ويكون شاملا لكل الأمور، كما قال سبحانه: ﴿ فيها يغرق كاأمر حكيم ، وأما التقدير الخامس اليومي فهذا أيضا خاص بذلك اليوم دون غيره، فيقد ركل يوم ما يحصل فيه، ومن المعلوم أن هذه التقادير المتأخرة كلها كالتفصيل والتصنيف للتقدير السابق الشامل لجميع الأمور، إذ إنه لم يترك شيئا مما يكون، فالتقادير التي بعده هي تقادير يبديها لبعض الملائكة أو لبعض مخلوقاته لا يبتديها من غير تقدير سلبق (۱٬٬٬ ولا شك أن في ذلك كله كمال قدرة الرب وحكمته، وزيادة تعريفه للملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله مما يزداد للعبد الإيمان والتوكل عليه واللحوء إليه، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ﴿ كل يوم هو في شأن ﴾ : "وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات، وأهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل يوم هو في شأن ٬٬٬ فكل نوع من التقدير له أثره الخاص في زيادة الإيمان والتوكل والرجاء والخوف من الله سبحانه، وبالله التوفيق .

## الفرع الثالث : مراتب القضاء والقدر :

للقضاء والقدر أربع مراتب:

- العلم . •
- الكتابة.
- المشيئة .
- الخلق.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " الإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين :

انظر تلخيص الاستغاثة لشيخ الإسلام ١٧/١ وانظر تفسير القرطبي ١٠٩/١٧.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۲۷۰/٤ .

فالمدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القليم الذي هو موصوف به أزلا، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق ﴿ فأول ما خلق الله القليم قال له : أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامسة ﴾ (١) فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، حفت الأقلام، وطويت الصحف، كما قال سبحانه: ﴿ أَلْم تعلم أَن الله يعلم ما في السماء والأمرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ﴾ (١) وقال: ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأمرض ولا في أنفسك م إلا في كتاب من قبل أن برأها إن ذلك على الله يسير ﴾ (١) وقال: ﴿ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا يمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شئ قدير من الموجودات والمعدومات (١)

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " الباب العاشر: في مرابب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بما لم يؤمن بالقضاء والقدر، وهي أربع: المرتبة الأولى: علم السرب سبحانه بالأشياء قبل كونها، المرتبة الثانية: مشيئته لها، المرتبة الوابعة: خلقه لها " (°).

## التعليق:

التقدير هو ما قدره الله تعالى على العبد ما هو فاعل أو كائن له، فيدخل فيه على الله سبحانه وتعالى الأزلي بما قدره على عباده وبما هو كائن في هذا الكون وما كتبه في اللوح المحفوظ إلى أن يخلقه ويوجده إذا شاء وأراد، والإيمان بالتقدير يشمل الإيمان بمذه الأشياء كلها، فلا يستكمل الإيمان ولا يصح حتى يؤمن بهذه الأمور الأربعة:

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد الآية ٢٢.

 <sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ١٤٨/٣ وانظر حامع العلوم والحكم لابن رحب ١٠٣/١ .

<sup>(</sup>٥) شفاء العليل ص ٢٩.

الأول: علمه سبحانه المحيط بكل شيء والذي وسع كل الموجودات، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، قال تعالى: ﴿ وَعَنْدُوْمُعَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اللّهِ هُو وَيَعْلَمُ مُمَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَمَ وَقَالِا يَعْلَمُهَا ﴾ (١) وفي الحديث أنه الله سسئل عن أطفال المشركين، قال: ﴿ الله أعلم بما كانوا عاملين ﴾ (١) والأدلة على علمه الواسع سبحانه كثيرة يصعب حصرها، والإيمان بالعلم هو أساس الإيمان بالتقدير بجميع مراتب، والإيمان به وحده يستلزم الإيمان بالتقدير لأنه يقتضي أن كل ما يحصل للعباد وما هم عاملين به قد علمه سبحانه بعلمه الأزلي، وأنه ما يكون شيء إلا ما هو معلوم عنده بعلمه القديم ولو كان يحصل شيء من غير علمه للزم النقص في علمه وإضافة الجهل إليه وهذا كفر، ولذا قال بعض السلف: (( ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروه خصموا وإن أنكروه كفروا )) (١).

والثاني: كتابته للمقادير، فهو سبحانه كتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما(أ) فلا يصيب أحد شيئا من النفع والضر إلا ما كتب له، قال تعالى: ﴿ وَلُو اجتمعت الأمة على أن قال تعالى: ﴿ وَلُو اجتمعت الأمة على أن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٥٩.

<sup>(</sup>۲) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة الله ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه البخـــاري في كتـــــاب القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملين ۲/۱۱،۰/برقم (۲۰۹۷، ۲۰۹۸، ۲۰۰۰) ومسلم كتـــــاب القدر ۲۱۱/۱۲/ برقم (۲۲۹۰، ۲۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) انظر بحموع الفتاوى ٣٤٩/٢٣، وشرح العقيدة الطحاوية ص ٣٠٢، وحامع العلوم والحكم ١٠٣/١.

 <sup>(</sup>٤) انظر الصفحة (١٤٧) .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية ٥١ .

ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف (۱). والثالث: مشيئته سبحانه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وكل شيء بمشيئته، قال سبحانه: ﴿ وَلا تَقُولَ لَشَيّ اللّهِ وَالْهُ مَا شَاء كان وما لم يشأ لم يكن وكل شيء بمشيئته، قال سبحانه: ﴿ وَلا تَقُول لَشَيْء إِلَى فَاعل ذَا كَ غَدًا \* إِلا أَنْ يَشَاء الله وَاذْكُر مَر اللّه وَاذْكُر مَر اللّه وَاذْكُر مَر الله وَاذْكُر مَر الله وَاللّه وَاذْكُر مَر الله وَاللّه وَ

الرابع: خلقه سبحانه للأشياء، فهو سبحانه يخلق الأشياء ويوجدها حسب الكتابة السابقة، فهو الخالق لجميع الأشياء لا خالق لها غيره فما دونه كله مخلوق له، فهو خيالق الإنس والجن وحالق أفعالهم وإرادهم ونياهم ومشيئتهم وحركاهم وسكناهم، يقول سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُ مُ وَمَا كَعْمَلُونَ ﴾ (٥) فهو ﴿ خالق كل شيء ﴾ (١) ﴿ يَحُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْمَا مُن الْحَالِقِينَ ﴾ (١) ﴿ لَهُ النَّهُ أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ ﴾ (١) ﴿ له الحلق والأمر ﴾ (٨) ﴿ فَتَبَامِكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد ٣٠٧،٢٩٣/١، والترمذي في صفة القيامة والرقائق ٢٩٦٧/(٢٥١٦) وقال حديث حسن صحيح، وأبو يعلى في المسند ٤٣٠/٤، وابن أبي عاصم في السنة ص ١٤٠، والحديث صححه العلاسة الألباني، انظر ظلال الجنة ص ١٤٠، والمشكاة ١٤٥٩/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف الآية ٢٣، ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة شورى الآيتان ٤٩، ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير الآيات ٢٧، ٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام الآية ١٠٢، والرعد الآية ١٦، والزمر الآية ٢٢، وغافر الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٧) سورة القصص الآية ٦٨.

<sup>(</sup>A) سورة الأعراف الآية ٤٥.

يقول العلامة ابن القيم: "قال تعالى: (الله خالق كل شيء ) وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته، وليس مخصوصا بذاته وصفاته، فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له ،واللفظ قد فرق بين الخالق والمحلوق، وصفاته سبحانه داخلة في مسمى اسمه، فإن الله سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال المتره عن كل صفة نقص ومثال، والعالم قسمان: أعيان، وأفعال، وهو الخالق لأعيانه ومل يصدر عنها من الأفعال ا.هـ" (٢)

# القرع الرابع : مراقب الكتابة

أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء فكتب أعمال الخلق كلهم، ثم إنه سلمانه وكّل بكلّ عبدٍ ملكان يكتبان كل ما يعمل العبد ويتلفّظ به وعلى هذا فهو كتابان اثنان:

- السابق للأعمال .
- المقارن للأعمال.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "قال تعالى: ﴿ إِنَا مَعْنُ بُعْيِ الْمُوتِي وَكُنُبُ مَا قَدَمُوا وَآثَامَ هُم وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيناه فِي إِمام مُّينٍ ﴾ (٢) فجمع بين الكتابين: الكتساب السابق لأعمالهم قبل وجودهم، والكتاب المقارن لأعمالهم، فأخبر أنه يحييهم بعد موهم للبعست ويجازيهم بأعمالهم ونبه بكتابته لها على ذلك، قال: نكتب ما قدموا من خير أو شر فعلوه في حياهم ... والمقصود أن قوله: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصِيناهُ فِي إِمام مُّينٍ ﴾ يتضمن كتابسة أعمال العباد قبل أن يعملوها " (١)

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآية ١٤.

 <sup>(</sup>٢) شفاء العليل ص ٥٣ وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة يس الآية ١٢.

<sup>(</sup>٤) شفاء العليل ص ٤٠ باختصار .

#### التعليق:

كما سبق أن من مراتب القضاء والقدر: الكتابة التي كتبها الله تعالى في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة شاملة لكل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ومنه كتابة أعمال العباد وما يحصل لهم ويصيبهم في هذه الدنيا، كما قال سبحانه: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبة فِي الْأَمْنُ مُ وَلا فِي اللّهُ مُنْ مُعِيبة فِي اللّهُ مُنْ وَلا فِي اللّه الذي المُن مُن الله الله الله على على الله الله الله الله الله الله المنابق، فهذه الكتابة هي قبل أن يخلق الخلق ويجري الأشياء المقدرة عليهم.

 <sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة في الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الإنفطار الآية ١٠-١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية ١٤.

 <sup>(</sup>٥) سورة الإنشقاق الآية ٧-١٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الجائبة الآية ٢٩.

الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفا ولا ينقص حزفا )) (١). والله أعلم.

## الفرع الخامس : أنواع دفع القدر بالقدر .

دفع القدر بالقدر على نوعين:

- قبل وقوعه .
- بعد وقوعه .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "دفع القدر بالقدر نوعان: دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه – ولما يقع – بأسباب أحرى من القدر تقابله فيمتنع وقوعه، كدفع العدوان بقتاله، ودفع الحر والبرد ونحوه، دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان " (۲)

#### التعليق:

كما سبق أن الله عز وجل كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فهو يقع حسب ملا كتبه الله في اللوح المحفوظ، إلا أنه قد جعل الله سبحانه لكل شيء سبباً، فإذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع فحينئذ يقع المقدور، وهذه الأسباب والموانع أيضا مما قدرها الله لوجود شيء أو فقدانه، وهذا هو معنى قول عمر فيه : (( نفر من قدر الله إلى قدر الله )) فهذا هو دفع القدر بالقدر، وهو نوعان :

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير ١٥٤/٤، ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين /٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) الأثر أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون ١٨٩/١٠/برقـــم (٧٢٩) . ومسلم في كتاب السلام ٢٠٨/١٤/برقم ( ٢٢١٩ ) .

أن يكون الشي أسبابه قد وحدت ولم يبق إلا وقوع المسبب فحينئذ يدفع هذا الأمسر بأسباب أحرى تقاوم تلك الأسباب وتدفعها فيمتنع وقوعه، وأما إن كان قد وقع القسدر واستقر فهذا إنما يدفعه بما يزيله ويرفعه من الأمور المقدرة، كدفع المرض الذي وقع بقسدر التداوي ودفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، فكما أن الأول من القدر فالثاني أيضامن القدر، كما في الحديث : ﴿ قالوا : يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بهسا، ورقسى نسترقي بها، وتقى نتقى بها، هل ترد من قدر الله شيئا ؟ قال : هي من قسدر الله ﴾ (١)، فالقدر الذي انعقدت أسبابه و لم يقع أو قد وقع واستقر فدفعه أيضا من القدر، وليس هذا ما ينافي التسليم والإيمان بالقدر ولا فيه منازعة للقدر، بل عدم دفع القدر الذي يضره في المعاش أو في المعاد يكون من العجز وقد يعاقب على ذلك، نحو قدر الذنب وكذا قسدر الجوع والعطش ونحو ذلك إن لم يدفعه بما يضاده ويزيله ومات على هذا أو بهذا فسهو آثم الجوع والعطش ونحو ذلك إن لم يدفعه بما يضاده ويزيله ومات على هذا أو بهذا فسهو آثم

وهذا التقسيم لدفع القدر هو من حيث دفعه بعد وقوعه أو قبل وقوعه بعد ما وحددت الأسباب له، والله أعلم .

# المطلب الثامن: أنواع الفلق منه سيحانه ـ

الخلق منه سبحانه على ضربين:

- ما خلق بيده .
- ما خلق بكلامه .

يقول الإمام أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله : '' ومن أسمائه تعالى الخــــالق البـــارئ المصور . . . والحلق منه على ضروب : منها ما خلق بيديه فقال : ﴿ لَمَا خَلَقَتَ بيـــدي﴾، ومنها ما خلق بمشيئته وكلامه '' (۲) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كتاب القدر باب لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئا ٤٥٣/٤/(٢١٤٨) والحساكم في المستدرك ٣٤٩/١، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهسمي، والبيسهقي في السسنن ٩/٩، والطبراني في الكبير ١٩٢٣، ٤٧/٦.

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة ١١٥/١ .

#### التعليق:

إن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار من حلقه ما يشاء ويشرفه على غيره من المحلوقات بعض أنواع التشريف، إما بالإضافة إليه نحو: ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك، أو يشرفه على غيره بخلقه بيده سبحانه كتب الله التوراة بيده وحلق آدم بيده، قال سبحانه : ﴿ قَالَ بَالْمِيسُ مُمَا مُتَكُلُ أَنْ سُجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدِهَ فِي حديث احتجاج آدم الطَيْئِ وموسى الطَيْئِ قال موسى الطَيْئِ : ﴿ أَنْتَ آدَمُ الَّذِي حَلَقَكَ الله بَيدِه وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجُدَ لَكَ مَلاَئِكُمُ وَأُسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ﴾ فقال آدم الطَيْئِ : ﴿ أَنْتَ موسى السَدِي وَسُخِدَ لَكَ مَلاَئِكُمُ وَأُسُكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ﴾ فقال آدم الطَيْئُ : ﴿ أَنْتَ موسى السَدي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده ﴾ (٢) فالخلق بيده سبحانه هو نوع تشريف وقصيص لهذا المحلوق، ولذا أهل الموقف لما يأتون إلى آدم يذكرون ما حصه الله به مسن بن سائر الأنبياء من الخصائص فيقولون كما في الحديث : ﴿ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُسُو الْبَسُو وَتَصَلَى اللهُ بِيدِهِ وَلَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَو الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ﴾ (٢) والمسائر المخلوقات فقد خلقها الله سبحانه وتعالى بمشيئته وكلامه وقوله "كن" فيكون كما قال المحلوقات فقد خلقها الله سبحانه وتعالى بمشيئته وكلامه وقوله "كن" فيكون كما قال النوعين : بيده حل وعلا، وبكلامه سبحانه، وهو على كل شيء قدير، والله أعلم .

# المطلب التاسم : أنراع ما يكسم به الرب عز وجل .

إن الله يقسم في كتابه بشيئين اثنين:

- بصفاته .
  - بآیاته .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور، يقسم:

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب القدر١٦٠/١٦/ برقم (٢٦٥٢) من حديث أبي هريرة 🐞 .

 <sup>(</sup>٣) الحديث منفق عليه من حديث أبي هريرة ﷺ، أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قولــه ﷺ (
 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) ٤٢٨/٦ (٣٣٤٠)، ومسلم في كتاب الإبمان ٣٥/٣ (٣٢٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية ٤٠.

بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته، أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وأقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته، والقسم إما : على جملة خبرية وهدو الغالب، كقوله تعالى : ﴿ فومربّ السّمَاءُ وَالانمرضِ إِنّهُ كُونّ ﴾ وإما على جملة طلبية، كقدوله تعالى : ﴿ فومربّ السّمَاءُ وَالانماءُ وَالانماءُ وَالانماء والأرض فهذه يقسم بما ولا يقسم عليها، وما أقسم عليه الرب عز وحل فهو من آياته " (1).

### التعليق:

القسم بالشيء يدل على عظمة هذا المقسم به وقدره عند المقسم، ولذا حرم الشارع على العباد القسم بغير الله ،بل جعله من الشرك معه سبحانه، فقال أنه القسم بغير الله فقد أشرك (١٠) لأن القسم فيه تعظيم للمقسم به، والتعظيم من العباد لا ينبغي أن يكون لأحد إلا لله سبحانه، فهو المستحق للتعظيم المطلق، ومن هذا المنطلق يأتي قسمه سبحانه في كتابه بنفسه المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المطلق التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه تعظيما لنفسه الحقلمة إزاره والكبرياء رداؤه (١) وهو سبحانه يحسب أن يمدح ويُعظم ولذا مدح نفسه (١) وعظم شأنه، فله الحمد والعظمة والكبرياء سبحانه،

ويقسم أيضا في كتابه ببعض مخلوقاته الدّالة على كمال قدرته وحكمته تأكيدا وتحقيقا للمقسم عليه، والقسم بها يدل على أنّها من عظيم آياته وأيضا هي من الأمور المعظّمة عند المقسم لهم، ولذا لا يقسم إلا بما هو معلوم ومعروف عند المقسم لهم، فقد أقســــم الله في

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ٣١٤/١٣، وانظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه .

<sup>(</sup>٣) كما في الحديث: ﴿ الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعْنِي عَذَّبَتُهُ ﴾ اجرحه مسلم في كتاب البر والصلـــة والآداب ٢ //٧٣/١/ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . .

<sup>(</sup>٤) كما في الحديث ﴿لا شَيْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ﴾ لمحرحه البحاري في كتاب تفسير القرآن باب ﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ ٢٦/٨ ١/(٤٦٣٤)، ومسلم في كتاب التوبة ٢٧٦٠//٧٧/١٧) من حديث ابن مسعود كله

القرآن الكريم بمخلوقات عديدة، نحو قوله تعالى : ﴿ وَالذَّامِ هَاتِ فَهُمُ وَا \* فَالْحَامِلاتِ وِفْمَ \* فَالْجَامِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ من مخلوقاته ( ) فهذا هو ما ورد من أنواع القسم في كتاب الله المجيد مسن كلامه سبحانه، والله أعلم .

# المطلب العاشر : أنواع المعجزات .

معجزات الأنبياء وما حصلت على أيديهم من الآيات لتأييدهم وتصديق دعوهم على نوعين :

- كبيرة.
- صغيرة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "بل آيات الأنبياء مختصة بهم، وأما كرامات الأولياء فهي أيضا من آيات الأنبياء، فإلها إنما تكون لمن تشهد لهم بالرسالة فهي دليل على صدق الشاهد لهم بالنبوة، ومعجزة الأنبياء فوق ذلك، ولكن آياتهم: صغار وكبار، كما قال تعالى: ﴿ فَأَمْرَاهُ الْآيَةُ الْسُكُبُرِي ) (٥) فلله تعالى آية كبيرة وصغيرة، وقال عن نبيه محمد الله على الله تعالى أله من آيات مربع السكبري (١) " (٧).

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآيات ١-٤.

<sup>(</sup>۲) سورة النازعات الآيات ۱-۳.

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس الآيات ١-٧.

<sup>(</sup>٤) انظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، فقد ذكر الآيات التي فيها القسم بمخلوقاته وفصل الكلام فيها .

 <sup>(</sup>٥) سورة النازعات الآية ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) سورة النجم الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٧) النبوات ص ٢١١ .

#### التعليق:

وهذا التقسيم للآيات والمعجزات فهو من حيث ما هي مختصة بالأنبياء عليهم السلام من الآيات الكبار وما يشاركهم فيها غيرهم من أولياء الله من أتباعهم وصالحي أمسهم، فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: آيات كبار وآيات صغار.

أما الآيات الكبرى فهي تختص بمم دون غيرهم من الأولياء والصالحين مثل القسرآن، وقلب العصاحية تسعى، وإحياء الموتى ونحو ذلك (١)، وكان لكل رسول آيات ومعجزات تناسب عصره وتستدعي وقته، فعصر موسى الني للاكان اشتهر بالسحر وبلغ غايته أعطاه الله سبحانه بمثل جنس السحر ما أعجز السحرة أن يأتوا مثله وأن يقاوموه، وكذا عيسى الني وكان اشتهر في عصره الطب فكان معجزته من جنس الطب مسا أعجز الأطباء، وكذا أكبر معجزة للني القرآن في الفصاحة والبلاغة والتشابه والإحكام وما إلى ذلك، مع كون العرب حين ذاك معروف ومشتهر ومتنافس في فصاحة الكلم وبلاغة البيان لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا سورة من مثله، وأما بعض الآيات الصغرى فهى تجري على أيدي بعض الصالحين أيضا .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالآيات الكبرى مختصة بهم وأما الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين أمثل تكثير الطعام فهذا قد وجد لغير واحد من الصالحين لكن وجد كما وجد للني أنه أطعم الجيش من شيء يسير فقد يوجد لغيرهم من جنس ما وجد لهم لكن لا يماثلون في قدره فهم مختصون إما بجنس الآيات فلل يكون لمثلهم كالإتيان بالقرآن...وإما بقدرها وكيفيتها كنار الخليل، فإن أبا مسلم الخولاني "وغسيره

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب كرامات أولياء الله على لأبي القاسم اللالكاني فقد ذكر كثيرا من كرامات الأولياء .

<sup>(</sup>٣) هو سيد التابعين وزاهد العصر عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولان، مختلف في اسمه واسم أبيه، أسلم في أيـــام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة في خلافة الصديق، توفي رحمه الله سنة ٢٢هــــ وقيل قبل هذا . انظر السير للذهبي ٧/٤-١٤، وشذرات الذهب ٧٠/١ .

صارت النار عليهم بردا وسلاما<sup>(۱)</sup> لكن لم تكن مثل نار إبراهيم الطّينِين في عظمتها كما وصفوها فهو مشارك للخليل في جنس الآية كما هو مشارك في جنس الإيمان محبة الله وتوحيده، ومعلوم أن الذي امتاز به الخليل من هذا لا يماثله فيه أبو مسلم وأمثاله "<sup>(۲)</sup> فالآيات الكبار فهي مختصة بالأنبياء عليهم السلام وأما ما يحصل للصالحين فهي أيضا من آيات الأنبياء إلا ألها دون معجزاتهم إما جنسا أو كمًّا وكيفاً، والله أعلم .

# المطلب المادي عشر: أنواع الشرع في هذه الأزمنة .

لفظ الشرع في الأزمنة الأخيرة بدأ يراد به أنواعا من الشريع:

- الشرع المترل.
- الشرع المؤول.
- الشرع المبدل.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: أحدها: الشرع المترل، وهو الكتاب والسنة، واتباعه واحب من خرج عنه وجب قتله، ويدخل فيه أصول الدين وفروعه، الثاني: الشرع المؤول، وهو موارد التراع والاجتهاد بين الأمة، الثالث: الشرع المبدل، مثل ما يثبت من شهادات الزور أو يحكم فيه بالجهل والظلم بغيو العدل والحق حكما بغير ما انزل الله "" (٢)

<sup>(</sup>١) أخرج القصة أبو نعيم في الحلية ١٢٨/٢-١٢٩، وابن عبد البر في الاستيعاب ١٧٥٨/٤، وانظر سير أعلام النالاء ٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) النبوات ص ٢١١

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٣٩٥/٣٥، وانظر الروح لا بن القيم ٢٦٦/١.

#### التعليق:

الشرع هو ما أنزل الله تعالى على رسوله من الوحي الجلي والخفي الذي هو الكتـــاب والسنة، فقال تعالى : ﴿ وَأَمْرَأُنَا إِلَيْكَ الذَّكْرِ لِتُنْتِزُ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِ مُ وَلَعَّلُهُ مُ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١) هذا هو الشرع الذي يجب اتباعه ولا يسع لأحد الخروج عنه بحال من الأحوال، قال تعالى ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوْلُواْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ (١) فحعل التولي عن طاعـــة الله وطاعة رسوله كفر، إلا أنه مع مرور الأيام وانقطاع الوحي ودخول النـــاس في ديـــن الله أفواجا، وكثرة المعاملات احتاج العلماء إلى الاجتهاد في الأحكام الشـــرعية، واســتنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة الثابتة، انطلاقا من قول المصطفى ﷺ : ﴿ إِذَا حَكَــمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ﴾ (٢) فــهذا أيضا داخل في طاعة الله وطاعة رسوله إذا كان مستنده الكتاب والسنة، قال تعـلل: ﴿ كَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَٱطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) (1) وأولو الأمر هـم الأمسراء والعلماء، فطاعتهم أمر مطلوب ما أمروا بالمعروف ولهوا عن المنكز، إلا أنه لا يجب علـــى أحد اتباع إمام معين من بين الأئمة إذا اختلفوا في مسألة، وهذا هو الشرع المؤول. يقول العلامة ابن القيم : " الحكم المؤول الذي غايته أن يكون حائز الاتباع فهو : أقـــوال المحتهدين المحتلفة التي لا يجب اتباعها، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها''(\*) وهذا القســـم يشمل أقضية القضاة أيضا إلا إذا كانت خلافا للحق إما بشهادة الزور أو لكــون أحــد الخصمين ألحن بالحجة، كما في حديث أمٌّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهَا أَنَّ ﴿ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقّ أَخِيهِ

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٣٢.

 <sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه من حديث عمرو بن العاص فلله أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
 باب أحر الحاكم إذا احتهد ٣٠/١٣٣/برقم (٧٣٥٢) ومسلم كتاب الأقضية برقم ١٣/١٢/(١٧١٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٥) الروح ص ٦٦.

شَيْنًا بِقُولِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلا يَأْخُذُهَا ﴾(١)، فهو من الشرع المبدل السذي هو تبديل دين الله واعتقاد ما يخالفه، وكذا كل القوانين الوضعية المحالفة للكتاب والسنة فهو من الشرع المبدل لشرع الله لا يجوز اتباعها، بل يجب الحذر والتحذير عنها (٢) فسهذا التقسيم هو باعتبار إطلاق لفظ الشرع في عرف الناس في هذه الأزمنة، والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الغتاوی ۳۲۸، ۳۲۸ ۳۹۸ ۵۰۲/۱۱

# المبحث الثاني : التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الربوبية

وفيه خمسة مطالب.

المطلب الأول: أقسام القدرية.

المطلب الثاني : أنواع الدهرية .

المطلب الثالث: أقسام سب الدهر.

المطلب الرابع: أقسام الفناء.

المطلب الخامس : أوجه إضافة الشر إلى الله عز وجل .

## الوظات الأول : اقسان القمرية .

## تنقسم القدرية إلى ثلاثة أقسام:

- قدرية مشركية .
  - قدرية بمحوسية .
  - قدرية إبليسية.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن القدرية ثلاثة أصناف: قدرية مشركية و قدريسة محوسية و قدرية إبليسية، فأما الأولون فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقسدر، وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ... والقدرية الثانية المحوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقه، كما جعل الأولون لله شركاء في عبادته، فيقولون حالق الخير غير خالق الشر، ويقول من كان منهم في ملتنا أن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، وربما قالوا ولا يعلمها أيضا، ويقولون أن حميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه، فيححدون مشميئته النسافذة و قدرت الشاملة ... والقسم الثالث القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران لكن عندهم هذا تناقض، وهم خصماء الله كما جاء في الحديث (۱) و هؤلاء كشير في أهل الأقوال و الأفعال من سفهاء الشعراء و نحوهم من الزنادقة " (۲)

<sup>(</sup>۱) ونص الحديث : ﴿إِذَا كَانَ يوم القيامة نادى مناد إلا ليقم خصماء الله وهم القدرية ﴾ أخرجه اللالكائي في السنة ص في اعتقاد أهل السنة برقم (۱۳۲) وفيه محمد بن الفضل وهو متروك، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ص ١٤٨ وفيه حبيب بن عمر الأنصاري بجهول، والحديث ضعفه العلامة الألباني في ظللل الجنسة ص ١٤٨ وقال الحيثمي في المجمع ٢٠٦/٧ : رواه الطبراني في الأوسط من رواية بقية وهو مدلس، وحبيب بسن عمسر بجهول .

<sup>(</sup>٢) بحموع الفتاوي ٢٦٠-٢٦٠ باختصار، وانظر ٧١٨/١، ٢١/٢٢ الاستقامة ٤٣٣/١ .

#### التعليق:

هذا التقسيم للمخالفين في مشاهدة القضاء والقدر والأمر والنهي، فالمخالفون في ذلك انقسموا على ثلاثة أقسام:

وأما القسم الثاني فهم الذين آمنوا بالشرائع والأمر والنهي وأنكروا أن يكون الله قدر على العباد شيئا في الأزل، وقالوا إن العباد هم بمشيئتهم وإرادتهم يعملون، فلا مشيئة لله في أعمالهم ولا قدرة له أن يتصرف في إراداتهم وحركاتهم، فجعلوا لهم الإرادة الكاملة والمشيئة التامة وجعلوا لله أندادا في التصرف في هذا الكون وأنكروا ربوبيت العامة، وصاروا بذلك بحوس هذه الأمة القائلين بإلهين وخالقين مستقلين بالإرادة والمشيئة والخلق أنداداً في التصرف في هذا الكون وأنكروا ربوبيت الإرادة والمشيئة وصاروا بذلك بحوس هذه الأمة القائلين بإلهين وخالقين مستقلين بالإرادة والمشيئة والخلق (٢).

وأما القسم الثالث فهم الذين أقروا بقدر الله وقضائه وبأمره ونهيه، إلا ألهم اعسترضوا عليه بعقولهم الفاسدة والهموا عدله وقسطه ووصفوه بالظلم والعدوان، وأول من اعسترض بذلك هو إبليس اللعين-وهو أول معصية وحدت في ملكوت الله سبحانه وتعالى - وذلك حين أمره الله بالسجود لآدم عارضه بأن هذا لا يتماشى مع العدل لكونه أفضل مسن آدم

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٣٥.

<sup>(</sup>۲) انظر محموع الفتاوي ۲/۸هـ، ومدارج السالكين ۱/۱۶۰-۱۹۲، ۲۵۱-۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) انظر بحموع الغتاوي ١/٨٥٨-٤٥٢، ومدارج السالكين ١٨٩/٢، ١/٢٥٣-٢٥٣.

وقال كما حكى الله سبحانه عنه قوله ﴿ أَنَاخِيرِ منه خَلَقَتْنِ مِن نَامِرُ وَخَلَقَتُهُ مِن طِينَ ﴾ (١) فكــــل من يقر بالقضاء والقدر وبالأمر والنهي ويعتقد أن هذا خلاف العدل والقسط فهو مــــــن جند إبليس، والله أعلم .

# المطاب الثاني : أنواع المحرية .

#### الدهرية قسمان:

- الدهرية الطبيعية .
  - الدهرية الإلهية .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والفلاسفة منهم من لا يثبت لهـــذا العـــالم المشهود رباً أبدعه كما هو قول الدّهرية الطبيعية منهم، ويجعلون العالم نفســـه واحــــ المحود بذاته ومنهم من يثبت له مبدعاً واحباً بنفسه أبدعه، كما هـــو قــول الدّهريــة الإلهية"(۱).

### التعليق:

هذا التقسيم هو باعتبار عقيدهم في مبدع هذا العالم المشهود، فالدهريـــــة في ذلـــك ينقسمون إلى قسمين :

دهرية طبيعية، دهرية إلهية .

أما الأول فهم الذين لا يقرون بإله مبدع لهذا العالم مغاير له، بل يقولون ما ثم موحود الا هذا العالم المشهود، فهو الواحب بنفسه والمبدع لذاته، فيحعلون العالم نفسه واحسب الوحود لذاته، وهذا القول قد تبعهم فيه المتصوفة أهل وحدة الوحود القائلين ما ثم موجود إلا الله فليس هناك حالق ومخلوق ولا رب ومربوب، بل الخالق هو عين المحلوق والسرب

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل ١٧٥/٧.

هو العبد، إلا أن الفرق بينهما أن هؤلاء يسمون هذا الموجود بأسمــــاء الله، وأولئـــك لا يسمونه بتلك الأسماء (١)،

وأما القسم الثاني فهم الدهرية الإلهية الذين يقولون بالموحد المبدع القديم الأزلي المغام المذا العالم، ويقولون "بحدوث الحوادث شيئا بعد شيء عن فاعل قائم بنفسه، لا تقوم به صفة ولا فعل، ولا يحدث له فعل ولا غير فعل " (") ويصفو لها بالعلمة التاممة القديمة مستلزمة لمعلولها لا يتأخر عنها شيء من معلولها، فبالتالي يقولون بقدم العالم قدم المبدع فهؤلاء هم الدهرية الإلهية القائلين بواجب الوجود غير هذا العالم المشهود، وقولهم هذا بوضعه متناقض لا يحتاج إلى إبطال، وقد أخذ منهم هذا المبدأ الجهمية ومن نحا نحوها، فهم مع إقرارهم بالرب والإله وقولهم بالحالق والمخلوق وواجب الوجود وحادث بعد أن فهم مع إقرارهم بالرب والإله وقولهم بالحالق والمخلوق وواجب الوجود وحادث بعد أن لم يكن، إلا ألهم لا يصفون هذا الواجب الوجود والمبدع للعالم إلا بالسلوب أو الإضافات، وحقيقة قولهم تؤول إلى العدم المحض، ولا شك أن من أهم أسباب قولهم ذلك تأثرهم بكتب الفلاسفة اليونانية الوافدة وعدم ترسخهم في العلوم الإسلامية، والله أعلم .

## المطلب الثالث : أقسام سب المجر .

# سب الدهر له ثلاثة أقسام:

- الخبر المحض.
- مع الاعتقاد أنه الفاعل.
  - لكونه محل الحوادث .

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : "وسب الدّهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

<sup>(</sup>۱) انظر المصدر السابق ۱۹۳/۳.

۲) المصدر السابق ۱۲/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق ١٠٧/٨ .

الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا حائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلك ...ومنه قول لوط التَّلِيْكِينَ: ﴿ هذا يوم عصيب ﴾ (١) .

الثاني : أن يسب الدّهر على أنه هو الفاعل، ...فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مـــع الله خالقا ...

الثالث: أن يسب الدّهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن الله على الدّهر لا الكروه عنده، فهذا محرم، ولا يصل إلى درجة الشرك " (٢) .

#### التعليق:

فى الشارع عن سب الدّهر لأن سبه يرجع في الحقيقة إلى مدبره والمتصرف فيه كما في الحديث القدسي أن الله عن سب الدّهر، وأنا الدّهر، وأنا الدّهر، وأنا الدّهر، وأنا الدّهر، وأنا الدّهر أقلّبُ اللّيْلُ وَالنّهَارُ ﴾ (٢) فالله عن هو مقلب الليل والنهار وليس الدّهر هو المتصرف بذاته، وسب الدّهر من حيث اعتقاد صاحبه ينقسم إلى ثلائة أقسام:

الخبر المحض دون اللوم، لاعتقاد أنه المدبر، لكونه محل المكروه .

أما القسم الأول فهو أن لا يقصد به حقيقة السب وإنما يقصد نجرد الخبر ووصف ذلك الزمن الذي أصابه فيه الشر.

وأما القسم الثاني فهو أن يعتقد أن الدهر هو الفاعل والمتصرف في الكون، فهؤلاء هـمـم الدهرية الذين يعتقدون أن الدهر هو الذي يأتي بالخير والشر، كما قال رَجَالُ حكاية لقولهم : ﴿ وَمَا يُعْلَىٰ كَارِ مُوحِ مِن الملة،

وأما القسم الثالث فهو أن يسبه لكونه يجري عليهم فيه من المصائب والحـــوادث مـع اعتقاده أن الله وحده هو الفاعل المدبر للأمور، فهذا أيضا يشمله النهي الوارد في الحديـــث

 <sup>(</sup>١) سورة هود الآية ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) القول المفيد ٢/٢٪، وانظر تيسير العزيز الحميد ص ٦٠٩.

 <sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ﴿ الله المحاري في كتاب باب لا تسلموا الدّهـــر //
 (٣) ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب //برقم (٢٢٤٦) .

 <sup>(</sup>٤) سورة الجائية الآية ٢٤ .

السابق، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله ﷺ فالله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيم ما أراد، فهذه المسبة صاحبها دائر بين أمرين: إما أن يقصد مسبة الله الذي قدر عليه تلك المصيبة فهذا كفر بالله مخرج من الملة، وإما أن يقصد مجرد سب الدهر فهذا لا شك سفه في العقل، لأن الدهر - حتى في عقيدته - لا يقدر على التصرف في الكون (١).

## المطلب الرابع : أقسام الفناء،

#### الفناء على ثلاثة أقسام:

- عن وجود السوي .
- عن شهود السوي.
- عن عبادة السوي.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والفناء ثلاثة أقسام: فناء عسن وحود السوي، فناء عن شهود السوي، فناء عن عبادة السوي، فالأول هو فناء أهل الوحدة الملاحدة، وهو أن يجعل الوجود وجوداً واحداً، والثاني وهو الفناء عن شهود السوي فهذا هو الذي يعرض لكثير من السالكين، كما يحكى عن أبي زيد وأمثاله، وهو مقام الاصطلام وهو أن يغيب بموجوده عن وجوده وبمعبوده عن عبادته وبمشهوده عن شهادته وبمذكوره عن ذكره فيفني من لم يكن ويبقى من لم يزل ...وأمّا الثالث: وهو الفناء عن عبادة السوي وهو أن يفني بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبحبه عن حب ما سواه وبخشيته عن حشية ما سواه ...فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شرّيك له وهو الحنيفية ملة إبراهيم وهو الفناء الديني الشرّعي الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه " (٢)

<sup>(</sup>١) انظر القول المفيد ٢٣/٢، وانظر زاد المعاد ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>۲) بحموع الفتاوی ۱۹۲/۲ , ۱۹۵۹ , ۳۹۹ , ۱۹۵۹ ، ۱۱۸/۳ ، وانظر مدارج السالکین ۱۹۶۱ وطریق الهجرتـــین ۳۹۲/۱

### التعليق:

الفناء في اللغة مصدر فني يفني بمعنى اضمحل وتلاشى (۱) وهـــو مــن اصطلاحــات الصوفية المتأخرين، ولم يرد في مدحه كتاب ولا سنة ولا آثار عن السلف بل ولا ذكــره مشايخ الطريق المتقدمون (۲) وهو من جهة تعلقه بالربّ سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلانـــة أقسالهناء عن وجود السوي، الفناء عن شهود السوي، الفناء عن عبادة السوي .

أما القسم الأول فهو الفناء عن وجود السوي، وهو فناء الملاحدة وأهل وحدة الوجود القائلين بأن الوجود كله واحد، فليس هناك رب ومربوب، وخالق ومخلوق، بل المحلوق هو عين الخالق وما في الكون سوى الخالق .

أما القسم الثاني فهو الفناء عن شهود السوي "وأصل هذا الفناء: الاستغراق في توحيد الربوبية، وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء وملكها واختراعها، وأنه ليس في الوجود قط إلا ما شاءه وكونه، فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من حلق الله إياها، ومشيئته لها، وقدرته عليها وشمول قيوميته وربوبيته لها "(") فهذا فناء في توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون عباد الأصنام أيضاً بل لم ينكره إلا بعض الناس فقط، ومن هنا غلط كثير من متأخري الصوفية حين ظنوا أن هذا هو الغاية التي يشمر إليها السالكون، ويجعلونه غاية العرفان والتحقيق بل قد يغلوا بعضهم في هذا ويقول: العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة لاستبصاره بسر القدر (ئ).

وأما القسم الثالث وهو الفناء عن عبادة السوي، فهو تحقيق التوحيد وقوله : ﴿ إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَسْتَعِيْن ﴾ وهو الفناء في توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات " وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربّه وحقوقه، والجامع لهذا كلّه تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علماً ومعرفة وعملاً وحسالاً وقصداً،

<sup>(</sup>١) انظر مدارج السالكين ١٥٤/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ٣٧٧/٣-٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٥٨/١.

٤) انظر المصدر السابق ١٦٣/١ .

وحقيقة هذا النّفي والإثبات الذي تضمّنته هذه الشهادة: هو الفناء والبقاء، فيفسني عسن تأليه ما سواه علما وإقراراً وتعبداً، ويبقى بتأليهه وحده " (١)

## المطلب القامس؛ أوجه إضافة الشر إلى الله عز وجل.

الشر يضاف إلى الله سبحانه على أحد وجوه ثلاثة :

- أن يذكر في عموم مخلوقاته .
  - أن يضاف إلى السبب.
    - أن يحذف فاعله.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب و السنة إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما بطريق العموم، كقوله: (الله خالق كل شيء ) وإما بطريقة إضافته إلى السبب، كقوله: (من شرماخلق ) وإما أن يحذف فاعله، كقول الجن: (وإنا لا ندمري أشر أمريد بمن في الأمراد به مربه مرسدا ) وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة، فقال: (انحمد الله مرب العالمين ) وهذا عام، وقال: (صراط الذين أنعمت عليه مغير المغضوب عليه م ) فحذف فاعل الغضب، وقال: (ولا الضالين ) فأضاف الضلال إلى المحلوق " (٢).

#### التعليق:

إن الله على موصوف بكل كمال فأسماؤه كلها حسى وصفاته كلها كمال يحمد بحسا ويثنى عليه وأفعاله كلها حير ورحمة وعدل، فليس في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله شر البتة، وإنما الشر في مفعولاته ومخلوقاته المنفصلة منه، ولذا لا يضاف الشر وحسده إلى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٦٧/١ .

 <sup>(</sup>۲) بحموع الفتاوى ۱۱/۸ و وانظر ۸/۹۵، ۲۷۲/۱۶ وبدائع الفوائد ۲۹/۲۶.

الله مباشرة كما في الحديث النبوي الشريف: ﴿ والشر ليس إليك ﴾ (١) '' أي والشر ليس مما يضاف إليك إفراداً وقصداً '' (٢) فهو يضاف إليه بإحدى أنواع ثلاثة:

مع عموم المحلوقات، يضاف إلى السّبب، بحذف الفاعل.

أما الأول فهو إضافته إليه سبحانه مع عموم مخلوقاته "فإنّه إذا دخل في العموم أفـــاد عموم القدرة والمشيئة والخلق، وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلـــق بــالعموم "(") "ومن هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع، والضار النافع، المعز المـــذل، الخــافض الرافع، فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه، ولا الضار عن قرينه، لأن اقترائهما يــــدل علـــى العموم " (١) .

وإما أن يضاف إليه بطريقة إضافته إلى سببه ومن قام به، لأنه شر بالنسبة إلى الفاعل ومن قام به وإن كان من تقديره ومشيئته وأما بالنسبة إليه فهو عدل وحكمة، كما في قوله تعالى: (الذي خلقني فهويهدين \* والذي هويطعمني ويسقين \* وإذا مرضت فهويشفين ) (٥) فسب ما هو كمال إليه سبحانه مباشرة ونسب الذي فيه شر إلى نفسه، وإن كان كلل من أمره وقضائه (١).

وإما أن يحذف فاعله فيأي بصيغة المجهول ويجعل المفعول مقام الفاعل، كما في قول تعالى : ﴿ مَرِين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقبطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة ﴾ (٧) وقال في مقابله : ﴿ ولكن الله حبب إليك مراثم يأن ونرينه في قلوبك م الشرة . فعند ما كان المفعول شرا لم يضف إليه مباشرة .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم (٧٧١) .

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) بحموع الفتاوى ٩٤/٨ .

 <sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٥،٩٤/٨.

 <sup>(</sup>٥) سورة الشعراء الآيات ٧٨-٨٠.

 <sup>(</sup>٦) وانظر عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ٩٤ .

 <sup>(</sup>٧) سورة آل عمران ١٤ .

<sup>(</sup>٨) سورة الحجرات ٧ .

# الفصل الثالث : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الأسماء والصّفات .

### وفيه ثلاث مباحث :

المبحث الأوّل :التقسيمات المتعلقة بتوحيد الأسماء .

المبحث الثاني :التقسيمات المتعلقة بتوحيد الصّفات .

المبحث الثالث: التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الأسماء والصّفات.

# المبحث الأوّل:

# التقسيمات المتعلقة بأسماء الله على

وفيه عشر مطالب:

المطلب الأول: الضوابط لتعيين الأسماء الحسني

المطلب الثاني: أنواع أسماء الله عز وجل من حيث الإظهار والإخفاء

المطلب الثالث: أنواع الأسماء والصّفات باعتبار ما يجوز التسمية بها غيره

المطلب الرابع: أنواع الأسماء الحسني من حيث احتصاص المعني به على

المطلب الخامس: أنواع الأسماء الحسني من جهة إطلاقها على الله

المطلب السادس: أنواع ذكر الأسماء التي فيها ذكر الشر

المطلب السابع: أنواع دلالة الاسم على الصفة والذات

المطلب الثامن: أنواع الأسماء الحسين من جهة التضمن

المطلب التاسع: أنواع أسماء الله الحسني باعتبار مدلولها

المطلب العاشر: مراتب إحصاء أسماء الله عز وجل

# المطلب الأول : أسماء الله المسنى

معرفة أسماء الله الحسنى من أهم أسباب زيادة الإيمان به، لأن معرفته سبحانه لا سبيل اليها إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وفهم معانيها، وكلما زادت معرفة العبد بأسماء الله وصفاته وزادت محبته وتعظيمه له وخوفه ورجاؤه منه، ومعلوم أن باب الأسماء أحص من باب الصفات وباب الأخبار كلها، فليس كل صفة أو خبر يشتق منها اسم لله كالى، بل هناك بعض الشروط يجب أن تتوفر لتعيين الأسماء الحسنى (۱)، وهي :

١. الشرط الأول: ورود النص من القرآن أو السنة بذلك الاسم.

لأن ''أسماء الله توقيفية يجب الوقوف في أسماء الله على ما ورد ذكره في نصوص القـــرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ''(۲) فلا يجوز أن يستعمل فيها القياس ويلحق بالشــــيء نظيره فيزاد عليها أو ينقص منها،

٢. والشرط الثاني: صحة الإطلاق، وذلك أن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه. لأن أسماء الله كلها حسنى كما وصفها الله بما في أربعة مواضع من كتابه، والحسنى هــــي جمع كلمة (أحسن) على وزن (فُعلى) أي البالغة في الحسن غايته، فهي حسنى لتضمنها صفات الكمال المطلق والمدح والثناء في نفسها، ولذا فلو كان الاسم يتضمــــن الصفــة المنقسمة إلى كمال ونقص ومحمود ومذموم فلا يدخل في الأسماء الحسنى ،

فأسماء الله الحسني المعروفة: هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء نفسها (٢).

<sup>(</sup>۱) ومن هنا غلط من توسع في عد الأسماء الحسنى حتى اشتق من كل صفة اسما لله عز وحل بل ومما أحسبر الله به عنه أيضا اسما له سبحانه، انظر "مناهج العلماء في عد الأسماء " في كتاب معتقد أهل السنة والجماعــة في أسماء الله الحسنى ص ٣٩،٣٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٤٣.

# المطلب الثناني : أنواع الأسماء المسنى من حيث الظمور والفقاء

الأسماء الحسني من حيث الظهور والخفاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

- قسم أنزل به كتابه.
- قسم أظهره لبعض خلقه .
  - قسم استأثر به نفسه .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " في الحديث الصحيح: ﴿ أَسَالُكُ بِكُلُ اسم هسو لِكُ سِمِيت بِهُ نفسكُ أَو أَنزلته في كتابك أَو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ﴾ (١) فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، قسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، قسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه "(١).

#### التعليق:

إن الله له أسماء كثيرة غير محصورة بعدد معلوم لنا، بل أسماؤه فـــن حيـــث الإظـــهار والإخفاء على ثلاثة أقسام:

قسم أنزل به كتابه، فتعرف به إلى عباده كلهم، ويعرفه كل من قرأ كتابـــه وتدبــره وفكر فيه، فقد ذكر الله في القرآن كثيراً من أسمائه الحسنى، فغالب الآيات تكون مختومـــة باسم أو اسمين من أسمائه الحسنى، وأحيانا يذكر جملة من الأسماء في آية واحدة أو آيــــات

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٩٩١، وابن حبان في صحيحه كتاب الرقسائق بساب الأدعية ٣/٢٥٣/ رقم (٩٧٢) والحاكم في المستدرك ٥٠٩/١ وصححه، وذكره الهيثمي في المجمسع وقسال: رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار، ورحال أحمد وأبي يعلى رحال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبسان ا.هـ ،والحديث قد صححه ابن القيم في عدد من كتبه، انظر بدائع الفوائد ١٧٤/١ و ١٧٤/١ وحسلاء الأفهام ١٩٢/١، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم (١٩٦)، يقول ابن القيم: " وحه الكلام أن يقال: سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عنسدك، فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سمى به نفسه، وأن " أو " حرف عطف والمعطوف بما أخص بمسا قبله فيكون من باب عطف الخاص على العام ١.هـ " شفاء العليل ص ٢٧٦ ملخصا .

<sup>(</sup>٢) بدائع الفرائد ١٧٤/١-١٧٦.

يقول الإمام الخطابي رحمه الله: " فهذا – يعني حديث ابن مسعود – يدلك على أن لله أسماء لم يترلها في كتابه حجبها عن خلقه و لم يظهرها لهم" (٢) ،

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: "أن لله أسماء استأثر بما في علم الغيب عنده، وهذه لا يعلمها ملك ولا بشر "(")، ومنه حديث: ﴿ فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لا أَقْسِدِرُ عَلَيْهِ الآنَ يُلْهِمُنِهِ اللّهُ ﴾ (أ) وحمده والثناء عليه إنما يكون بأسمائه وصفاته سبحانه وتعسالى، فهذه المحامد مما استأثر الله بعلمه يلهمه لنبيه خاصة في تلك الوقت، وهو لا يعلمه قبسل ذلك الوقت، فأسماؤه سبحانه كثيرة لا يقدر أحد إحصاؤها كلها، كمّا قال النسبي الله الله المحمى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ﴾ (٥) " فأحبر أنه الله لا يحصى ثناء عليه، لأن صفاته عليه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها فكان يحصى الثناء عليه، لأن صفاته عليه، ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها فكان يحصى الثناء عليه، لأن صفاته إنمائه بأسمائه "(١))

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآيتان ٢٣، ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) شان الدعاء ص ٢٤.

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوى ۳۹۲/۱۱ .

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك ﷺ، أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعــلل ﴿ لما خلقت بيدي﴾ ٢/٣٠٤/ برقم (٧٤١) ومسلم في كتاب الإيمان ٥٣/٣/ برقم (١٩٣) واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ٢٠٣/٣/ برقم (٤٨٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٦) درء تعارض النقل والعقل ۳۳۲/۳، ۳۳۳.

وحسب العبد أن يدعو الله بما علمه من أسمائه الحسنى مما أنزلها الله في كتابه أو أوحاها إلى نبيه على قال تعالى : ﴿ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ قُلْ ادْعُوا اللّهَ أَوْ اللّهَ أَوْ اللّهَ أَعْلَم .

# المطلب الثالث: أنوام الأسماء والعقات باعتبار ما يجوز التسمية بما غيره.

- ما يختص به الرب.
- ما قد يوصف به العبد.

#### التعليق:

هذا التقسيم للأسماء والصّفات هو من حيث اختصاصها بالله رَجَّك ومن حيث حـــواز التسمية والوصف بما غيره، فهي بمذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول فهو ما يختص به الرب على ولا يجوز التسمية به غيره لما فيه مضاهاة الألوهية والربوبية مثل الإله، ورب العالمين، ومالك يوم الدين، ومالك الملك، ونحوها من الصفات، ومن هنا منع النبي في من التسمية بملك الأملاك وشنع عليه، كما في حديث أبي هريرة في أنه في قال: ﴿ إِنَّ أَخْنَعَ اسم عند الله رجُلَّ يسمّى مَلِكُ الأملاك لا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة النبوية ٩٦/٢ باختصار .

مالك إلا الله ﴾(١)، وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا تسمية قاضي القضاة ومنع من التسمية به (٢) .

وأما القسم الثاني فهو ما يسمى ويوصف به العبد في الجملة، لأن بعض معاني الصّفات قد وهبه الله بعض خلقه فيشاركه في بعضها، فحينئذ يتسمى هذا المحلوق بما يشتق من تلك الصفة، كصفة الحياة والعلم والرحمة والإرادة والسمع والبصر ونحر ذلك من الصّفات التي هو موصوف بما في الجملة (٢) فيقال: حيَّ عليمٌ رحيم سميعٌ بصيرٌ ونحوها، كما قال عَنْ في وصف نبيه في : ﴿ لقد جاء كمرسول من أنسك معزيز عليه ما عنت محروص عليك مبالمؤمنين مرؤوف مرحيم ﴾ (٤) وفي الحديث : ﴿ الواحِمُونَ يَوحَمُهُمُ الرَّحِنُ ﴾ (٥) وفيه : ﴿ هَذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللّهُ فِي قُلُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَلا يَرْحَمُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ إلا الرَّحَمَاءً ) (١).

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري كتاب الأدب بــــاب أبغــض الأسمـــاء إلى الله ٢٠٤/١٠/ برقـــم (٢١٤٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر بحموع الفتاوى ١٠/٣-١، والمنهج والدراسات في آيات الأسماء والصفات للشيخ محمسد الأمسين الشنقيطي رحمه الله ص ٢٠وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٢١/٢، وأبو داود في السنن كتاب الأدب باب في الرحمة ١٤٦/٥ / برقسم (٥٤) والترمذي في كتاب البر والصلة باب في رحمة الناس ٢٢٣/٤ برقم (١٨٤٨) وقال حديث حسن صحيح، والحاكم ١٧٥/٤ وصححه، والبيهقي في السنن ٢١/٤، كلهم من حديث عبد الله عمرو رضي الله عنهما، والحديث صححه الألباني انظر الصحيحة رقم ( ٩٢٥)، والجديث مشتهر بالمسلسل بالأولية، انظر فتح الباري ٣٧١/١٣.

<sup>(</sup>٦) الحديث منفق عليه مسن حديث أسسامة بسن زيد فله، أخرجه البخساري في كتساب التوحيد ٢ (٧٣٧٧)/٣٧١/١٣)، ومسلم في كتاب الجنائز ٢٢٤/٦/(٩٢٣) .

إلا أن الكمال مختص بالله تَجَلَّلُ لا يشاركه فيه أحد من الخلق، فشتان بين الرّب الحسي السميع البصير العليم، فالله موصوف بكمالها لا نقص فيها بوجه من الوجوه وأما العبد فهو ضعيف من كل وجه وفقير لذاته، والله أعلم.

# المطلب الرابع: أنواع الأسماء المسنين من ميث اغتصاص المعني به 🙉.

- ما يختص بمعناه .
- ما يختص بكماله وإطلاقه .
  - ما يختص بكماله فقط .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كل اسم لا يسمى به غيره كالله، والقديم الأزلي، رب العالمين، مالك يوم الدين، ونحو ذلك فمعناه من خصائصه والاسم الذي يسمى به غيره وهو عند الإطلاق ينصرف إليه كالملك، العزيز، الحليم يختص بكماله وإطلاقه فلا يشركه في ذلك غيره، والاسم الذي يسمى به غيره ولا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود، والمتكلم، والمريد يختص أيضا بكماله وإن لم يختص بإطلاقه" (١).

#### التعليق:

هذا التقسيم للأسماء الحسني هو من حيث اختصاص الرب عَلَيْه بمعناه أو مشاركة غيره فيه، فهي بمذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول ما يختص الرب بمعناه، فهذا كل اسم لا يجوز التسمية به غيره نحو ملك الأملاك ومالك الملك وخالق الخلق ونحوها، فهذه الأسماء يختص الرب بمعناه فلا يشاركه فيه أحـــد من خلقه .

والثاني ما يختص بإطلاقه وكماله، وهذا في كل اسم قد يسمى به غيره سبحانه في الحملة وهو عند الإطلاق يتضمن الكمال، فهذا وإن سمي به غيره على فالكمال والإطلاق يختص بالرب على فلا يساويه فيه أحد ولا ينصرف عند الإطلاق إلا إليه .

<sup>(</sup>١) درء تعارض النقل والعقل ٢٧٩/١٠ .

والثالث ما يختص بكماله فقط ولا ينصرف إليه عند الإطلاق ،وهذا كل اسم ينقسم مسماه إلى محمود ومذموم وكامل وناقص، مثل الفاعل والمريد والمتكلم والصانع ونحوها، فهذه الأسماء ليست داخلة في الأسماء الحسني أصلا، لأن إطلاقها لا يتضمن الكمال المطلق ولا تقتضي المدح والثناء بنفسها، فهذه الأسماء لا تنصرف إليه عند الإطلاق بل يختصب بكمالها وما يحمد منها فقط (۱) والله أعلم.

# المطلب المُامِس : أنبواع الأسماء المسنى من جمة إطلاقما على الله .

أسماء الله تعالى من جهة إطلاقها على نوعين :

- يطلق على الله مفردا.
- يطلق مقرونا بمقابله .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "أسماؤه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء فالقدير والسميع...وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله "(۱) وقال في نونيته:

هدذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران وهي التي تدعى بمزدواجتها أفرادها خطر على الإنسان إذ ذاك موهم نوع نقص حل رب العرش عن عيب وعن نقصال (٦)

<sup>(</sup>۱) انظر العقيدة الأصفهانية ص ۱۹، وبدائع الفوائد ۱۹۱/۱، و مدارج السالكين ۱۹۵۳، ۲۱۶، ومعتقـــد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسني ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد ١٧٧/١.

 <sup>(</sup>٣) القصيدة النونية (الهراس) ١٢٠/٢ وانظر إعلام السنة المنشورة للحكمي ص٥٦.

### التعليق:

كما سبق أن أسماء الله تعالى كلها حسى بالغة في الحسن لتضمنها صفات كمال ليسس فيها نقص بوجه من الوجوه، ولذا لا تطلق عليه سبحانه الأسماء التي توهم نقصاً عند الإطلاق، فلا تطلق عليه إلا بوجه ينتفي هذا الوهم والاحتمال، نحو الأسماء التي فيها ذكر الشر – لأعدائه ومخالفي أمره – لا تذكر إلا مع مقابلها الاسم الخير والبركة – لأوليائه المتقين – فهو بذلك ينتفي توهم النقص ويحصل الكمال المطلق، كاسمه الضار مع النافع، والمذل مع المعز، والخافض مع الرافع، ونحو ذلك من الأسماء فهي عند إفرادها لا تتضمن الكمال ما تتضمن عند إطلاقها مع مقابلها، بل عند الإطلاق يوهم نقصاً فلا تطلق وحدها بل مع مقابلها، فهي مزدوجة مع مقابلها تجري بحرى الاسم الواحد الذي يمتنصع فصل بعض حروفه عن بعض، ولذلك لم تأتي مفردة و لم تطلق عليه إلا مقترنة بمقابلها (۱) وأما غالب الأسماء الحسني فهي تتضمن صفة كمال بأي إطلاق فيجوز إفرادها وإطلاقها مع غيرها وتكون حسني بكل إطلاق الحلق على الله تنقسم إلى الآخر كمال فوق كمال الله منه مقابلها ما يطلق على الله مقدون ومقرونا بغيره ومنها مالا يطلق عليه إلا مع مقابلها .

# المطلب السادس : أنواع ذكر الأسواء التب فيما ذكر الشر .

الأسماء التي فيها ذكر الشر تذكر بطريقين:

- مقرونة .
  - مقيدة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وكذلك الأسماء التي فيها ذكر الشـــر لا تذكر إلا: مقرونة، كقولنا: الضار النافع، المعطي المانع، المعز المذل، أو مقيدة كقوله: (إنا من المجرمين منتقمون) (")" (أ) .

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الفوائد ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) القواعد المثلي لابن العثيمين ص ٧ وانظر بدائع الفوائد ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) سورة السحدة الآية ٢٢.

 <sup>(</sup>٤) الفتارى ٢٧٦/١٤.

#### التعليق :

كما سبق أن أسماء الله الحسين من جهة الإطلاق تنقسم إلى قسمين، فمنها ما تطلب على الله مفردة ومقرونة بغيرها، ومنها مالا تطلق وحدها مفردة وهي الأسماء السيق فيها ذكر الشر التي إذا أطلقت أوهمت النقص، فهذه الأسماء تذكر بطريقين اثنين: إما مقرونة بمقابلها التي بما يحصل الكمال المطلق، نحو المذل والمعز فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، يذل أعداءه ويعز أولياءه، أو مقيدة بمن يستحق هذا الشر والضرر، كقوله سسبحانه: ﴿ ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خيرا الماكرين ﴾ (١) وأما مجرد ذكر هذه الأسماء من غير ذكر مقابلها ولا مقيدة بمن يستحق أثر هذه الصفة فلا مدح فيها ولا ثناء، ولا فيها كمال لسه سبحانه، فالأسماء التي لا تطلق على الله بمفردها تطلق عليه إما مقرونة بمقابلها أو مقيدة، والله أعلم.

# الوطلب السابح : أنواع دلالة الاسم على العفة والذات.

أنّ الله تعالى له الأسماء الحسنى تدل على صفات الكمال التي هو موصوف بما ودلالتها على الصفة والذات ثلاثة أنواع:

- بالمطابقة .
- بالتضمن .
- بالالتزام .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فأسماؤه كلها متفقه في الدلالة على نفسه المقدسة ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخسر فالعزيز يدل على نفسه مع عزته والخالق يدل على نفسه مع خلقه والرحيم يسدل على

 <sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٣٠ .

نفسه مع رحمته ونفسه تستلزم جميع صفاته فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة وعلى أحدهما بطريق التضمن وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم'' (١).

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " الأصل الثاني: أن الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها: بالمطابقة، فإنه يدل عليه دلالتين أخريين: بالتضمن واللزوم، فيد ل على الصفة بمفردها بالتضمن وكذلك على الله المخردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم " (٢) . .

وقال في نونيته :

ودلالة الأسماء أنواع ثلا \* ثكلها معتلومة ببيان دلت مطابقة كذاك تضمنا \* وكذا التراما واضح البرهان (٦)

#### التعليق:

أسماء الله تعالى كلها حسن متضمنة لصفات المدح والكمال، فهي كما تدل على ذات الله تعالى المسمى بتلك الأسماء تدل على الصفات المشتقة منها وعلى غيرها من الصفات بثلاثة أنواع من الدلالات:

۳۳٤، ۳۳۳/۱۳ ،۱۸۰/۷ . ۳۳٤، ۳۳۲ .

<sup>(</sup>٣) النونية لابن القيم مع شرحها للهراس ١٢١/٢

عن معناه وعما يدل عليها من الصفة، فجعلوا الأسماء أعلاماً محضة لا تدل على أي شسيء من الصّفات .

ثالثا: دلالة اللزوم، وهي دلالة اللفظ على شيء خارج مفهوم اللفظ، وهي دلالة الاسم على صفة غير الصفة التي اشتقت منه، فاسم الله ( الخالق ) يدل على الذات وصفة الخلق معاً بالمطابقة وعلى الذات وحدها وعلى صفة الخلق و حدها يدل بالتضمن، وعلى صفتي القدرة والعلم بالالتزام، ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: ﴿ لِتُعُلّمُوا أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ (١) في عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا ﴾ (١) في الله عَلى كُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا ﴾ (١) في الله عَلى اله عَلى الله عَلى

# المطلب الثامن: أنوام الأسماء المسلى من جمة التضمن.

أسماء الله الحسني من جهة التضمن للصفات والمعاني على أربعة أقسام:

- العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء .
  - المتضمن صفة ذات الله .
  - المتضمن صفة فعل الله .
  - المتضمن تتريه الله عن النقائص.

يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: "دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن، هي على أربعة أقسام: الأوّل: العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأي الأسماء جميعها صفات له، كقوله: (هوالله الخالق ...) ولم يأت هو قط تابعا لغيره، الثاني : ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، كاسمه تعالى" السميع "المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات سواء عنده سرها وعلانيتها، الثالث: ما يتضمن صفة فعل الله عسر وحسل،

١٢ سورة الطلاق الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر القواعد المثلي ص١١ ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسني ص ٤٢٧.

كالخالق الرازق ...الرابع: ما يتضمن تترهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام " (١) .

#### التعليق:

الأسماء الحسني متضمنة للمعاني الجليلة والصّفات الكمال فليست هي أعلام محضة كما تقوله المعتزلة وغيرهم، وهي من جهة تضمنها للمعاني والصّفات على أربعة أقسام:

الأوّل: العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى، وهو لفظ الجلالة (الله) فهو اسم الله الأعظم الذي إذا أطلق ينصرف القلب والذهن إلى الذات العلية المشتملة على جميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فلا ينحصر القلب إلى معنى دون معنى أو إلى صفة دون صفة، فهو بمترلة العلم مع كونه في الحقيقة الشرعية متضمن لمعنى وهو (الإله المعبود).

والثاني: الأسماء التي تتضمن الصّفات الذاتية التي لا تتعلق بالمشيئة نحـــو ( الســميع ) المتضمن صفة البصر ونحو ذلك، فالسمع والبصر مــن صفاته الذاتية التي لا تنفك عنها .

والثالث: الأسماء التي تتضمن الصّفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة إذا شاء فعل وظـــهر أثره في الكون، وإذا لم يشأ لم يفعل نحو ( الخالق ) المتضمن صفة الخلـــق، و( الــرازق ) المتضمن صفة الرزق ونحو ذلك .

وأما الرابع فهو الأسماء التي فيها معاني تتريه الرب سبحانه عن النقائص والعيوب المتضمن كمال الرب سبحانه كاسمه ( السلام ) ونحو ذلك، فالسلام هو " الذي سلم من العيوب والنقائص، فهو السلام من صفات النقص وأفعال النقص وأسماء النقص المسلم خلقه من الظلم " (۲)، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) إعلام السنة المنشورة ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل ص ١٧٩.

## المطلب التناسخ؛ أنوام أسماء الله النسني باعتبار مدلولما .

أسماء الله تعالى باعتبار مدلولها ينقسم إلى قسمين :

- ما يدل على معني إيجابي .
- ما يدل على معنى سلبى .

يقول الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله: "أما الأسماء فكلها مثبتة لكن أسماء الله الثبتة منها: ما يدل على معنى إيجابي، ومنها: ما يدل على معنى سلبي، مثال السي مدلولها إيجابي كثير، ومثال التي مدلولها سلبي: السلام "(١).

#### التعليق:

كما سبق أن الأسماء تدل على معاني جليلة وصفات كمال فليست هي أعلام حامدة، وهي من حيث مدلولها تنقسم إلى قسمين: إيجابي وسلبي، فالإيجابي ما كان مقتضاها إثبات صفات الكمال المشتقة منها، وتكون الصفة الدّالة عليها هي صفة كمال، فاسمله الرحمن والرحيم يدلان على صفة الرحمة الثابتة له كلّن، ومنها ما يكون مدلولها سلبي ويكون مقتضاها نفي الصفات الناقصة عنه سبحانه وتعالى، نحو اسمه السلام المتضمن سلامته عن النقائص والعيوب واسمه القدوس المتضمن تقدسه عن القوادح والأراذل، فكل اسم يدل على إثبات صفة من صفاته فهو إيجابي المعنى وكل اسم يدل على نفي شيء عنه وتترهه كل عن النقائص فهو سلبي المعنى لأنه يسلب عنه هذا النقص.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١٤٧/١.

# المطلب الماشر: مراتب إحداء أسماء الله عز وجل.

إحصاء أسماء الله عَجَل الوارد في الحديث على مراتب ثلاث:

- إحصاء ألفاظها .
  - فهم معانيها .
    - دعاؤه بما .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاه دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح، المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها، المرتبة الثالثة: دعاؤه بما، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بَمَا ﴾ (١) وهو مرتبتان: إحداها: دعاء ثناء وعبادة، الثاني: دعاء طلب ومسألة " (٢).

#### التعليق:

إحصاء أسماء الله عز وحل هو مفتاح دخول الجنة وطريق الفوز والنجاح، كما في حديث أبي هريرة في أن النبي في قال : ﴿ إِن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتو يحب الوتو) (٢) وليس المراد بالإحصاء في الحديث هو محرد إحصاء ألفاظها وترديدها على اللسان فقط، بل هو على ثلاثة مراتب:

الأولى: إحصاء ألفاظها وعدها وحفظها، فيحصي تسعة وتسعين اسماً مما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسني ويعدها ويحفظها، ومعلوم أن الأسماء الحسني أكثر من هذا العدد كما سبق .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد ١٧١/١ .

والثانية فهم معانيها ومدلولها وآثارها، فذلك مما يزيد معرفة الله، ويرسخ الإيمـــان في القلب، ويزيد الحب والتعظيم لله، والخشية والرجاء منه سبحانه، ولا ينصرف القلب إلى أحد غيره .

وأما المرتبة الثالثة فعند ما يفهم معاني هذه الأسماء ويعرف الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى التي تتضمن هذه الأسماء ويعرف مقتضياتها وآثارها يعمل بمقتضى هـذه الأسماء ويدعو الله بها دعاء عبادة وثناء ومسألة، فمثلا من أسمائه الحسنى التواب، فعند ما يعلسه العبد أنه تواب يقبل التوبة من عبده، وأنه يتوب على من تاب إليه، يقبل إلى الله بقلب ويتوب إليه من ذنوبه دقه وحله ثم يدعو الله باسمه التواب أن يقبل هذه التوبة منه، وكذا لم يعلم أنه سميع عليم وأنه يسمع السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأن السر عنده علانية فحينئذ يخافه العبد في جميع أحواله ويجتنب محارمه مهما خفي على الناس (۱)، وهكذا مع سائر الأسماء الحسنى .

يقول ابن القيم رحمه الله: "إن كل اسم له تعبد يختص به علما ومعرفة وحالا، وأكمل الناس عبودية هو المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية عن عبودية اسم آخر ... هذه طريقة الكمل من السائرين " (١)

وهذه المراتب للإحصاء هو من حيث معاني الإحصاء وما أمر الله في القرآن الكريم بالدعاء بأسمائه الحسني، حيث قال: ﴿ ولله الأسماء الحسني فادعوه بها ﴾، يقول الخطابي رحمه الله : " الإحصاء يحتمل وجوهاً، أحدها : أن يعدها حتى يستوفيها يدعو الله بحمل الله المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى : ﴿ علم أن ان تحصوه ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر مفتاح دار السعادة ٤٤٢/٢ ٤٤٣-٤٤٣، ومدارج السالكين ١٩/١ ٤٢٠-٤٢، والصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي ص ٣٧٩-٣٧٩ .

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ١٩/١.

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل الآية ٢٠.

ومنه حديث ﴿ استقيموا ولن تحصوه ﴾ (١) أي لن تبلغوا كنه الاستقامة، والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبها فـــإذا قال ( الرزاق ) وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء، ثالثها المراد بالإحصاء الإحاطة بمعانيــها من قول العرب: فلان ذو حصاة أي ذو عقل ومعرفة " (٢)

الحديث اخرجه احمد ٢٨٢٠/٥٠، وابن ماحة في الطهارة بساب المحافظة على الوضوء ١٠١/١، والدارمي في الطهارة باب ما حاء في الطهور ١٧٤/١ والحاكم ٢٢٢٠٢٠/١ وصححه ووافقه الذهبي، والدارمي في الطهارة باب ما حاء في الطهور ١١٦/١، كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان فله والبيهقي ٢٨٢/١، والطبراني في الأوسط ١١٦/٠، كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان فله مرفوعا، وسالم لم يسمع من ثوبان، وروى الطبراني في الكبير ١٠٧/٠ من طريق أبي كبشة السلولي أنه سمسع ثوبان به، وسنده حسن والحديث له شواهد عدة، وصححه العلامة الألباني وخرج شواهده، انظر إرواء الغليل ١٣٥/١ برقم (٤١٢)

<sup>(</sup>٢) شأن الدعاء ص ٢٤، وانظر فتح الباري لابن حجر ٢٢٨/١١، ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسمـــاء الله الحسني للشيخ التميمي ص ٢٥٦-٤٦١.

# المبحث الثاني : المتعلقة بصفات الله على

# المطلب الأول: أنوام الصَّفات من عيث تعلقما بالمشيئة والإرادة .

صفات الكمال من حيث تعلقها بالمشيئة والإرادة تنقسم إلى قسمين:

- صفات ذاتية .
- صفات فعلية .

يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: " إن الله تعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال: صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها لأن صفاته سبحانه صفات كمال فقدها نقصة ولا يجزز أن يكون حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده " (١) .

#### التعليق:

هذا التقسيم للصفات هو من حيث ملازمتها للذات فلا تتحدد ولا تنفك عنها، ومن حيث تعلقها بالإرادة والمشيئة فتتحدد إذا شاء وأراد، فهي همــــذا الاعتبــار تنقســـم إلى قسمين: ذاتية، وفعلية .

فالصفات الذاتية هي مالا تتعلق بالمشيئة والإرادة و لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بحسا ولا يزال كذلك، مثل اليدين والوجه والسمع والبصر والعلم والقدرة ونحوها من الصفات التي تلازم الذات فلا تنفك عنها بحال من الأحوال، " فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، ولن ينفك عن شيء منها، كما أن الله لم يزل عالما ولا يزال عالما، و لم يزل قادراً ولا يزال قادراً ... وهكذا، ليس قدرته تتحدد ولا سمعه يتحدد، بل هو موصوف بهذا أزلاً وأبداً " " "

<sup>(</sup>۱) شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۲٤، وانظر الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة ص ٣٠ مع شرحه لملا على قاري ، والأسماء والصفات للبيهقي ٢٧٦/١، والاعتقاد له أيضا ص ٣٠، ومعالم التتريل ١/١٥، وزاد المعدد لابن القيم ٣٠٧٦، وقصيدة محمد بن يوسف اليمني في الرد على السبكي ص ١١٤، وشهر ح العقيدة الواسطية للشيخ محمد العثيمين ٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية ٧٨/١.

وأما الصّفات الفعلية فهي ما تتعلق بالمشيئة والإرادة، فتتحدد عن مشيئته سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء متى يشاء، فهو سبحانه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد، فمن الصّفات الفعلية الرضى والجيء والحبّة والنّزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلبت الليل الآخر والغضب ونحوها من الصفات التي هي من فعله يفعلها حين يشاء، كما في حديث الشفاعة: ﴿ رَبّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَةُ مِثْلَةٌ وَلا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَسَهُ ﴾ (١) ويقول تعالى : ﴿ إن كنت محبون الله فاتبعوني يجبك مالله ﴾ (٢) وقال سبحانه : ﴿ وجاء مربك والملك صفاً صفاً ﴾ (٣) وغيرها من الآيات الدّالة على صفاته الفعلية " وليس في إثباقا لله تعالى نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد " (٤) والله أعلم .

# المطلب الثانج : أنواع المقات القملية .

- ما لها سبب معلوم .
- ما ليس لها سبب معلوم .

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: "الصّفات الفعلية ... نوعان : صفات لها سبب معلوم، مثل الرضى، فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضى رضي، وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النّزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ""(°).

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل، أخرجه البخاري كتاب أحداديث الأنبياء باب قول الله تعالى : (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ) ٤٢٨/٦/برقم (٣٣٤٠)و كتاب تفسير القرآن باب قول الله تعالى : (فرية من حملنا مع نوح) ٢٤٧/٨ برقم (٤٧١٢) ومسلم في كتاب الإيمان ٣٥٥٦/ برقم (٤٧١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الفحر الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن العثيمين ٧٩/١ .

<sup>(</sup>٥) شرح العقيدة الواسطية ١٧٧/١.

#### التعليق:

الصّفات الفعلية كما سبق هي أفعاله سبحانه التي تتجدد عند المشيئة والإرادة، وهـــي من حيث معرفة السبب تنقسم إلى قسمين :

صفات لها سبب معلوم فإذا وحد السبب وحدت الصفة، مثل صفة الرضى فهو يرضى بطاعته وشكره، قال سبحانه: ( وإن تشكروا يرضه لكم الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) (٢) وكذا المحبة، قال سنبحانه: ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببك مالله ) (٢) وكذا الغضب والسخط ونحوها من الصفات.

والقسم الناني : صفات ليس لها سبب معلوم، فأفعاله سبحانه وإن كانت لا تخلو مسن الحكمة إلا أن بعضها ليس لها سبب معلوم لنا، مثل نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما في حديث أبي هُرَيْرَة هُ الله أنَّ رَسُولَ الله قَالَ: ﴿ يَسْنُولُ رَبُنَا يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ لَهُ وَلَ : مَنْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرِ لَهُ فَي السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِر لَهُ فَي مَنْ عَسَنْفُورُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ ﴾ (٤)، وكذا صفة يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ ﴾ (٤)، وكذا صفة الاستواء على العرش، فقد ذكر الله في سبع آيات أنه استوى على العرش (٥) وليس لهيا سبب معلوم، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل ١٣٥٣/برقـــم (١١٤٥) وكتاب التوحيد باب قولـه (١١٤٥) وكتاب التوحيد باب قولـه تعالى : ﴿ يُويدُونُ أَنْ يَبِدُلُوا كَلام الله ﴾ ٤٧٣/١٣/ برقم (٧٤٩٤)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٣٦/٣١/ برقم (٧٥٨) .

<sup>(</sup>٥) الآيات: الأعراف الآية ٤٥، يونس الآية ٣، الرعد الآية ٢، طه الآية ٥، الفرقان الآية ٥٩، الســـجدة الآية ٤، الحديد الآية ٤.

## المطلب الثالث: أنواع الصَّفات من حيث النَّفي والإثبات.

- صفات مثبتة .
- صفات منفية .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإن الله موصوف بصفات الكمال الثبوتية، كالحياة والعلم والقدرة، فيلزم من ثبوها سلب صفات النقص، وهو سسبحانه لا يمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني الثبوتية، فإن العدم المحض والسلب الصرف لا مدح فيه ولا كمال، إنما الكمال في الوجود، ولهذا جاء كتاب الله تعالى على هذا الوجد فيصف سبحانه نفسه بالصفات الثبوتية صفات الكمال وبصفات السلب المتضمنة للثبوت، " (١) .

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : "الصّفات قسمان: صفات مثبتة وتسمى عندهم الصّفات الثبوتية، وصفات منفية ويسمونها الصّفات السلبية من السلب وهو النفي ولا حرج من أن نسميها سلبية، فصفات الله على قسمان: ثبوتية وسلبية، أو إن شائل فقل: مثبتة ومنفية " (٢) .

#### التعليق:

إن الله تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وذلك أن تمام الكمال وغايته لا يكون إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادها من صفات النقص، فالصفات التي وصف الله به نفسه من حيث الإثبات والنفي تنقسم إلى قسمين:

صفات مثبتة، وهي كل ما أثبتها الله سبحانه لنفسه، وهي كلها صفات كمال ليسس فيها نقص بوجه من الوجوه، والصفات المثبتة كثيرة ومفصلة، لأن الإثبات المفصل يكون فيه المدح والتمحيد والثناء أعظم وأكبر "وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده أكمل، ولهذا كان الحمد لله حمدا لا يحصيه سواه لكمال صفاته وكثرتها، ولأحسل

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ٢٠٩/٣، وانظر بحموع الفتاوي ١٠٨/١٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية ١٤١/١ باختصار .

وصفات منفية سلبية، وهي ما نفى الله سبحانه عن نفسه من صفات النقص، ونفي الحري صفة من الصفات يستلزم ثبوت كمال ضدها وإلا فالنفي المجرد ليسس فيسه تمجيد وتسبيح وثناء ومدح، فقوله تعالى : (الله لاإله إلاهوا لحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) (٢) وذلك لكمال حياته وقيوميته، وقال في ن (لايضل مربي ولاينسى ) (٣) وذلك لكمال علمه وحفظه، وقوله تعالى : (وما مسنا من لغوب ) (١) لكمال قدرته (٥) والنفي يكون في الغالب نفيا عاما مجملا من غير تفصيل ولا تعيين، كما في قوله تعالى : (ليس كمثله شيء وقوله : (ولي كن له كفوا أحد )، و لم يرد النفي والسلب لصفات النقص مفصلا إلا وقوله : (ولي مقام تكذيب المتقولين عليه بنسبة النقص إليه أو دفع توهم النقص فيسه سبحانه، بخلاف الإثبات فهي تأتي مفصلاً في الغالب، والله أعلم .

# المطلب الرابع : أنوام العقات من عيث ثبوتما

- الصفات الشرعية العقلية.
- الصفات الشرعية الخبرية.

يقول الإمام البيهقي رحمه الله: "وصفاته أوصاف وهي على قسمين: أحدهما: صفات ذات ،والآخر: صفات الفعل ،فصفات ذاته ... على قسمين: أحدهما: عقلي، والآخر سمعي، فالعقلي ما كان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود السمع بنة... وأما

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۲٥/١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة ق الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر بحموع الفتاوى ٦٣/٣، والصواعق المرسلة لابن القيم ١٤٤٤/٤ وشرح الطحاوية ص١٠٦-١٠٨.

السمعي فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط كالوحه واليدين والعين وهذه أيضك صفات قائمة بذاته...ولا يجوز تكييفها...وطريق إثباتها له صفات ذات ورود خرر الصادق به، وأما صفات فعله فهي تسميات مشتقة من أفعاله ورد السمع بها...كوصف بأنه خالق " (۱).

ويقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: "تنوع صفات الرب تعالى مسن حيست ثبوها إلى نوعين: النوع الأوّل الصّفات الشرعية العقلية، وهي التي يشترك في إثباها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي ... وهي أكثر الصّفات، النوع الثاني: الصّفات الخبريسة وتسمى النقلية والسمعية، وهي التي لا سبيل إلى إثباها إلا بطريق السمع والخبر عسن الله ... وأمثلتها كالآتي: الوجه، اليد، العين، الغضب، الرضا، الاستواء، الضحك ... " (٢)

#### التعليق:

كما سبق أن الصفات توقيفية بمعنى أنّ أي صفة من الصفات لا يجوز إثباتها بعينها ولا نفيها إلا بنص من الكتاب والسّنة فهي بهذا الاعتبار سمعيّة خبريّة كلّــها، إلا أنّ بعـض الصّفات يشترك في إثباتها العَقل مع السَّمع وبعضا منها ليس للعقل أن يخوض فيها، وعلـى هذا فالصّفات من حيث الثبوت تنقسم إلى قسمين : عقلية وسمعية خبرية .

فالعقلية هي ما ثبت بالسمع ودل عليها العقل أيضا، فالعقل يعاضد إثباتها من وحسوه غير ما ورد به السمع، فيستدل عليها بالأقيسة العقلية والقواعد المنطقية وإن كانت هي في الأصل ثابتة بالسمع، ومن هذا النوع أكثر الصفات لا كما يقوله بعض المبتدعة بألها منحصرة في سبع صفات أو ثمان صفات أو عشرين صفة، بل العقل يثبت أكثر الصفات.

وأما السمعية فهي ما لا سبيل للعقل فيها لا إثباتاً ولا نفياً، بلَّ عليه التسليم بمـــا ورد والإيمان بما ثبت والإمساك عما لم يأت به نص ثابت في الكتــاب والسـنة لا يتحـاوز الكتاب والسنة، ومن هذا النوع من الصّفات نحو اليد والوحه ونحوها من الصّفات الذاتيـة

<sup>(</sup>١) الاعتقاد للبيهقي ص ٣٠ وانظر: الأسماء والصّفات له ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) الصّفات الإلهية ص ٢٠٧، وانظر منهاج السنة النبوية ٣٢٧/٢.

والتي هي أبعاض وأجزاء بالنسبة للمخلوقين (١) فمثل هذه الصّفات مدار إثباقها السمع وحده فلا يجوز أن يستعمل فيها الأقيسة العقلية ولا اللوازم المستنبطة لا في النفي ولا في الإثبات فلا يجوز القياس على اليد والوجه والرجل سائر الجوارح في الإثبات ولا يجسوز إثبات كيفية معينة للصفات الثابتة ولا نفيها أيضا فلا يقال ألها ليست بجوارح ولا جوهر ولا أعراض ولا حسم ونحو ذلك، إذ إن الشارع لم يذكر من هذه الأشياء شيئا، ومن هذا النوع أيضا بعض الصّفات الفعلية نحو الاستواء والجيء ونحوها مما لم يعلم إلا بالسمع، والله أعلم .

## المطلب المُامس؛ أنوام الصفات من حيث الإثبات مطلقا ومقيداً .

- الصفات الثابتة مطلقاً.
- الصّفات الثابتة مقيداً .
- الصّفات المنفية مطلقاً.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "الصّفات ثلاثة أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصاً، وإن كانت القسمة المتقديرية تقتضي قسماً رابعاً وهو ما يكون كمالاً ونقصا باعتبارين، والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة، وموصوف بالقسم الأول وصفاته كلها، صفات كمال محض، فهو موصوف من الصّفات بأكملها وله من الكمال أكمله "(٢).

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: "الصّفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق فهي ثابتة لله على الإطلاق إلا مقيدا، وصفة كمال بقيد فهذه لا يوصف بما على الإطلاق إلا مقيدا، وصفة نقص مطلق فهذه لا يوصف الله بما بأي حال من الأحوال " (") .

<sup>(</sup>١) انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين ٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد ١٧٧/١ .

 <sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الواسطية ١٤٣/١ بتصرف واختصار.

#### التعليق:

كما سبق أن صفات الله سبحانه صفات الكمال المطلق، فله من الصفات أكملها وأتمها وأشرفها، فما كانت من صفات الكمال المطلق فيوصف الله بها مطلقا من غير قيد، وأما ما كانت صفة كمال مقيد فلا يوصف بها الله مطلقا بل يوصف مقيدا بما يحصل به الكمال، وأما ما لم يكن فيه الكمال مطلقا بل هي من صفات النقص المطلق فلا يوصف بها الله بحال من الأحوال، فصفاته سبحانه وتعالى من حيث إثباتها له ونفيها عنه مطلقا ومقيدا تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة:

صفات مثبتة بالإطلاق، وهي كل صفة كمال لا نقص فيها بوجــه مــن الوجــوه، ويدخل في هذا كل صفة دل عليها اسم من أسمائه الحسنى، فهي من صفـــات الكمــال المطلق.

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: "والصّفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، ويكون الله على قد اتصف بمدلولها، فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع، فكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق "
(۱)،

وصفات مثبتة بقيد، وهي كل صفة لا تدل على الكمال إلا مقيدة بشيء، فلا يوصف بما الله على الإطلاق إلا بقيد، كما قال الله تعالى: ﴿ إِن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ﴾

(٢) فأثبت الخداع للمنافقين الذين يخادعونه، وقال تعالى: ﴿ وَيُكُرُونُ وَيُكُرُ الله وَاللَّهُ عَلَى الله وَاللَّهُ عَلَى الله واللَّهُ عَلَى الله وقال تعالى: ﴿ إِنهُ مَ يُكِدُ وَن كِيدًا \* وَأَكِيدُ كِيدًا ﴾ (١).

صفات منفية عن الله تعالى مطلقا، وهي كل صفة ليس فيها كمال مطلقا بل هي من منات النقص المطلق، فهي منفية عن الله لا يوصف بما بحال من الأحوال، ولذا لما ذكر

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٤٤١، ١٤٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الطارق الآيتان ١٦,١٥.

الله الخيانة قال سبحانه : ﴿ وإن يربدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ﴾ (١) فقلل فأمكن منهم و لم يقل فحالهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، والخسداع في مقام الائتمان نقص ليس فيه مدح أبدا (٢)، فصفات النقص منفية عن الله مطلقا، والله أعلم .

## المطلب السادس؛ أنواع ما يجري صفة أو غيرا على الرب

- ما يرجع إلى الذات.
- ما يرجع إلى صفة معنوية .
  - ما يرجع إلى أفعاله .
- ما يرجع إلى التنزيه المحض .
- ما يدل على معاني كثيرة .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام: أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات، كقولك ذات وموجود وشيء، الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية، كالعليم والقدير والسميع، الثالث: ما يرجع إلى أفعاله، نحسو الخالق والرزاق، الرابع: ما يرجع إلى التتريه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض، كالقدوس والسلام، الخامس: ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم السدّال على جملة أوصاف، نحو الجميد، العظيم، الصمد، فإن الجميد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد المرخ والغفار، وأبحد الناقة علفا، ومنه ( ذو العرش المجميد ) صفة للعرش لسعته وعظم وشرفه "".

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٧١.

<sup>(</sup>۲) انظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد ١٦٦/١.

### التعليق:

لا شك أن باب الإخبار أوسع من باب الصّفات، فالصّفات توقيفية فلا يجوز إثبات صفة إلا بنص من الكتاب والسنة، وأما الإخبار عن الرب فيحوز الإخبار عنه عنه المحسنة وإن لم حسنة وإن لم تكن حسني بل ويجوز الإخبار عنه على بصفات وأسماء ليست بسيئة وإن لم يحكم بحسنها .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيئ، لكن قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيئ، وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم شيء، وذات وموجود "(١) وهذا التقسيم هو من حيث ما يتضمن الأخبار عن الله ﷺ وميا يرجع إليه هذا الإخبار من أنواع ومعاني الصفات، فالأخبار التي تجري على الرب ﷺ بمنا الاعتبار تنقسم إلى خمسة أقسام: ما يرجع إلى الذات نفسه من غير تضمن شيء من صفات الكمال، كقولنا بأنه موجود، وقائم بنفسه ونحو ذلك مما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى وإن لم يدخل في الأسماء الحسنى ولم يضمن صفات كمال.

والثاني ما يرجع إلى الصّفات المعنوية، كالحي والحكيم ونحوها مما يدل على الصّفات المعنوية، والثالث ما يرجع إلى أفعاله، فتدل الصفة أو الخبر على فعل من أفعاله سبحانه، نحو الخالق فهو يدل على فعله الخلق والإيجاد وكذا الرزاق يدل على الرزق.

والرابع ما يرجع إلى تتريه الرب تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب، وهذا كل خـــبر أو صفة فيه نفي النقائص عن الله سبحانه، نحو قوله تعالى : ﴿ لَا تَأْخَذُهُ سِنَةُ وَلَا نُومِ ﴾ وقول هـ ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَنَامُ وَلَا يَنِهُمُ لَهُ أَنْ يِنَامُ ﴾ (٢) .

والخامس ما يتضمن جملة من صفات الرب تبارك وتعالى، نحو اسمه الجيد الذي يتضمن جملة من أوصافه واسمه الصمد الذي يتضمن كماله في كل شيء كما قال أهل اللغـــة أن معناه الذي ليس فوقه أحد والذي يصمد إليه الناس، وكذا اسمه العظيم، فالأخبار عنه كلل باعتبار ما يتضمن من أنواع ومعاني الصفات تنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ١٤٢/٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان ١٢/٣/١١/١) من حديث أبي موسى في ا

# الوطلب السايم : طرق اثبات العقاد .

- دلالة الأسماء.
  - السمع .
- دلالة الأفعال .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هناك عدة طرق لإثبات الصفة : الطريق الأوّل : دلالة الأسماء عليها لأن كل اسم فهو متضمن لصفة ، الطريق الثاني : أن ينص علي الصفة مثل الوجه واليدين . . . الطريق الثالث : أن تؤخذ من الفعل مثل الكلام فنأخذها من : ﴿ وكلم الله موسى تكليما ﴾ (١)، (٢) .

## التعليق:

من قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصّفات أنما توفيقية لا مجال للعقل والـــرأي فيها فهي تؤخذ من الكتاب والسنة فقط ويوصف الله ﷺ بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله ﷺ، إلا أن هناك ثلاثة طرق لإثبات الصفة لله ﷺ.

الأوّل: دلالة الأسماء عليها، إذ إن كل اسم يتضمن صفة تشتق منه، فالأسماء ليسست أعلاما حامدة كما يقوله المعتزلة، لأن أسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن فيثنى بما على الله، ولو كانت حامدة لم تكن حسنى و لم يدعى بما و لم يثنى بما العبد على الله، فهي متضمنة للصفات ودالة عليها، فاسمه العليم يدل على صفة العلم واسمه القدير يدل على صفة القدرة وكذا كل اسم من الأسماء الحسنى متضمن لصفة تشتق منه.

الثاني: أن ينص الله على في كتابه أو على لسان نبيه على صفة من صفاته، وذلك لأن الله تعالى موصوف بكل صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجـــه مــن الوجــوه،

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الواسطية لابن عثيمين ١٤٤/١.

وصفات الكمال لا تحصر، إلا أنما لا تثبت لله على وجه الصفة إلا عن طريــق الكتــاب والسنة لأنما كما سبق توقيفية، فمن هذا النوع القدم والساق والوجه ونحو ذلك .

وأما الثالث: فهو الأخذ من أفعال الله الثابتة بالكتاب والسنة، كالمحيء فيثبت من قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ مُرَبِكُ وَالْمُلْكُ صَفّا صَفّا ﴾ (١) والاستواء من قوله سبحانه: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ (٢) فهذه الصّفات التي تدل عليها أفعاله وغيرها من الصّفات تثبيت لسه سبحانه حقيقة كما يليق به سبحانه "والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم إثبات بلا تحريف ولا تعطيل "(٣) والله أعلم.

## المطلب الثامن : أنواع نصوص الكتاب والسنة الوارمة في الصفات

- واضح جلي .
- مشكل خفي .

يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: "تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصّفات إلى قسمين: واضح حلي، ومشكل خفي، فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا واثبات معناه بلا رد ولا تأويل ...وأما المشكل الخفي فهو ما لم يتضنح معناه لإحمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ولا الله ورسوله ولي الله ورسوله ورسوله والتوقيق المناه و التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله والتوقيق المناه و التوقيق وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله و التوقيق و ا

#### التعليق:

هذا التقسيم للنصوص هو من حيث وضوح المعنى وخفائه، ولا شـــك أن نصــوص الكتاب والسنة واضحة وبيّنة لا لغز فيها ولا عبث في مقاصدها، إلا أن نصوص القـــرآن

<sup>(</sup>١) سورة الفجر الآية ٢٢.

 <sup>(</sup>٢) سررة طه الآية ه .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد لابن القيم ٦٧٩/٣.

<sup>(</sup>٤) شرح لمعة الاعتقاد ص ٣٢.

الكريم فهي في غاية التشابه والإحكام والإعجاز مما أعجز البلغاء والفصحاء أن ياتوا بسورة من مثله، فيخفى على بعض الناس مدلولات بعض النصوص ومعانيها، وكذا أعطى الله على لنبيه الله جوامع الكلم التي ألفاظها قليلة ومعناها ومدلولها كبير. فلا يدرك بعض الناس بعض معانيها ومقاصدها فيكون بالنسبة له من المتشابه والمشكل الخفي، وهكذا حال نصوص الصفات أيضا فهي أيضا تنقسم إلى قسمين : نصوص واضحة جلية، ونصوص خفية مشكلة .

ولا شك أن غالب نصوص الصّفات بينة وواضحة في معناها ومقاصدها فهي تثبت لله الكمال وتترهه من كل عيب ونقص، فهي نصوص مدح وثناء على الــرّب تثبــت لــه الكمال المطلق وتنفي عنه العيوب والنّقائص، فهي من حيث المعنى واضحة ومعلومة كما قال الإمام مالك وغيره من السّلف وليست هي من المتشابه المشكل كما تزعم المبتدعــة، لكنها من حيث الكيفيّة مجهولة إذ لم يخبر الله تَهُلَّلُ عنها بشيء ولا طلب منـــا الخـوض والتفكر فيها بل المطلوب هو الإيمان باللفظ الوارد به النص وإثبات المعنى الظاهر المتبـادر إلى الذهن وصوفها من التشبيه والتعطيل، إلا أن المعنى المتبادر إلى الذهن لبعض الصّفات قد يشكل على بعض الناس لقصور في فهمهم، فيجب عليهم أن لا يتكلفوا بكثرة الخــوض فيها وتفسيرها برأيهم وهواهم، بل عليهم أن يثبتوا اللفظ الوارد بالنص ويطلب المعنى من طريق أهل العلم بمعانى النصوص ويتره الله عن كل ما يتوهم منه النقص .

وقد يكون السبب هو كون النص مجملا فيحصل بذلك غموض في المعنى لا يعرف الكثير، ولعل من أمثلة هذا اختلاف السلف والصحابة في تفسير قول على : ﴿ يوم يحكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴾ (١) هل هو من آيات الصفات أو أن المراد بما الشدة والكرب يوم القيامة، فالآية لم تضف الساق إلى الله على حتى تثبت بحسا صفة الساق الله والكرب يوم القيامة (١).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري ٣٩/٢٩، ٣٩، والرد على الجهمية لابسن منده ص ٣٨، ٣٩ والصواعسق المرسلة ٢٥٠/١

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فانه قال: ﴿ يوريكشفعن ساق ﴾ نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله و لم يقل ساقه فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر ومثل هذا ليس بتأويل إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف "(۱)" إلا أن الحديث ثبت في إضافة الساق إلى الله ﷺ فالله يكشف عن ساقه يوم القيامة ويدعون إلى السحود، كما في حديث أبي سعيد الحدري الذي رواه الشيخان (٢) فدل هذا الحديث أن الساق الوارد في الآية هو صفة الله ﷺ الهد.

# المطلب التاسم : أفسام أماديث المفات

- القولي .
- الفعلى .
- تقريري.

#### التعليق:

هذا التقسيم هو باعتبار أصل التقسيم للأحاديث النبوية، فالأحاديث تنقسم في أصلها إلى ثلاثة أقسام، وبهذه الأقسام الثلاثة ورد وصف الرسول الله الله المسلم وبعض الصفات ثبتت بالأحاديث فقط كالأصابع والقدم ونحوها، فوصفه لربّه ينقسم إلى أقسام ثلاثـــة: بالقول، وبالفعل، وبالإقرار .

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۲/۶۳، ۳۹۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في تفسير القرآن باب يوم يكشف عن ساق برقم (٤٩١٩) ومسلم في كتاب الإيمان برقم (١٨٣) .

<sup>(</sup>٣) شرح الواسطية للشيخ محمد العثيمين ٨٣/١.

أما بالقول فكثيرة حدا يصعب حصرها وعدها، منها قوله على : ﴿ الواحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ﴾ (١) فهذا الحديث فيه وصف الرحمة والعلو، وكذا وقوله على : ﴿ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَهابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ (١) وقوله على : ﴿ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِسزَةِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ (١) وقوله على : ﴿ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِسزَةِ فِيهَا قَدَمَهُ ﴾ (١) وغيرها من الأحاديث .

وأما الإقرار فكمثل إقراره الجارية التي سألها: أين الله ؟ فأشارت إلى السماء تعني أنـــه فوق السماوات في العلو فأقرها في وصفها للرب بالعلو وشهد بإيجانها (٧) وكذا إقراره لحبر

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في كتاب القدر برقم (٢٦٥٤) من حديث عبد الله عمرو رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك ﷺ، أخرجه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى: (هسل من مزيد) ١٨٣/١٨ برقم (٤٨٤٨) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه أبو داود في السنن كتاب السنة باب في الجهمية ٦٤/٥ برقم ( ٤٧٢٨ ) وقال أبــو داود عقب الحديث : " وهذا رد على الجهمية "

<sup>(</sup>٥) انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ العنيمين رحمه الله ٨٤/١

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ١٧٥/١/ برقم (١٨٧) .

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساحد ٢٠/٥/ برقم (٥٣٧).

من أحبار اليهود في وصفه للرب بالأصابع بل وضحْكُه تعجّباً وتصديقاً له (١)، فصف الرب كما وردت في كتير من الأحاديث الشريفة بــــل وردت بكل أنواع الحديث القولي والفعلي والتقريري، والله أعلم .

## المطلب العاشر؛ أنواع المفاقات إلى الله عز وجل.

- إضافة المخلوق إلى الخالق .
- إضافة الصفة إلى الموصوف.
- إضافة ما فيه معنى الصفة والفعل.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "المضافات الى الله سبحانه في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام، أحدها: إضافة الصفة الى الموصوف كقوله تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيَءُ مِن عِلْمِهِ لللهُ أَقسام، أحدها: إضافة المحلوقات كقوله: ﴿ نَاقة اللهِ وَسُعْيَاهَا ﴾ (٢)، القسم الثاني: إضافة المحلوقات كقوله: ﴿ وَكَلَّمُ اللهُ مُوسَى مُصَالِماً ﴾ (١)، القسم الثالث: ما فيه معنى الصفة والفعل مثل قوله: ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى مُصَالِماً ﴾ (١)، (٥).

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود فيه أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب التوحيد باب قولسه تعالى : ( لما خلقت بيدي ) ٤٠٤/١٣ / برقم (٧٤١٤) وباب قوله تعالى : ( إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ) ٤٤٧/١٣ / برقم (٧٤٥١) ، ومسلم كتاب صفة القيامة والحنسة والنسار ١٢٩/١٧ برقم (٢٥٨١) ، وهذا الحديث مع إحراج الشيخين له لم يسلم من تلاعب المؤولين وتأويل المبطلين لنصوص الصفات ،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشمس الآية ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٤٤/٦ وانظر: ١٠٩٠/١ ١٥٠/١٥ وانظر كتاب التوحيد لابن حزيمة ص ٣٩ الروح لابن القيم ص ١٥٤.

#### التعليق:

لا شك أن الكائنات كلها مخلوقة مربوبة لله سبحانه وتعالى، فهو الخالق وما سواه مخلوق، ثم إنه سبحانه موصوف بصفات الكمال المطلق، فالمخلوق يضاف إليه باعتبار أمال خالقه والصفات تضاف إليه لأنه هو الموصوف بها، والصفات كما سبق تنقسم إلى قسمين : ذاتية وفعلية، فالمضافات إليه سبحانه تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

إضافة المخلوق إليه باعتبار أنه خالقه، كقول تعالى: ﴿ وسع كرسيه السماوات والأمرض ﴾ (١) وهذا القسم لا خلاف بين أحد من المسلمين أنه مخلوق الله قائم بنفسه بائن عنه سبحانه وهو خالقه وموجده بعد أن لم يكن، فهذه الإضافة هي إضافة المخلوق إلى خالقه، ولا يختلف هذا المخلوق – المضاف إلى خالقه – عن غيره من الأعيان المخلوقة فالله هو الخالق وما سواه مخلوق، إلا أن تخصيصه لهذه المخلوقات بالإضافة إليه فيه تشريف وتكريم واختيار لها على غيرها، فهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار من خلقه ما يشاء.

وأما الثاني: فهو إضافة الصفة إلى الموصوف، والمراد به إضافة صفت الذاتية وهذه الصفات اتفق بعض المتكلمين أيضا على إثباتها ووصف الله علله هما، كالعلم والقدرة والوجه واليدين ونحوها، قال تعالى: ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ (٢) وقل : ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ (٢) وقل : ﴿ مَا مَنْعُكُ أَنْ تُسجُدُ لِمَا خَلَقتُ بِيدَي ﴾ (٢)، فهذا إضافة الصفة إلى الموصوف بما، فالمضاف فيه هو صفة غير قائمة بنفسها ولا منفصلة عن الموصوف بما، فلا يقال إنحال الموصوف، لازمة له إضافة خلق، بل هي صفات له سبحانه مضافة إليه إضافة الصفة إلى الموصوف، لازمة له لا تنفك عنه بحال من الأحوال .

وأما الثالث : فهو الذي خالف فيه كثير من المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والكلابية وهو ما فيه معنى الصفة والفعل، أو بعبارة أصح أنه صفاته الفعلية المتعلقة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٧٥.

بالمشيئة، والفعل صفته سبحانه لازمة له وهو لم يزل فاعلا يفعل ما يشاء (١) فلم يكن قط معطلا عن الفعل، فهو موصوف بالفعل في الأزل إلا أنه يتعلق بالمشيئة فيفعل ما يشاء مي يشاء، كالخلق والكلام والغضب والرضى ونحوها، قال تعالى: ﴿ وَكُلُم اللهُ مُوسى مَكُلِيماً ﴾ (٢) وقال: ﴿ مرضي اللهُ عَهُم وَرَصُواعَنه ﴾ (٢) فهذا أيضا من إضافة الصفة إلى الموصوف، وليس من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، إذ إن الفعل يقوم به سبحانه فهو الذي يباشره، وهو سبحانه وتعالى مع أفعاله وصفاته خالق وما سواه مخلوق، فكلامه وخلقه ورزقه ورضاه وغضبه ونحوها من الأفعال المضافة إلى الله سبحانه تقوم به وليست من المخلوقات المنفصلة عنه، فهي إضافة صفة إلى الموصوف، فالمضافات إلى الله سبحانه لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة: إما أعيان منفصلة عنه فهو من إضافة المخلوق إلى الخالق، وإما معاني لا تقوم بنفسها، أو أفعال يقوم بما الفاعل عند المشيئة، فهذين الأخيرين المنافقة المناب إضافة الصّفات إلى الموصوف، والله أعلم.

# المطلب العادي عشر : أنواع البركة المضافة إلى الله عز وجل .

- إضافة فعل.
- إضافة صفة .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "البركة المضافة نوعان: أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى والفعل منه بارك، ويتعدى بنفسه تارة، وبأداة (على) تارة، وبساداة (في) تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى، النوع السلن : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا

<sup>(</sup>۱) يقول شيخ الإسلام: " وإنه لم يزل متكلما بمعنى إنه لم يزل يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء " محمـــوع الفتاوى ١٥٠/٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ١١٩.

يصلح إلا له عِز وجل فهو سبحانه المبارك، وعبده ورسوله، كما قال المسيح الطَيْلاَ: ﴿ وَجُعَلَنِي مُبَامِكَ أَيْمَاكُنُكُ ﴾ (١) فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك "(١).

### التعليق:

البركة من صفات الله على المتعدّية أثرها إلى الخلق مثل الرّحمة، فتضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف وتضاف إليه أيضا إضافة مفعول ومخلوق، فهو مبارك في نفسه ويبارك في بعض مخلوقاته فهذا التقسيم هو من حيث التفريق بين فعله الذي هو صفته وبين مفعوله الذي هو مخلوق مفعول له سبحانه.

فأما البركة التي هي صفته وفعله فالفعل منه يأتي بـ ( تبارك ) الدّال علـ المبالغـة في البركة وسعتها وعظمتها ونهايتها على وزن تعالى الدّال على كمال علوه ونهايته، وتعـاظم الدّال على كمال عظمته، ولذا اطردت في القرآن به عند الوصـف بالبركـة و لم يــأت الوصف به غيره سبحانه، قال سبحانه: ﴿ تَبَامَكُ اللّهُ مَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) ﴿ فتبام ك الله أحسن الخالقين ﴾ (١) .

وأما البركة التي هي صفته وفعله فالفعل منه يأتي بـ ( بارك ) المتعدي أثره إلى الغير فهو يلقي بركته على بعض خلقه ويجعله مباركا، فكتابه مبارك وبيته مبارك قال سـبحانه: ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبام ك فاتبعوه واتقوالعلك مترجمون ﴾ (٥)، وقال سبحانه: ﴿ إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مبام كا وهدى للعالمين ﴾ (١)، فهذا يضاف إليه إضافــة مفعــول إلى فاعله إذ أنه أثر بركته التي هي صفته وأما الأوّل فهو يضــاف إليــه إضافــة صفــة إلى الموصوف، والله أعلم.

٣١ سورة مريم الآية ٣١ .

 <sup>(</sup>۲) بدائع الفوائد لابن القيم ۲/۱۱-٤۱۱.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآية ١٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران الآية ٩٦.

# المطلب الثانع عشر : أنجام الرحمة المضافة إلى الله عز وجل .

- إضافة مفعول إلى فاعله .
- إضافة صفة إلى الموصوف بما .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " اعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان، أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله، الثاني: مضاف إليه إضافة صفة الى الموصوف بها، فمن الأوّل قوله في الحديث الصحيح: ﴿ احتجت الجنة والنار...فقال المجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ﴾ (١) فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق الى الخالق تبارك وتعالى، وسماها رحمة لأنما خلقت بالرحمة وللرحمة وخصص به أهل الرحمة، وهذا بخلاف قول الداعي: ((ياحي يا قيوم برحمتك استغيث)) فان الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى " (").

#### التعليق:

من أسماء الله الحسنى " الرحمن، الرحيم " فالرحمن يدل على صفته الرحمة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم (") فالله تعالى موصوف بالرحمة ويرحم بحسنة خلقه ويوصل إليهم آثار رحمته، فآثار رحمته التي هي خلق له أيضا توصف بأنها رحمة الله وتضاف إليه، وعلى هذا فالرحمة المضافة إليه سبحانه على نوعين: صفة له قائمسة به وعلوق له منفصل عنه.

فالرحمة هي صفة الله الذاتية الملازمة له لا تنفك عنه كسائر صفاته وهي ثابتة بالكتساب والسنة وبجميع أنواع طرق إثبات الصفات، قال سبحانه: ﴿ قَلَ ادْعُوا اللهُ أُوادْعُوا الرحمن أَيّا مَا تَدْعُوا فَلُهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسنى ﴾ (٤)، وقال سبحانه: ﴿ وَمِرْبُكُ الْغَنُومِ ذُوالْرَحْمَة ﴾ (٥)، وقسال

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيهما ١٨٠/١٧/(٢٨٤٦) .

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد لابن القيم ٤٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الفوائد ٢٨/١، وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف الآية ٥٨ .

سبحانه: ﴿ وَلا يَرْ الون محتلفن إلا من مرحم مربك ﴾ (١) وأما السنة فسلا تكاد تحصى الأحاديث الواردة في ذلك منها قوله في الرحمة صفة من صفات الله تضاف إليه في الأرض يَرْ حَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاء ﴾ (١) فالرحمة صفة من صفات الله تضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف، وأما آثار هذه الصفة الموصولة إلى العباد فهي مخلوقة له سبحانه فتضاف إليه إضافة مخلوق إلى الخالق، كما قال سبحانه : ﴿ وهوالذي يرسل الراح بشرا بين يدي مرحمته ﴾ (١) أي "الرياح المبشرات بالغيث "(١) الذي هو أثر من آثار رحمت على عباده، كما قال سبحانه : ﴿ وَاللّٰهِ الرَّحْمَةُ مِائَةً جُزْء فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْعًا وَأَنْزَلَ فِي وَقال فِي الْحَرْشِ جُزْعًا وَأَخْرَل أَنْ مَنْ اللّٰهُ الرَّحْمَةُ مِائَةً جُزْء فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْعًا وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْعًا وَأَخْرَا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْء يَتَرَاحَمُ الْخُلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ المَاسِ صفات المخلوقة منفصلة عنه لأنه المن علي والله أعلى المخلوقة منفصلة عنه لأنه الله أعلى . (١) منهذه رحمة الله مخلوقة منفصلة عنه لأنه الله أعلى . (١) المخلوقين فالصفة تتبع الموصوف فتضاف إليه إضافة مخلوق إلى خالقه، والله أعلى .

## المطلب الثالث عشر : أنواع العلو .

- علو الصّفات.
  - علو الذات.

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: "وعلو الله ينقسم إلى قسمين: علو الصفة، وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام، والمراد به كمال صفات الله، كما قال تعالى: ﴿

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١١٩.

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن ص ٢٥٤ وانظر تفسير ابن كثير ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الروم الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٦) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ﷺ، أخرجه البخاري كتاب الأدب باب حعل الله الرحمة مائــــة حزء ٢٠٠١، ٤٤٦/١، برقم ( ٢٠٠٠ ) ومسلم كتاب التوبة ٦٨/١٧/ برقم ( ٢٧٥٢ ) .

للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ('' علو الذات، وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام '' (۲)

### التعليق:

العلو من صفات المدح التي يوصف الله بها مطلقاً، وهو من الصّفات التي دل عليـــــها النقل والعقل والفطرة جميعاً، وعلو الله ﷺ على قسمين : علو الصفة، علو الذات .

أما القسم الأول فهو علو الصفات، فالله ﷺ موصوف بكل صفات الكمال وصفات الكمال وصفات كاملة بكل وجه ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولذا جاء وصفه بالعلي الأعلى، قسال سبحانه: (سبح اسمر بك الأعلى ) وقال سبحانه: (وله المثل الأعلى سيف السماوات والأبرض) وقال ﷺ : (ولله المثل الأعلى) أي الوصف الأعلى والصفة العليا والكمال المطلق مسن كل وجوه (أوكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه من والوجوه، وكل نقص في المحلوق يتره عنه فتتريه الخالق من باب أولى وأحرى (٥).

وأما القسم الثاني فهو علو الذات، فهذا أيضا من كمال ذات الرب تبارك وتعالى، فهو من كماله وشرفه وقهره على غيره لا يعلوه شيء من خلقه، بل هو عال على كل مخلوقاته والعلو صفة لازمة له، وقد اختلف السلف هل يخلو منه العرش عند ما يترل إلى سماء الدنيا في كل ليلة ؟ ورجح شيخ الإسلام وغيره بأنه لا يخلو منه العرش، وأنه لا يعلوه شيء من خلقه في حال من الأحوال فهو عال في نزوله إلى سماء الدنيا وفي كل حين (1)، وقد دل على علوه سبحانه وتعالى أنواع من الأدلة في القرآن الكريم وأما السنة الصحيحة والآثسار

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) القول المفيد ٣٨٢/٣ وانظر ٣٩٤/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرطبي ٧٩/١٠ وابن كثير ٧٤/٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر بحموع الفتاوي ٤٨/١ و درء تعارض العقل والنقل ٣٦٢/٧ وتيسير الكريم الرحمن ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر مجموع الغتاوي ١٣٢/٥، ٣٦٩-٣٦٩ وما بعدها، والجواب الصحيح ٣١٧/٤ .

الثابتة عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله (۱)، ومع ذلك أنكر كثير من المنتسبين للإسلام علو ذاته على خلقه وأولوه بعلو الصفة والشرف والقهر .

# المطلب الرابع عشر؛ أنواء السمع المفاف إلى الله عز وجل.

- سمع يتعلق بالمسموعات .
  - سمع بمعنى الإجابة .

يقول الشيخ السعدي رحمه الله: "وسمعه تعالى نوعان: أحدهما: سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية وإحاطته التامة بها، الثاني: سمع الإحابة منه للسائلين والداعين والعابد بن فيحيبهم ويثيبهم " (٢).

يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله : ''السمع المضاف الى الله عز وحل ينقسم إلى قسمين : سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، وسمع بمعسى الاستحابة فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه، وسمع الله دعاءه يعني استحاب دعاءه'' (").

### التعليق:

السمع من صفات الله الذاتية التي لم يزل متصفا بها ولا تنفك عنه في وقت من الأوقات، وهو ينقسم إلى قسمين:

سمع عام لجميع الأصوات، فهو سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات وتفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع يسمع السر والنجوى، وهذا السمع هو الذي يتعلق بالمسموعات عموما فهو بمعنى إدراك الصوت والإحاطة به، ومن هذا حديث عائشة رضي الله عنها : ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاعَتْ خَوْلَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) انظر بحموع الفتاوى ١٦٤/٥.

<sup>(</sup>٢) الحق الواضح المبين ص ٢٢٩، وانظر بحموع الفتاوى لابن تيمية ٢٠٨/١، ٢٠٩، وانظر شأن الدعــــاء للخطابي ص ٥٩ وبدائع الفوائد لابن القيم ١٥٧٣.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين ٣٢٣/١ .

﴿ تَشْكُو زَوْجَهَا فَكَانَ يَخْفَى عَلَيَّ كَلامُهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَـوْلَ النِّهِ عَالِمُهُ عَالِمٌ اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ﴾ (١) ﴾ (١) . النِّبِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ﴾ (١) ﴾ (١) .

وسمع خاص وهو بمعنى الاستجابة للدعاء، فهو سبحانه يسمع الدعاء فيستجيب، ولذا يختم الله الآيات التي فيها إجابة دعاء أو قضاء حاجة يختمها في الغالب بصفي السمع والعلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَاستجاب لهم به فصرف عنه كيدهن إنه هوالسميع العليم ﴾ (٢) ، وقال زكريًا الطّيخ حين دعا الله سبحانه توسل باسم السميع فقال: ﴿ هَكَالِكَ دَعَا نَهُ مَنْ مَنْ لَا لَكُ ذُمْرَيةً طَيْبةً إِلَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ (٤) فالسمع المراد في نحو هذه الآيات هو السمع الحاص الذي هو بمعنى الاستجابة (٥) ولذا يثني به على الله عند إجابة دعوة وقضاء حاجة كما قال إبراهيم الطّيخ : ﴿ الْحَمْدُ لِلْهِ الذّي وَهَب لِي عَلَى الْحَبْرِ إِلسْمَاعِلَ وَوَضَاء حاجة كما قال إبراهيم الطّيخ : ﴿ الْحَمْدُ لِلْهِ الذّي وَهَب لِي عَلَى الْحَبْرِ إِلسْمَاعِلُ وَالسّمَاعِ فَي مقام الدّعاء : دعاء العبادة ودعاء المسلّلة معنى المستجيب " (٧) فالسمع المضاف إلى الله تعالى من حيث تعلقه بالمسموعات عموما ومن حيث سماعه الخاص للدعاء ينقسم إلى قسمين : سمع عام يتعلق بعموم المسسموعات سمع خاص للدعاء وهو سمعه واستجابته، والله أعلم .

سورة المحادلة الآية ١.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم ٣٧٤/١٣، وأخرجه أحمد في المسند ٢/٦٦، والنسائي في كتاب الطلاق باب الظهار ١٦٨/٦ برقم (٣٤٦٠)، وابن ماجة في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية ١/١٦ برقم (١٨٨)، والحاكم في المستدرك ٤٨١/٢ وقال: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي، وابن أبي عساصم في السنة ٢٧٨/١، والحديث صححه الشيخ الألباني، انظر ظلال الجنة ٢٧٨/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ٣٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسني لمحمد النجدي ص ٢٣٢، ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم الآية ٣٩، وانظر القاعدة الجليلة لابن تيمية ص ٩٥ وبدائع الفوائد لابن القيم ٣/٥١٥.

 <sup>(</sup>٧) القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ ناصر السعدي ص ٥٧ ضمن المجموعة الكاملة .

# المطلب الفامس عشرٌ ؛ أنواع السمع بأعنبار تعلقه بالمسموعات.

- ما يقصد به التهديد.
  - ما يقصد به التأييد .
- ما يقصد به بيان إحاطته سبحانه .

يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: " فالسمع الذي بمعنى الصوت ثلائة أقسام، أحدها: ما يقصد به التهديد، الثاني: ما يقصد به التأييد، الثالث: ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى، أما ما يقصد به التهديد فكقوله تعالى: ﴿ أَمْرَيْ حُسَبُونَ آَنَا لاَ سَمْعُ سِرَّهُ مُ مُ سَبحانه وتعالى، أما ما يقصد به التهديد فكقوله تعالى: ﴿ أَمْرَيْ حُسَبُونَ آَنَا لاَ سَمْعُ سِرَّهُ مُ مُ وَمَرُهُ مُ أَنَّا لَدَيْمِ مَنْ اللهُ فَوْلَ الذَيْنَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَعَيْرُ عَنْ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَا بِهَ الْحَرِيقِ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الذَيْنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ فَعَيْرُ عَنْ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَا بِهَ الْحَرِيقِ ﴾ (١) " (١) " وتوله تعالى : ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الذَيْنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ فَعَيْرِ حَقِّ وَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَا بِهَ الْحَرِيقِ ﴾ (١) " (١) " (١) " وتوله تعالى المُورِقِ اعْذَا بِهَ الْحَرِيقِ ﴾ (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) " (١) "

### التعليق:

السمع العام الذي هو بمعنى إدراك الصوت ورد في النصوص مضافا إلى الله على ثلاثة أقسام: ما يقصد به التهديد للكفار والعصاة، كقوله تعالى: ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ﴾ (1) يقول القرطبي رحمه الله: " قول علا تعالى: ﴿ وكان الله سميعا عليما ﴾ تحذير للظالم حتى لا يظلم، وللمظلوم حتى لا يتعدى الحد في الانتصار " (0)

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية رقم ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٨١.

 <sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين ٣٢٤/١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ١٤٨

الجامع لأحكام القرآن ٦/٥، وانظر فتح القدير للشوكاني ٨٠٢/١.

ما يقصد به التأييد والنصر وذلك لعباده المؤمنين، لأنه إذا أخبر عباده بأنه يسمع ما يفعله عباده وما يفعل بحم فبذلك تتعالى هممهم وتتقوى عزائمهم على فعل الخير ومقابلة العدو، كما في قوله تعالى لموسى وهارون : ﴿ إِنِّنِي مَعَكُمُا أَسْمَعُ وَأَمْرَى ﴾ (١) .

ما يقصد به الإحاطة والعلم، كما في قوله تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِي تُجَادُلُكَ فِي مَرَوْجِهَا وَرَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمَعَ مُحَاوُم كُمَا ﴾ وتقول عائشة رضي الله عنها : (( الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات))، فهو سبحانه سميع يسمع الأصوات كلها سرها وجهرها، فالسمع العام الذي يتعلق بالمسموعات ورد مضافا إلى الله في النصوص الشرعية على هذه الأقسلم الثلاثة، والله أعلم .

# المطلب السادس عشر : أنوام الرؤية المفافة إلى الله .

- الرؤية العلمية.
- الرؤية البصرية.

يقول الشيخ العثيمين رحمه الله : '' الرؤية تنقسم إلى قسمين : رؤية بمعنى العلم، ورؤية بمعنى إدراك المبصرات، وكل ذلك ثابت لله ﷺ '' (۲)

#### التعليق:

هذا التقسيم للرؤية هو من حيث إطلاقها اللغوي، فهي تطلق في اللغة للرؤية الحقيقية التي هي إدراك المبصرات بالبصر، وهذا لا شك بعد وقوع الأشياء وكونها ممكنة الرؤيسة، وللرؤية المعنوية التي هي إدراكها بالعلم والإحاطة، وهذا في مثل الأشياء المعنوية السي لا يمكن رؤيتها بالأبصار أو إطلاق الرؤية في أشياء لم تقع بعد، والرؤية المضافة إلى الله تعلل أيضا لها معنيان بمذين الاعتبارين:

 <sup>(</sup>١) سورة طه الآيتان ٤٥، ٤٦، وانظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين ٣٣٠/١ .

الأوّل العلم والإحاطة كما قال تعلل: ﴿ إِنّهُ مُرَمَوْتَهُ بَعِيدًا \* وَمَرَاهُ وَرِبًا ﴾ (١)، وهذه الروية المراد بها هي العلم دون الروية بالبصر لأن اليوم ليس حسما يمكن رويته وهو أيضا لم يكن بعد (١) والثاني روية المبصرات بالبصر، كقوله تعلى: ﴿ الذي مِرَالُهُ حِينَ تُمُومُ \* وَمُمُلِّكُ فِي السَّاحِدِينَ ﴾ (١) ( والرؤية هنا رؤية البصر لأن قوله تعالى: ﴿ الذي مِرالُهُ حِينَ تَمُوم وَمُلُلُ فِي السَّاحِدِينَ ﴾ وهو يؤيد أن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم وأيضا لقوله: ﴿ وَمُولُهُ تعالى: ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على تنقسم إلى قسمين: رؤية علميسة، فالرؤية المضافة إلى اللهُ سبحانه وتعالى من حيث المعنى تنقسم إلى قسمين: رؤية علميسة، وؤية بصرية، واللهُ أعلم

# المطلب السابح عشر؛ أنواء الرؤية من حيث تعلقما بالمبصرات.

- ما يقصد بما التهديد .
- ما يقصد بما التأييد.
- ما يقصد بما الإحاطة.

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : " والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام : قسم يقصد به النصر والتأييد، كقوله تعلل : ﴿ إِنني معكما أسمع وأرى ﴾ (^) وقسسم

<sup>(</sup>١) سورة المعارج الآيتان ٢، ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين ٣٢٨/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية ٢١٩،٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) أي بمعنى العلم فقط وإلا فإدراك المبصرات يتضمن العلم كما أيضا .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٢٨/١ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) تيسير الكريم الرحمن ص ٧١.

<sup>(</sup>A) سورة طه الآية ٤٦.

یقصد به الإحاطة والعلم، مثل قوله تعالی : ﴿ إِنَّاللهٔ نَعْماً يَعْظَكُمْ بِهِ إِنَّاللهُ كَانَ سَمِيعاً بِصِيرا ) (()، وقسم یقصد به التهدید، مثل قوله تعالی : ﴿ قَلَلَا تَعْتَذْمُ وَالْنَ نَوْمِنَ لَكُمْ مَدْ نَبَأَنَا اللهُ من أخبام كم وسيرى الله عملك مورسوله ﴾ (٢) (١)

#### التعليق:

الرؤية التي هي بمعنى إدراك المبصرات بالبصر وإن كان المراد بها رؤية الشيء نفسه الرؤية الحقيقية بالبصر إلا ألها لم ترد في النصوص مضافة إلى الله سبحانه لمجرد إخبار رؤية المبصر من غير أن يقصد بها شيئا من المعاني، بل وردت الرؤية مضافة إلى الله سبحانه على تلاثة أقسام: قسم يقصد به النصر والتأييد لأوليائه ترغيبا لهم في الزيادة وتسمسلية عسن الوحشة وتقوية لهم على الأعداء، كما قال تعالى لموسسى الطيخ وهارون الطيخ حين أرسلهما إلى فرعون لتبليغ دعوة التوحيد وخافا من بطش فرعون وأعوانه فقال تعالى لهما مؤيدا: ﴿ إنني معكما أسمع وأمرى ﴾ " أي أراكما وأرى من أرسلتما إليه وأرى ما تفعلان وأرى ما يفعل بكما لأنه إما أن يساء إليهما بالقول أو بالفعل ... وإن كان بالفعل فهو مرئى عند الله " " أن عند الله " " أن عند الله " " أن أن عند الله " " أن أن يساء المناه الم

وقسم يقصد به التهديد والتحويف، وذلك إذا أطلق الرؤية في حق الكفار أو لمن يهوي إلى المعصية كما قال تعالى: ﴿ أَمَرَ أَيْتَ الَّذِي يَنْهَى \* عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ إلى قول هذا (أَكُمْ يَعُلُمْ فِأَنَّ اللَّهُ يَرَى ﴾ أي ألم يعلم هذا الناهي عن الصلاة بأن الله يراه وما يعمل ويفعل أمل يخاف الله ويخشى عقابه (1).

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٨ ،.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٩٤.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الواسطية ٢/٠٣٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٥) سورة العلق الآيات ٩ – ١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص ٨٦٠.

وقسم يقصد به العلم والإحاطة، فهو سبحانه يرى دبيب النملة السوداء على الصحرة الصماء في الليلة الظلماء لا يخفى عليه خافية، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى : ﴿ وَوَكَ لَا عَلَى الْعَرْبِرِ الرَّحِيمِ \* الَّذِي يَرَاكُ حِينَ تَقُومُ \* وَتَقَلَّمُ في السَّاحِدِينَ ﴾ (١) فالرؤية الحقيقية بمعنى إدراك المبصرات نفسها بالبصر وردت في النصوص مضافة إلى الله تعالى بهذه الأقسام الثلاث والله أعلم .

# المطلب الثاون عشر: أثوام أفعال الله ون حيث تعديما إلى غيره.

- متعد.
- لازم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والأفعال نوعان: متعد، لازم، فالمتعدي: مثل الخلق، والإعطاء ونحو ذلك، واللازم: مثل الاستواء، المجيء، الإتيان، قال تعالى: ﴿ هو الذي خلق السماوات والأمرض وما بينهما في ستة أيام شماستوى على العرش ﴾ (٢) فذكر الفعلين المتعدي واللازم، وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته وهو متصف به "(٢).

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله : " واعلم أن الأفعال الاختيارية للباري نوعـــان : نوع متعلق بذاته المقدسة كالاستواء على العرش والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا والجـــيء والإتيان ونحوها، ونوع متعلق بالمخلوقات كالخلق والرزق والعطاء والمنع وأنواع التدابــير الكونية والشرعية "(1).

سورة الشعراء الآيات ٢١٧ – ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد ٤.

<sup>(</sup>٣) بحموع الفتاوى ٢٣٣/٦ وانظر: بحموع الفتاوى ١٩،١٨/٨، ٢٧٢/١٦ ودرء التعارض ٢/٥، و مـــدارج السالكين ٤١٧/١، والحجة في بيان المحجة للأصبهاني ٣٠٢/١.

<sup>(</sup>٤) ترضيح الكافية الشافية ص ٣٩١،٣٩٠ .

#### التعليق:

فاللازم ما لا يتعلق بأحد من المحلوقين ولا يقتضي شيئا غير القيام به سبحانه وتعالى، مثل الاستواء والجحيء والتزول ونحوها من الأفعال التي لا تتعدى إلى المحلوق بل تتعلى وتقوم به سبحانه، وأما الأفعال المتعدية فهي ما تتعدى إلى مفعول وتتعلق بالمحلوق مشل الخلق والرزق والإحياء والبعث والهدى والنصر ونحوها من الأفعال، وهي مما تقتضي آثارها من مخلوق ومرزوق ومبعوث ومهدي ونحوها، فهي مما تتعدى آثارها إلى المحلوق بعد قيامها به سبحانه، فاللازم هو ما يقوم بالرب فقط ولا تعلق له بالمحلوق، والمتعدي ما يقوم بالرب وتتعدى إلى المفعول أيضا، وقد والله أعلم .

## المطلب التاسع عشر : أنواع فعله سبحانه

- مباشر.
- غير مباشر .

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: "قوله تعسالى: ﴿ يَفْعُلُمَا يُرِيدُ ﴾ (١) الفعل باعتبار ما يفعله تعالى بنفسه فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد غير مباشر "(٢).

### التعليق:

لا شك أن كل ما يفعله الإنسان هو مما قدره الله تعالى عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض، فكل ما يعمله ويفعله فهو بقدر الله وإرادته ومشيئته، وبمذا الاعتبار كل أعملل العبد وأفعاله وما يصيبهم فهو ينسب إلى الله قضاء وقدرا، لكن لا يجوز أن ينسب إلى الله

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الواسطية لابن العثيمين ٢١٦/١.

مباشرة إلا ما يفعله سبحانه بنفسه من الأفعال، نحو الاستواء والنّزول والجيء فهذه الأفعال تنسب إلى الله مباشرة، فالأفعال في نسبتها إلى الله تنقسم إلى قسمين :

ما ينسب إليه مباشرة، وهو كل ما يقوم الرب سبحانه وتعالى به من الأفعــــال، ومـــا ينسب إليه قدرا من غير مباشر وهو كل أفعال العبد وأعماله وما يصيبهم، فهذه لا تنسب إلى الله مباشرة ولا تنفي عنه سبحانه مطلقا بحيث ينسب إلى العبد خلقا وإيجادا من غــــــير قدر سابق من الله سبحانه كما يزعم القدرية نفاة القدر، قال تعالى : ﴿ ولوشاء اللهما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما مربد) (١)، وقال سبحانه لنبيه زكريا الطِّينا إلى حين تعجب من أمر الولد قـــلل سبحانه : ﴿ قَالَ مَ بَ آتَى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَ إِنِّي عَاقِرٌ قَالَ كَذَكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا رَشَاءُ ﴾(٢)، فهذه الأفعال تنسب إلى الله خلقا وقدرا وقضاء لأنها كِلها من قضائه وقــــدره على عباده، وهو الذي يخلقها قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلْقَكُ مَ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) وأما ما يفعله سبحانه بنفسه من بعض الأفعال مثل النّزول والجيء والضحك ونحو ذلك فهو ينسب إليــــــ مباشرة، ولا يجوز تأويله إلى نزول الأمر ولا نزول الملك، وكذا الجيء لا يجـــوز تأويلـــه بمجيء أمره وبحيء ملك من الملائكة، وكذا تكليمه عَجَالَ لنبيه موسى الطِّيكُمْ بالوادي المقدس من خلقه ولا تأويلها إلى مالا يدل عليه دليل، فأفعاله سبحانه باعتبار مباشرته لها ونسبتها إليه قدرا من غير مباشر تنقسم إلى قسمين : مباشر، وغير مباشر، والله أعلم .

سورة البقرة الآية ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية ٩٦.

## المطلب المشرون: أنوام التلزيم

- نفي النقص.
- نفى الماثلة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والتتريه يجمعه نوعان: نفي النقص، ونفي ماثلة غيره له في صفات الكمال، كما دل على ذلك سورة (قل هوالله أحد) وغيرها من القرآن مع دلالة العقل على ذلك "(١).

### التعليق:

# المطلب العادي والعشرون : أتوام أمر الله

- ديني شرعي .
- كوني قدري .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة لابن تيمية ٧/٢ اوانظر ١٨٧/٢ و مجموع الفتاوي ٩٨/١٦.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى الآية ۱۱.

يقول شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله: '' أمر الله: الأمر الديني الشرعي ، قولـــه تعالى : ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمَرُ بِالْعَدَلُ وَالإحسانُ وَإِيَّاءُ ذِي القَرْبِي ﴾ (١) ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدَلُ وَالإحسانُ وَإِيَّاءُ ذِي القَرْبِي ﴾ (١) ﴿ إِنَّ اللهُ فَلا تَسْتَعْجُلُوهِ ﴾ (٣) '' (٤) الما أهلها ﴾ (٢) '' الأمر الكوني القدري، نحو قوله تعالى: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللهُ فَلا تَسْتَعْجُلُوهِ ﴾ (٣) '' (٤)

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : "أمره سبحانه نوعان : أمر كوني قدري، وأمرر ديني شرعي، فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحب وبمرا يكرهه كله داخل تحت مشيئته، وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الدي شرعه على ألسنة رسله " (°).

#### التعليق:

إن الله تعالى له الأمر جميعا وإليه يرجع الأمر كله (يَقُولُونَ هَلَ لَكَامِنُ الأَمْرِمِنُ شَيْءُ قُلُ إِنَّ الله تعالى له الأمرك لله الله الأمرك لله الله وتعالى ينقسم إلى قسمين: كوني قدري، يأمر به الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا فيكون بمشيئته وإرادته ويقع حين يشاء ويريد، فكل مقدور بأمره الكوني وهو كائن لا محالة، قال تعالى: (وكان أمر الله قدم المقدوم) (الله يحبه ويرضاه، بل يكون الأمر من قدر الله ومشيئته وهو لا يجبه ولا يرضاه بل يبعضه ويكرهه، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَمْرَدُنَا أَنْ لَهُلِكُ قَرْبَةً أَمْرَا الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله الله الله ومشيئته وهو لا يجبه ولا يرضاه بل يبعضه ويكرهه، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَمْرَدُنَا أَنْ لَهُلِكُ قَرْبَةً أَمْرَا الله تعالى الله تعال

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ١ .

۲۲۷/۱۱ ۲۳۲ ۱۱۹/8 ، ۲۱۱/۱۱ . ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۷ ۱۱۷/۱۱ .

<sup>(</sup>٥) شفاء العليل ص ٤٨, ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران الآية ١٥٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب الآية ٣٨.

 <sup>(</sup>٨) سورة الإسراء الآية ١٦.

ويرضاه شرعا بل أمره قدرا وكونا حتى تقوم حجة الله على أهل هــــذه القريـــة، فـــأمره الكوني القدري هو ما يتعلق بربوبيته ومشيئته ويتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه .

وأما أمره الشرعي الديني فهو ما أمر الله به عباده وشرعه لهم ديناً وأمرهم بـــالالتزام والامتثال به، وهو مما يحبه الله إلا أنه قد يتخلف بعض الناس عن فعله وامتثاله وتطبيق أمره وشرعه، فلا يلزم أن يقع هذا الأمر من العباد ويصدر منهم ما يأمرهم وإن كان مما يحب الله تعالى، قال تعلى: ﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأمر أولك همم المخاسرون (۱٬۱٬ وهذا كل أمر شرعي يأمر الله به عباده مسن الأوامر والنواهي على ألسنة الرسل، وأول أمر أمر الله به تعالى وأهمه وأعظمه هو الأمسر بالتوحيد وعدم الإشراك به، قال تعالى : ﴿ إِن الحكم ملا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه في (١) ومع ذلك وحد في الحلق من يشرك به غيره، فالأمر الديني هو ما يحبه الله تعالى ويرضاه لعبده ويكون صادرا من ألوهيته فقد ينفذ العبد أمره وقد يتخلف المأمور به، ويختص المؤمسن الموحد بامتثاله وتنفيذ أمره الديني دون الكفار، وأما أمره الكوني القدري فهو يحصل ولابد ويكون فيه الكافر والمؤمن والبر والفاحر كلهم سواء في تنفيذه لا راد لأمسره ولا يقدر أحد مخالفته، والله أعلم .

# المطلب الثاني والعشرون: أنواع كلمات الله

- دينية شرعية .
- كونية قدرية .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كلماته نوعان: كلماته الدينية المتضمنة شرعه ودينه كالقرآن، وكلماته الكونية التي بما كون الكائنات، وهي الكلمات التي كان النبي الله يستعيذ بما في قوله: (أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٤٠.

﴾ (١) فإن كلماته التي بما كون المخلوقات لا يخرج عنها بر ولا فاجر، بخلاف كلماته التي شرع بما دينه فإن الفجار عصوها كما عصاها إبليس ومن اتبعه ''(٢).

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "وأما الكلمات الكونية فكقوله: (كذلك حقت كلمة مربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون) (") وأما الديني فكقوله: (وإن أحد من المشركين استجام ك فأجره حتى يسمع كلار الله ) والمراد به القرران، وقوله الله النساء: (واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) (٥) أي بإباحته ودينه " (١)

### التعليق:

كلمات الله تعالى هي التي تكلم الله بما وهي تنقسم إلى قسمين: كلمات كونية الستي تكلم الله بما لخلق شيء ووجوده كما قال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَمْرَادُ شَيَّا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُلُمُ اللهُ بَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد في المسند ١٩/٣، وابن أبي شيبة ٥١/٥، من حديث عبد الرحمن بن خنبسش فظف، قال البخاري : في إسناده نظر، انظر الإصابة لابن حجر ٢٥٤/٤، وأخرجه الطبراني في الكبير ١١٤/٤، وانسبح وابن أبي عاصم ١٦٤/١، من حديث خالد بن وليد فظف، قال الهيثمي ١٢٧/١: وفيه المسبب بن واضسبح وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة، وقال الألباني : سنده ضعيف، انظر ظلال الجنة ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ٣٣.

 <sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ٦.

<sup>(</sup>٦) شفاء العليل ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٧) سورة يس الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>۸) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري اللغوي العلامة الأخباري، ولد سنة ١٠هــ، مـــن تصانيفــه كتاب مجاز القرآن، وكتاب غريب الحديث، توفي سنة ٢٠٩ هـــ وقبل ٢١٠هـــ. انظر سير أعلام النبلاء ٤٠/٥عــــــ وشذرات الذهب ٢٠٤/٢ -٢٥٠.

(۱) وفي الحديث : ﴿ عَطَائِي كَلامٌ، وَعَذَابِي كَلامٌ، إِنَّمَا أَمْرِي لِشَيْء إِذَا أَرَدْتُهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ : كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (۲) فكل شيء — عدا بعض مخلوقاته التي يخلقها الله ﷺ بيده — يحصل ويقع بكلامه وقوله كن، وهذه كلماته الكونية التي بها يخلق الكائنات وما فيها مما يحبه الله تعالى ومما يكرهه، فالشيطان والكفار وغيرها من المحلوقات المبغوضة إنما حلقها بكلامه وقوله لها كن فكانت، وهذه الكلمات هي المتعلقة بربوبيته التي لا يمكن لأحد ردها ولا مخالفتها قال تعالى: ﴿ أفنن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في الناس في المتعلقة لرسول الله ﷺ لأنه كان حريصا على إيمان قومه، فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله لا يقدر رسول الله ﷺ أن ينقذه من النار بأن يجعله مؤمنا " (٤)

والثاني هي الكلمات الشرعية الدينية المتمثلة في الأوامر والنواهي والأحبار والقصص والوعد والوعيد ونحوها من الكلام المتزل على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وبركاته والتي من آمن بها وعمل بمقتضاها فاز بالثواب العظيم، وهذه الكلمات هي صادرة مسن ألوهيته سبحانه وتعالى ومتعلقة بما يحبه ويرضاه، وهي التي يجاوزهن الكفار والفجار الذين يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما تحوى أنفسهم، قال تعسالى: ﴿ وقد كان فريق منهم يعمون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ﴾ (٥)، وأما الكلمات الكونية فهي التي لا يمكن لأحد مخالفتها، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) خلق أفعال العباد للبخاري ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة ٤/٥٦/٤ برقم ( ٢٤٩٥) وقال: حديث حسن، وابن ماحة كتــلب الزهد باب ذكر التوبة ١٤٣٩/٢ برقم ( ٥٢٥٧) وأحمد في المسند ١٧٧، ١٥٤/٥، ١٧٧، والبخاري في خلـــق أفعال العباد ١/٠٤، كلهم من حديث أبي ذر فظه

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ١٩.

 <sup>(</sup>٤) فتح القدير ٦٤٩/٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٧٠.

## الوطلب الكالث والمشرون ؛ أنوام إرادة الله

- الدينية الشرعية.
- الكونية القدرية.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إرادة الله: الإرادة الدينية الشرعية، قول تعالى: ( يربد الله بك ماليسرولا يربد بك مالعسر )(١)، الإرادة الكونية القدرية: قوله تعالى: ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا) (٢) (٢)

### التعليق:

إرادة الله تعالى أيضا تنقسم إلى قسمين مثل الأمر، فالإرادة الكونية هي ما تتعلق بكل كائن ولا يلزم أن يكون مرادها محبوبا لله مرضيا له، بل قد يكون هذا المراد مما يحب الله ويرضاه، مثل إيمان المؤمن وطاعته ووجود الأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء، وقلم يكون هذا المراد مما يكرهه ويبغضه مثل كفر الكافرين ومعصية العاصين ووجود المفسدين فهذا وإن كان مما أراده قدرا وكونا فهو لا يرضى لعباده الكفر والمعصية، بل ينهى عنسه شرعا، والإرادة الكونية لا يتخلف مرادها ولا يمنعها ولا يصرفها أحد عن مراده وهسي حاصلة لا محالة كما في الحديث : ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعُهُ شَسَيْءٌ ﴾ (1)

وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي مما أراده الله لعباده شرعا ودينا وهي تتعلق بما يحبـــه الله تعالى ويرضاه (٥) وهذا قد يتخلف عن حصول المراد ووقوعه فلا يصدر من العبد مــــا أراده الله منه شرعا وقد يفعل ما لم يرده الله له دينا وشرعا، فالله تعالى أراد من الكفــــار

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٤١١/٢ ، وانظر ٢٣٦/٤ و٢٢/١٧، الجواب الصحيح ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في كتاب النكاح ١٢/١٠/ برقم (١٤٣٨) من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ .

<sup>(</sup>o) وانظر محموع الفتاوى ١٩٧/٨ -١٩٨٠ .

## المطلب الرابع والعشرون : أنوام قفاء الله سبمانه

- الديني الشرعي .
- الكوني القدري .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " قال في القضاء الديني الشرعي: ﴿ وقضى مربك أن لا تعبدوا إلا إياه ﴾ (١) أي أمر ربك بذلك، وقال في القضاء الكوني: ﴿ فقضاهن سبع سماوات ﴾ (١) " (٥)

 <sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النووي لصحيح مسلم عند شرح الحديث السابق /١٤٧، فقد أوله، وهذا مما أخذه العلماء على النووي وغيره وردوا عليهم على حلالة قدرهم وعلمهم، وكل يؤخذ منه ويترك إلا الرسول الله .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت الآية ١٢.

<sup>(</sup>٥) بحموع الفتاوى ٢٦٦/١، ٢٣٣/٤ . ٢٦٨/١١ .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " فالقضاء في كتاب الله نوعان: كـــوني قـــدري، كقوله: ( وقضى مربك ألا تعبدوا إلا إياه كقوله: ( وقضى مربك ألا تعبدوا إلا إياه ) أي أمر وشرع، ولو كان قضاء كونيا لما عبد غير الله " (۱).

#### التعليق:

القضاء هو الحكم والأمر، وقضاء الله تعالى أيضا ينقسم إلى قسمين: كوني قـــدري، شرعي ديني، فالكوني القدري هو مالا يختص بالمحبوبات فقط بل يشمل كل قضاء يقضي به الله تبارك وتعالى ويقدره فيكون بمشيئته وإرادته قال تعالى: ﴿ هوالذي خلقب من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ﴾ (٦)، وقال سبحانه: ﴿ سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ﴾ (١)، فهذا القضاء منه سبحانه هو قدرا وكونا ويقع لا محالة وإن كان ممالا يتعلق بما يحبه سبحانه (وقضينا إلى بني إسرائيل في المكاب لتفسدن في الأمرض مرتين ولتعلن علوا كيرا ) (١)

 <sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم الآية ٣٥.

<sup>(</sup>ه) وهنا قد ضل قدم طائفتين من الناس فمنهم من قال إن كل قضاء يقضي الله به فهو يجبه ويرضى به فيكون المعاصي والذنوب كلها بقضاء الله وقدره فهو يجبها ويرضى هما، وقالت الغرقة الثانية إن الله تعالى لا يحسب المعاصي والذنوب بل يسخطه ويبغضه فليس هو بقضاء الله وقدره، وكلاهما منحرفتان حائرتان عن سواء السبيل، فليس بين القضاء والحبّة تلازم ، فقد يقضي شيئا وهو لا يحبه وقد يحب شيئا ولا يقضيه على عبده. انظر مدارج السالكين لابن القيم ١٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء الآية ٤.

الله تعالى، وقضى بالوالدين إحسانا، ومع ذلك كم يحصل من العقوق للوالدين، قال تعلل : ﴿ وقضى مربك آلاً تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ﴾ (١)، والله أعلم .

# المطلب النامس والمشرون؛ أنواء قضائه الكوني .

- مصائب .
- معایب .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "والقضاء نوعان: إما مصائب، وإما معايب، وله عليه عبودية في هذه كلها، فعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها ثم الرضا بها وهو أعلى منه، ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضا، وعبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة عالما بأنه لا يرفعها عنه إلا هو، وانه لا سبيل له الى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته وأن ذلك بيده سبحانه لا بيد العبد فهو أعجز وأضعف " (١).

### التعليق:

القضاء هو ما يقضي الله تعالى على عبده وهو يصيبهم لا محالة، فكل ما يفعله العبد من الطاعات والمعاصي فهو من قضاء الرب عليه، فأما الطاعات فيجتمع فيها القضاء الكوني، وأما المصائب والمعاصي فينفرد فيها القضاء الكوني، وأما المصائب والمعاصي فينفرد فيها القضاء الكوني دون الشرعي، فقضاؤه سبحانه وتعالى الكوني الذي ينفرد عن القضاء الشرعي على نوعين اثنين :

مصائب تتعلق بدنياه، ومعايب تضره في دينه، فالذي يتعلق بدنياه يجب على العبد فيه الصبر عليه والاعتقاد بأن الله تعالى لا يختار له شيئا إلا وفيه مصلحة وحكمة تقتضي اسمه الحكيم، فعسى أن يكره العبد شيئا وهو خير له وعسى أن يحب العبد شيئا وهو شركه وما يصيب العبد من مصائب فهو وإن كان مما قدره الله تظن عليه إلا أنه قد يكون جزاء

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الفوائد لابن القيم ص ١١٢ بتصرف واختصار .

له بما كسبت نفسه، قال سبحانه: ﴿ وما أصاءك من مصيبة فبما كسبت أندك م (١) ، وقد يكون ابتلاء من الله وامتحان منه للعبد، فينبغى للعبد الصبر عليه وعدم الفـــزع والجزع منه، بل يقول كما أمر الله سبحانه وتعالى : ﴿ قُلُلْنَ بِصِيبُنَا إِلَّا مَا كُتُبَاللَّهُ لِنَا هُو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ﴾ (١)، وكما قال سبحانه : ﴿ الذِّين إذا أصابته مصيبة قانوا إنا لله وإنا إليه مراجعون \* أولك عليه مرصلوات من مربه مرحمة وأولك هـ مرالمهتدون (١) وأما المعايب التي تضره في دينه فيجب على العبد مقاومتها وإزالتها والمبادرة إلى التوبـــة والفرار إلى القضاء الشرعي الكوني، ولا يستقيم الاستسلام هنا للقضاء الكوني ولا التسليم ﷺ وكلما فزع العبد وجزع منها وبادر إلى إزالتها والتوبة كان خيرا وأحسن عاقبة لـــه، قال سبحانه : ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزعٌ فاستعذ بِالله إنه سميعٌ عليه \* إنّ الذين اتقوا إذا مستهم طاعَتُ من الشّيطان تذكّروا فإذا هـ مبصرون ﴾ (٥) فالقضاء الكوني وإن كان بمشيئة الله عَجَلْ فلا يجوز التسليم له والرضى به إن كان مما يضره في دينه، فالله تعالى وإن كان قد قضي على بعض خلقه بالكفر فهو لا يرضى لعباده الكفر ولا يحبه بل يبغضـــه مـع قضائــه عليهم (١) فيحب على العبد أيضا أن لا يرضى بما قضى عليه من المعاصى بـل يبادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والله أعلم .

 <sup>(</sup>۱) سورة الشورى الآية ۳۰.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآيتان ١٥٦، ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر طريق الهجرتين ص ٦٧ -٦٨.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآيتان ٢٠٠، ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) انظر شفاء العليل ص ٢٧٨ .

# المطلب السادس والعشرون؛ أنوام الكتابة

- كونية.
- شرعیة .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "أما الكتابة، فالكونية كقوله: (كتب الله لأغلبن أنا ومرسلي) (ا) وقوله (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأمرض برنها عبادي الصالحون في (ا) وقوله : (كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير) (ا) والشرعية الأمريبة كقوله : (كتب عليك م الصيام) (ا) وقوله: (حرمت عليك م أمها تكم إلى قوله في الله عليك م أمها تكم الأولى (كتابة بمعنى القدر والثانية كتابة بمعنى الأمر "(لا)

#### التعليق:

هذا التقسيم للكتابة هو أيضا كسابقه باعتبار تعلقها بما يحبه الله عَلَى ويأمر به وبعموم تعلقها بالمقادير، فالكتابة الواردة في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين : كتابة كونية قدرية، وكتابة شرعية دينية .

فالقسم الأوّل هو ما يكتبه الله ﷺ على عباده قدرا وكونا ويكون لا محالة ولا يلـــزم أن يكون المكتوب مما يحبه الله ﷺ، فهو قد يكتب شيئا ويقدر على عباده وهو لا يحبه ولا يرضى به .

سورة الجحادلة ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٨٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ٥٤.

 <sup>(</sup>٧) شفاء العليل ص ٢٨١ .

والقسم الثاني فهو ما كتبه الله على عباده شريعة وأمرهم بامتثاله ونهاهم عن مخالفت، فالله سبحانه لا يكتب إلا ما يحبه ويرضاه، ولا يكتب عليهم ما لا يحب أن يأتوا به، إلا أنه لا يلزم من هذه الكتابة أن يحصل ما كتبه عليهم فقد يتخلف ذلك عن بعض المخلوقات، والله أعلم.

## المطلب السايع والعشرون : أنواع الإذن .

- الديني .
- الكوني .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الإذن : الديني الشرعي، قوله تعالى : ( ما · قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فياذن الله ) (١) الكوني القدري : قوله تعالى : ( · وما هم بضامين به من أحد إلا بإذن الله ) (٢) " (٣) .

### التعليق:

إذن الله تعالى أيضا ينقسم إلى قسمين من حيث تعلق الحبّة للمأذون به وعدم تعلقها به: الأول: إذن ديني شرعي، وهو كل ما أذنه الله به للعبد فعله وتناوله شرعا وأمر به، وقد يفعل العبد ما أذن به الله له وقد يفعل ما لم يأذن به الله لهم و لم يأمرهم به، قال تعلل المراهم من الدين المراهم المر

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٤١٢/٢، وانظر ٢٣٦/٤، والجواب الصحيح ٤٤/١ و انظر شفاء العليــل ص

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية ٢١ .

ما لم يبح الله لهم ابتداعه "(١) وقال تعالى: ﴿ ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فإذن الله ﴾ (٢) أي بأمره وشرعه (٣).

والثاني إذن كوني قدري، وهو كل مأذون أذن الله به وقدره وشاء أن يقع ذلك وهـو حاصل لا يمنعه شيء، فكل ما شاء وأذن به يكون وكل ما لم يشأ و لم يأذن به كونـا لا يكون، فهو عام شامل لكل مخلوق مما يجبه ومما يبغضه ويكرهه، قال سبحانه: ﴿ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضامه هـم شيئاً إلا بإذن الله ﴾ (قال سـبحانه: ﴿ فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء ونروجه وما هـم بضام بن به من أحد إلا بإذن الله وبقضائه وقدره، فلا يكون شيء إلا بإذنه الكوني القدري، فالإذن الشرعي هو ما أذن به الله لعباده وأحله لهم شرعا، والكوني ما قدره الله تعالى عليهم فيكون حين يشاء الله كونه، والله أعلم.

# المطلب الثَّامن والعشرون : أنواع التعريم

- ديني شرعي .
- كوني قدري .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ''وقال تعالى في التحريم الديني: (حرمت عليك مالميتة ) (') (حرمت عليك مأمها تك موبنا تك من الآية ) (') وقل في التحريم الكوني : (فإنها محرمة عليه مأمها تباريعين سنة ) (۸) '' (۱).

<sup>(</sup>١) تفسير الطيري ٢١/٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري ٣٤/٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة المحادلة الآية ١٠ وانظر تفسير الطبري ١٦/٢٨.

 <sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة الآية ٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>A) سورة المائدة الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٩) بحموع الفتاوى ٢٦/١٠ وانظر ٢٧٠/١١، الجواب الصحيح ١٥٣/١.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "وأما التحريم الكوني فكقوله: (وحرمنا عليه المراضع من قبل) (۱) وقوله: (قال فإنها محرمة عليه مأمربعين سنة)، وأما التحريم الديني فكقول ... (حرمت عليك مأما تكم و حرمت عليك ما دمت حرما ) (۲) "(۱).

#### التعليق:

فالأوّل ما حرمه الله ومنعه قدرا كقوله تعالى: ﴿ وحرمنا عليه المراضع ﴾ أي تحريما قدريا فلم يقبل موسى التَّلِيِّلِنَ ثدي امرأة أخرى حتى جاءت أمه وأعطته ثديها فالتقمه (١)، وليس هذا تحريما شرعيا يمكن مخالفته وارتكاب المحرم له (٥).

وأما التحريم الشرعي الديني فهو ما حرمه الله ولهى عنه على ألسنة رسله عليهم السلام من الذنوب والمعاصي فهو تحريم شرعي، قال تعسالى: (قل تعالوا أتل ما حرم عليك مربك م ألا تشركوا به شيئا) إلى قوله تعالى: (ولا تتبعوا السبل فتفرق بك معن سبيله ذلك موصاك مربع به لعلك مرتقون) (١)، فالمحرمات التي أمر الله باحتنابها والبعد عنه فهي تحريم شرعي ديني يحب الله تعالى امتئال أو امره و احتناب نواهيه، إلا أنه لا يلزم منه أن لا يحصل الشيء المحرم البتة بل قد يعصى في ذلك ويرتكب العبد ما حرّم غليه، فمسن أعظم ما لهى الله تعالى عنه هو الشرك به وترتب عليه من العقوبة ما ليس لذنب غيره ومع

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن کثير ٣٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) إذ أنه صبى غير مكلف، انظر زاد المسير لابن الجوزي ٢٠٦/٦ م، روح المعاني للألوسي ٥٠/٢٠ .

 <sup>(</sup>٦) سورة الأنعام الآيات ١٥١-١٥٣.

ذلك عبد معه غيره، وأما الكوني فهو الذي لا يقع ولا يمكن حصوله ولا يجبب تعلقه بالمحبوبات فقط فهو عام يشمل كل ما حرم الله ﷺ كونا وقدرا(١)، والله أعلم.

## المطلب التاسم والعشرون : أنوام الإيتاء

- شرعي .
- قدري.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : "الإيتاء الكوبي، كقوله تعالى : ﴿ والله يؤتي ملك من شاء ﴾ (٢) الإيتاء الديني كقوله تعالى : ﴿ وما آتاك مالرسول فخذوه ﴾ (١) وأما قول ه : ﴿ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراكثيرا ﴾ (٤) فهذا يتناول النوعين، فانه يؤتيها من يشاء أمرا ودينا وتوفيقا وإلهاما " (٥) .

### التعليق:

إن الله تعالى هو المنفرد بالعطاء والإيتاء، وإيتاؤه تعالى ينقسم إلى قسمين : كــوني قدري، شرعي ديني .

فالأوّل هو ما يؤيّ الله لأحد من خلقه قدرا، ويكون فيه المؤمن والمسلم والكافر والفاجر كلهم سواء، فلا يكون فيه دليل بالمحبّة والرضى لمن قد أويّ شيئا من الدنيا بلل الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، كما في الحديث: ﴿ لَوْ كَانَتُ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْسَدُ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مَاء ﴾ (١) فالله تعالى قد يؤيّ الكافر من الملك والقدرة ونحوها مما في الدنيا مالا يؤيّ عبده المؤمن الموحد، فالإيتاء الكون

- (۱) انظر بحموع الغتاوی ۸/۸ه-۰۹، ۲۱۱/۲۱۵–۲۶۲، وشفاء العليل ۲۸۰.
  - (٢) سورة البقرة الآية ٢٤٧.
    - (٣) سورة الحشر الآية ٧.
  - (٤) سورة البقرة الآية ٢٦٩.
  - (٥) شفاء العليل ص ٢٨٢، وانظر منهاج السنة النبوية ٢٨٢، و

والملك والقدرة ونحوها مما في الدنيا مالا يؤتي عبده المؤمن الموحد، فالإيتاء الكوني يشمل كل ما يملك العبد بغض النظر عن الحلال والحرام، والحرام أيضا مما آتاه الله لكن مما آتاه قدرا(١).

وأما الإيتاء الشرعي فهو ما آتاه الله عباده عن طريق الرسل من شريعة وتحليل وتحريم، وهذا يشمل القرآن والحديث على حد سواء كما في الحديث: ﴿ ألا إِني أوتيت القوآن ومثله معه ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ وماآتاك مالرسول فخذوه ﴾، فالشريعة مما آتاه الله عاده منهجا وسلوكا، فهذا يتعلق بما يحبه ويرضاه، إلا أن العبد قد يخالف ما آتله الله على كما فعل بنوا إسرائيل، قال تعالى: ﴿ ولما جاءه مرسول من عند الله مصدق لما معهدند فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ومراء ظهوم هدكأنه مرا يعلمون ﴾ (٢)، والله أعلم .

# المطلب الثلاثون ؛ أنواع البعث .

- الديني الشرعي .
- الكوني القدري .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما لفظ البعث، فقال تعسالي في البعث الكوني: ﴿ فَإِذَا جَاءُ وَعَدَ أُولِاهِما بِعِثنا عَلَيْكَ مَعْبَادًا لِنَا أُولِي بِأُسْ شِدِيدٌ فَجَاسُوا خَلَالَ الدياس

٣٤١/٤، وقال صحيح الإسناد من حديث سهل بن سعد في إسناد الجميع زكريا بن منظ ـــور وهــو ضعيف ولذا قال الذهبي : زكريا ضعفوه، لكن للحديث شواهد عدة ترتقني بمجموعها إلى درحة الصحـــة، وقد جمعها الشيخ الألباني ثم قال : والحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بالأريب، انظر الصحيحة برقــم ( ٩٤٣، و٩٤٣) .

<sup>(</sup>۱) وانظر مجموع الفتاوى ۲/۸ ۰٤٦-۰٤٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٠١.

وكان وعدا مفعولاً) (١)، وقال في البعث الديني : ﴿ هوالذي بعث فِي الأميين مرسولا منهم ﴾ (٢) ،، (٢)

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "وأما البعث الكوني فكقوله: (فبعث الله غرابا يبحث في الله البعث الديني فكقوله: (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبين مبشرين ومنذمين) (٥) (١) (١)

#### التعليق:

هذا التقسيم للبعث هو أيضا من حيث تعلقه بالحبّة والمشيئة .

فالبعث الكوني القدري هو المتعلق بالمشيئة والتقدير ولا يلزم أن يكون المبعوث مما يجب سبحانه ويرضى به، بل قد يكون عقابا وعذابا للكفار والمشركين، قال تعالى: ﴿ وإذ تأذن مربك ليبعثن عليه مراكي المتيامة من يسومه مسوء العذاب ﴾ (٧).

وأما البعث الشرعي الديني هو بعثه للأنبياء والرسل إلى الناس يدعوهُ إلى توحيده وطاعته مبشرين لمن أطاعهم بالجنة والرضوان ومنذرين لمن خالفهم بالعقباب والعذاب الأليم، ولا شك أن الله يحب أنبياءه ورسله وينصرهم ويرضى هم ويأمر الناس باتباعهم وطاعتهم وتوقيرهم، ويكره مخالفتهم ويعذب من خالفهم، فالمبعوث شرعا يحبه الله ويأمر باتباعه وأما المبعوث كونا وقدرا لا يلزم أن يكون كذلك، والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة الآية ٢.

<sup>(</sup>۳) بحموع الفتاوى ۲۹۹/۱۱، ۲۱/۵، ۲۱/۸، ۲۰/۱۰، ۲۰/۱۸، وانظر النبوات له أيضــــــا ص

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٣١.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٢١٣.

<sup>(</sup>٦) شفاء العليل ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف الآية ١٦٧.

# المطلب المادي الثلاثون : أنواء الإرسال .

- الكوني القدري.
- الديني الشرعي.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما لفظ الإرسال فقال في الإرسال الكوني: ( وهوالذي أمرسل الرباح بشرا بين يدي مرحمته )(() وقال في الديني: ( الله يصطفى من الملاهكة مرسلاومن الناس )(())(())

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " وأما الإرسال الكوني فكقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَانَا أَمْرُسُلنَا الشّياطين على الكافرين تؤمّره ما أمرا ﴾ (٤) وأما الديني فكقول : ﴿ هوالذي أَنْرُسل مرسوله بالهدى ودين الحق ﴾ (٥) " (١)

### التعليق:

وهذا التقسيم أيضا كالسابق من أن الإرسال من الله ﷺ لا يلزم أن يكون المرسَل معبوبا إليه ﷺ ومرضيا عنده، بل هو على نوعين اثنين :

كوني قدري، وهذا عام شامل لكل ما يرسله الله تعالى من الأمور الكونية، فهو يرسل الشياطين على الكافرين والفحار وعلى كل أفاك أثيم، ويرسل الصواعق فيصيب بها من الكفار، ويرسل عليهم الريح العقيم .

 <sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ٢٦٩/١١ وانظر ٢١/٨١٤، ٦١/٨ ٢٥/١٠، ١٣٣/١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم الآية ٨٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٦) شفاء العليل ص ٢٨٢.

### المطلب الثاني والثلاثون : أنبوام الإنشاء.

- إنشاء تكوين .
- إنشاء تشريع .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "والإنشاء نوعان : إنشاء تكوين وإنشاء تشريع، فإنه سبحانه له الخلق والأمر "(١)

### التعليق:

هذا التقسيم أيضا كسابقه باعتبار تعلقه بما يحب الرب تبارك وتعالى وبعموم تقديره، فالتكوين لا يلزم أن يتعلق بالمحبوبات فكم من مخلوق لا يحبه الله بل يبغضه ويكرهه، فهبو سبحانه: ﴿ إِذَا أَمْ الدَّسِيّا أَنْ يقول له كَنْ فَيْكُونَ ﴾ (٢) وأما الشريعة التي ينشئها لعباده فهو سبحانه يحبها ويثيب على من اتبعها ويعاقب من خالفها، فالقسم الأوّل يتعلق بما يحبه الله على وأما الثاني فهو يتعلق بما يحبه سبحانه فقط والله سبحانه وتعالى: ﴿ له المخلق والأمر ﴾، والله أعلم .

### المطلب الثالث والثلاثون ؛ أنواع اغتيبار الرب.

- ديني شرعي .
- كوني قدري .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : " اختيار الرب تعالى لعبده نوعـــان : أحدهمــا : اختيار ديني شرعي، فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له سيده،

الأصفهانية ص ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) سورة يس الآية ۸۲.

النوع الثاني: اختيار كوني قدري، لا يسخطه الرب كالمصائب التي يبتلي الله بها عبده، فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ويدفعها ويكشفها، وليس في ذلك منازعة للربوبية وان كان فيه منازعة للقدر بالقدر "(۱).

### التعليق:

إن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار من خلقه ما يشاء، واختياره للعبد باعتبار تعلقه بالمشيئة وبالمحبّة ينقسم إلى قسمين: اختيار كوني قدري، اختيار ديني شرعي.

فالأوّل ما يختاره سبحانه لعبده فيقدره عليه ويبتليه به، فهذا ماض لا محالة ولا يكون للعبد إرادة ولا طاقة في رده وعدم تكوينه، فهذا الاختيار هو المتعلق بالمشيئة فما شاء واختار كان وما لم يشأ و لم يختر لم يكن، وقد يكون المختار مما يحب الله تَجَلَّقُ ويرضاه كاختيار الإيمان للمؤمنين والطاعات للمطيعين، وقد يكون المختار مما لا يحب الله تَجَلَّقُ كالمعاصى والذنوب المقدرة على الناس.

وأما الاختيار الشرعي الديني فهو ما اختاره الله لعباده شريعة ومنهجا، فهذا الاختيار يتعلق بالحبّة، فالمختار فيه يحبه الله رجّبًا ويحب من يحبه ويختاره، ويكره من يخالف ما اختلا له ربه، واختيار العبد غير ما اختار له ربه مناف للرضى به ربّا وبالإسلام الذي شرع له دينا، قال تعالى: ﴿ وماكان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ومرسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم (٢)، وخص المؤمن والمؤمنة بالذكر لألهم هم الذين يمتثلون أوامر الله ويقدمو هما على هواهم، والله أعلم .

# المطلب الرابع والثلاثون: أنواع الاغتيار باعتبار قبل الغلق وبعده

- عام قبل الخلق .
- خاص بعد الخلق.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : " وبعد فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات، قال الله تعالى : ﴿ ومربك يخلق ما يشاء ويحتام ﴾ (")، المراد

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۱۸۸/۲-۱۸۹.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية ٦٨.

بالاختيار هاهنا الاحتباء والاصطفاء فهو احتيار بعد الخلق، والاحتيار العام احتيسار قبسل الخلق، فهو أعم وأسبق وهذا أخص وهو متأخر، فهو اختيار من الخلسق والأوّل احتيسار للخلق "(۱).

#### التعليق:

إن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار من خلقه ما يشاء، واحتياره سبحانه باعتبار قبل الخلق وبعده على نوعين : عام وخاص

فالعام هو اختيار قبل الخلق للخلق، فالله تعالى يختار ما يشاء للخلق فيخلقه، فلا يخلــق شيئا إلا باختياره، وهذا يشمل كل مخلوق في الكون .

ثم إنه سبحانه يختار ثانيا مما خلقه بعضا من مخلوقاته فيميزهم عن سائرهم ببعض المزايل ويفضلهم على غيرهم، وينعم عليهم نعمة الاختيار الخاص، فهذا الختيار الأول العام، فالله تعالى اختار رسله من بين سائر الناس لأداء رسالته وتبليخ شريعته ففضلهم على غيرهم وجعل لهم مترلة ليست لغيرهم، قال تعالى لنبيه موسى المنيخ : ﴿ وَأَنَا حَرَبُكُ فَاسَتُمُعُلُا وَحَى ﴾ (٢)، وقال تعالى : ﴿ وَأَذَكُم عِبَادِنَا إِبْرَاهِمِهُ وَإِسْحَاقُ وَوَقَالُ تعالى : ﴿ وَأَنَا حَرَبُكُ فَاسَتُمُ عَلَيْ وَكُنُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ الله الله الله والمحتارين ويعقوب أولى الأحيار \* والأيصار \* إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدام \* وإنهم عندنا لمن المحتارين الأخيار \* واذكر إسماعيل واليسعوذا المكفل وكل من الأخيار \* (1) " أي لمن المحتارين المجتبين الأخيار فهم أخيار مختارون " (1) واختار الله هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس، واختار منهم أصحاب محمد في لصحبة نبيه وخليفته من بعده في أداء الرسالة وتبليغ الشريعة لمن بعدهم، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل ثم الذين يلوهم ثم الذيسن يلوهم، فهذا اختيار خاص بعد أن يخلقهم ويخلق غيرهم بعد اختيار عام للجميع للخليق، والله أعلى .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٣٩/١.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ١٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة ص الآيات ٤٥-٤٧.

٤١/٤ تفسير ابن كثير ٤١/٤ .

# المطلبة الفامس والثلاثون "أنوام الكم.

- الديني .
- الكوني .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الحكم: الديني، قوله تعالى: ﴿ أَفْحَكُمُ اللهُ يَعُونُ وَمِنْ اللهُ حَكُما لَقُومُ يُوقُونُ ﴾ (١)، الكوني، قوله تعالى: ﴿ فَلْنَاأُسِ الْجَاهِلِيةِ بِغُونُ وَمِنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهُ حَكُما لَقُومُ يُوقُونُ ﴾ (١)، (٢) الأمرض حتى يأذن لِي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ﴾ (١)، (١)

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "والحكم نوعان، الكوني كقوله: (قال مرب احكم بالحق) (1) أي افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك، والديسين كقولسه: ( ذلك محكم الله يحكم بينكم ) (0) وقد يرد بالمعنيين معا كقوله: ( ولا يشرك في حكمه أحدا ) (1) "(٧).

### التعليق:

هذا التقسيم أيضا كالتقسيمات السابقة من حيث التعلق بالمشيئة والتقدير وبالمحبّـة والرضى، فحكمه أيضا على قسمين : كوني قدري، شرعي ديني .

فالأوّل هو الذي حكم الله به بين العباد وقدره عليهم، فهو سبحانه يفعل مـــا يشـــاء ويحكم ما يريد، وهذا الحكم لا يمكن لأحد رده ولا مخالفته ولا إبطاله قال تعـــــالى : ﴿

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٨٠.

 <sup>(</sup>۳) انظر بحموع الفتاوى ۲۳٦/٤، ٤١٣/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية ١١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الممتحنة الآية ١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٧) شفاء العليل ص ٢٨٠.

وأما الحكم الديني الشرعي فهو الأحكام الشرعية التي أنزل الله بحاكتبه وأرسل بحارسله من الأوامر والنواهي، من أهمها الأمر بالتوحيد وعدم الشرك، فسال تعالى : ﴿ لاينهاك مالله عن الذين لم المحك مرايا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إيام (٢)، وقسال تعسالى : ﴿ لاينهاك مالله عن الذين لم يقاتلوك مريف الدين ﴾ إلى قوله تعسالى : ﴿ ولا تمسكوا بعصم المكوافر ونسلوا ما أنفت موليسألوا ما أنفتوا ذلك مرحك ما الله يحكم مينك موالله علي محكيم ﴾ (1)، وهذا الحكم الواجب على العبد فيه هو مثل ما سبق من الأمور الشرعية الدينية أن ينقساد ويستسلم له وأن ينفذ ما حكم الله له من الأوامر والنواه والموالح العباد آجلا أو عاجلاً ما لا يعلمها الأحكام الشرعية الدينية كلها فيها من الحكم والمصالح للعباد آجلا أو عاجلاً ما لا يعلمها إلا الله على فأحكامه صادرة منه فهو موصوف بالحكمة والحكم، فهو حكيم وحساكم يحكم بما يشاء، وكذا حكمه القدري الكوني صادر من اسمه الحكيم فالواجب أن يستسلم لحكم الله ويصير، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيب أن أن العباد وهو واقع لا محالة: ﴿ وفعت الأقلام وجفت الصحف الله أعلى قد حكم بين العباد وهو واقع لا محالة: ﴿ وفعت الأقلام وجفت الصحف ﴾ (1)، والله أعلى .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية .

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة الآيات ٧ - ١٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر طريق الهجرتين ص ٦٦

<sup>(</sup>٦) الحديث سبق تخريجه .

# المطلب السادس والثلاثون : أنواء العكم الكوني .

- ما فيه كسب واختيار للعبد .
- ما ليس فيه للعبد كسب ولا اختيار .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "بل الأحكام ثلاثة: حكم شرعي دين، فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة، الحكم الثاني: الحكم الكووني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار، والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة، الحكم الثالث: وهو الحكم القدري الكون الذي يجري على العبد بغير اختياره ولا طاقة له بدفعه، فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل"(۱).

### التعليق:

كما سبق أن الحكم الكوني القدري هو ما حكم الله به وقدره على العباد، وأحكامه الكونية التي هي قدر الله لا شك ألها تكون مرتبطة بالأسباب، وقد تكون الأسبباب في اختيار العبد أن يأتي بها أو يتركها وقد لا يكون كذلك، فالأحكام الكونية التي تجري على العبد باعتبار تعلقه باختيار العبد تنقسم إلى قسمين: ما يجري عليه باختيار العبد تنقسم إلى قسمين: ما يجري عليه باختياره وكسبه للأسباب، وما يجري عليه بغير اختيار ولا كسب منه ولا حيلة لدفعه عنه.

ففي الأوّل يكون العبد هو السبب الأوّل لجريان الحكم الكوني عليه إذ أنه هو الذي باشر الأسباب، فيرجع الحكم حينئذ بالمدح والذم إليه، ولذا يجب عليه فعل ما يصلح له في دينه ودنياه ويحمد الله على ذلك، ودفع ما يضره في دينه ودنياه إما بدفع الأسسباب المقتضية لذلك كما قال عمر في الأبي عبيدة في حين قال له: أتفر من قدر الله ؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله أو إزالة ما وقع منه كمن قدر عليه بارتكاب الجريمة وفعل المعصية

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ٦٦ ..

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الأثر .

فيجب عليه منازعته بقدر التوبة واتباع ما يمحها من الحسنة فينازع الحق بالحق، ويحسرم عليه الاستسلام للحكم في مثل هذه الحالة إذ أن الحكم الكوني ليس في صالحه .

وأما الحكم الكوني الثاني الذي ليس فيه للعبد كسب ولا اختيار ولا حيلة له لدفعه فحينئذ يجب عليه الاستسلام للحكم وعدم المنازعة له "وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل، وكمن انكسر به المركب في لجة البحر وعجز عن السباجة وعن سبب يدنيه من النجاة، فهاهنا يحسن الاستسلام والمسالمة، مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخر سوى التسليم والمسالمة وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه، وعدله في قضائه، وحكمته في جريانه عليه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء الخليقة، فقد حف القلم بما يلقاه كل عبد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم حل حلاله وصفته الحكمة " (١) فحكمه سبحانه كله لا يخلو من حكم علمها من علمها وجهلها من جهلها، ويدعو الله تعالى أن يحكم فيه بما يحبه سبحانه ويرضاه وملا يكون في صالح دينه ودنياه، والله أعلم .

# المطلب السابع والثلاثون ؛ أنوام العكمة .

- في خلقه .
- في شرعه.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله :

والحكمة العليا على نوعين أيضا حصلا بقواطع البرهان إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان أحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان وصدوره من أحل غايات له وله عليها حمد كل لسان

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ٦٦ ..

# والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا وفيها ذلك الوصفان غاياها اللاتي حمدن وكونها أيضا وفيها الإتقان والإحسان(١)

يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله: "وحكمته نوعان: أحدهما: الحكمة في خلقه فانه خلق الخلق بالحق مشتملا على الحق وكان غايته والمقصود به الحسق ... الثاني: الحكمة في شرعه وأمره فانه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه فأي حكمة أجل من هذا "(۲).

### التعليق:

من أسماء الله الحسنى ( الحكيم ) المتضمن لصفة الحكمة والحكم، وحكمه كما سبق ينقسم إلى قسمين : كوني قدري وديني شرعي، فالكوني ما يتعلق بالحلق والتكويسن والإيجاد فهو متعلق بربويته العامة، وأما الشرعي فهو ما يتعلق بالأمر والنهي المتعلق بألوهيته، وكل من هذين القسمين منه سبحانه لا يخلو من حكم ومصالح، وعلى هذا فالحكمة أيضا تنقسم إلى قسمين :

فالأول الحكمة في حلقه وتكوينه للكون، فأفعاله سبحانه كلها لا تخلو من الحكم، فما في الكون من مخلوق إلا وفي حلقه حكم يعلمها الحكيم على قال سلماوات والأبرض وما بينهما إلا بالحق (أيقول شيخ الإسلام: "إنه إنما خلق المحلوقات للحكمته وهذا معنى قوله: ﴿ بالحق ﴾، وقد ذم من ظن أنه حلق ذلك باطلا وعبنا فقال: ﴿ أَنْ حَسِبَ مَا مُنَا خَلَقَاكُ مَعْنَا وَأَنْكُ مِ الْمِينَا لا ترجعون ﴾ (أ) ، ولله سبحانه في كل ملا فخلقه حكمة يحبها ويرضاها، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنع، فما وقع من الشر الموجود في المخلوقات فقد وجد لأجل تلك الحكمة المطلوبة المحبوبة

<sup>(</sup>١) القصيدة النونية (الهراس) ٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الحق الواضح للسعدي ص ٢٣٨،٢٣٧ وانظر : مباحث العقيدة في سورة زمر ص٧٩٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآية ١١٥ .

المرضية، فهو من الله حسن جميل وهو سبحانه محمود عليه وله الحمد على كل حال وإن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشحاص " (١) .

والثاني الحكمة في شرعه وأمره ولهيه، فهو سبحانه حكيم حميد لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا وفيه حكم ومصالح للعباد في الدنيا وفي الآخرة، بل الأمرر والنهي والشريعة هي بنفسها من آثار حكمته سبحانه واذ إن حكمته تأبي أن يهمل الناس سدى إهمال البهائم بعد أن زينهم بالعقل والمعرفة ونحوها من غير أمر ولا لهي (٢)، وقد ذم من حسب ذلك فقال: ﴿ أيحسب الإنسان أن يتركسدى ﴾ (٢)، أي من غير أمر ولا لهسبي ولا ثواب ولا عقاب (٤) فالأمر والنهي فيهما حكمة له وقد تكون الحكمة في المأمور أيضا فتحتمع فيه الحكمتان، كما في العدل والإصلاح بين الناس والإحسان إليهم ونحو ذلك وهذا هو الغالب على الشريعة (٥).

"فحلقه وأمره صدرا عن حكمته وعلمه، وحكمته وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره، فمصدر الخلق والأمر عن هذين المتضمنين لهاتين الصفتين، ولهذا يقرن سبحانه بينهما عند ذكر إنزال كتابه وعند ذكر ملكه وربوبيته، إذ هما مصدر الخلق والأمر "(")، فحكمت في سبحانه تنقسم إلى هذين القسمين: حكمة في آثار ربوبيته التي هني الخلق، وحكمة في آثار ألوهيته التي هي الشرع والأمر والنهي، (ومن تدبر حكمته في مخلوقاته ومشروعاته رأى ما يبهر العقول) (").

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۹۹/۱۷ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر شفاء العليل ص ٢٦٦.

 <sup>(</sup>٣) سورة القيامة الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير ٤٥٢/٤ وتيسير الكريم الرحمن ص ٨٣٣٠

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع الفتاوى ١٤٤/١٤.

<sup>(</sup>٦) الصواعق المرسلة ١٥٦٥/٤، وانظر زاد المهاجر لابن القيم ص٠٧٠

<sup>(</sup>۷) النبوات ص ۱۰۷ .

# المطلب الثامن والثلاثون : أنواع الجعل في كتاب الله .

- ديني شرعي .
- كوبى قدري .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الجعل فقال في الكوني: ﴿ وجعلنا هـمأثمة مدعون إلى الناس ﴾ (١)، وقال في الجعل الديني : ﴿ لكل جعلنا شرعة ومنهاجا ﴾ "(٢).

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " الجعل في كتاب الله نوعان: شرعي أمري، كوني قدري، أما الجعل الكوني فكقوله تعالى: ( الاجعلنا في أعناقهم أغلافهي إلى الأذقان فهم مقمحون \* وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ) (اوهو كثير، وأما الجعل الديني فكقول : ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) (الأي ما شرع ذلك ولا أمر به وإلا فهو مخلوق له واقع بقدره ومشيئته، وأما قوله: ( جعل الله الشحية البيت الحرام قياما للناس ) فهذا يتناول الجعلين فإنها جعلها كذلك بقدره وشرعه " (ا)

#### التعليق:

هذا التقسيم للجعل هو أيضا باعتبار تعلقه بالمشيئة والتقدير وتعلقه بالمحبّة، فهو على نوعين : كوني قدري، وشرعى ديني .

فالكوني هو ما ينسب إلى الله خلقاً وقدراً فهو المتعلق بالمشيئة، نحو قوله تعالى : ﴿ الذي جعل الحمد الأمرض فرإشا والسماء بناء ﴾ (٧)، وقوله تعالى : ﴿ وما جعلنا لبشر من قبلك المخلد

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٤٨ .

۲۷۰،۲٦٩/۱۱ .۲۷۰،۲٦٩/۱۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة يس الآية ٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٩٧.

<sup>(</sup>٦) شفاء العليل ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية ٢٢.

وأما الجعل الديني الشرعي نحو قوله تعالى: ﴿ وماجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول يتبع الرسول يتبع الرسول يتبع الرسول يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال "'' فالجعل الديني ما جعله الله دينا وشريعة ولا يلزم من ذلك تطبيق ما جعله لهم شرعة ومنها حا وإن كان مما يحبه ويرضاه، وأما الكوني فهو من ينسب إليه خلقا وكونا وقدرا مما يحب ومما يكره، فالتقدير وما سبق به الكتاب لا يمكن تخلفه: ﴿ رب هب لي حكما وأنحقني بالصائحين \* واجعل في لسان صدق في الآخرين \* واجعلني من ومرثة جنة النعيم ) (6).

# المطلب التاسم والثافون : أنواع المعل من الله.

- خلق .
- فعل .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إن الجعل من الله قد يكون خلقا كقولـــه : ﴿ وَجعل الظلمات والنوس ﴾ (٦)، وقد يكون فعلا ليس بخلق، وقوله : ﴿ إِنَا جعلناه قر إَنَا عربِيا ﴾ (٧) من هذا الباب " (٨) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص٥٣٠.

 <sup>(</sup>٥) سورة الشعراء الآية ٨٣-٨٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام الآية ١ .

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف الآية ٣.

۸) محموع الفتاوى ۳۸۰/۱٦ .

### التعليق:

هذا التقسيم هو باعتبار معنى اللفظ " جعل " فهو كما في اللغة يطلق على معان عدة، فهو في النصوص القرآنية أيضا ليس على معنى الخلق فقط، فالجعل من الله على قد يكون خلقا، كما في قوله سبحانه: ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ (١)، أي خلق كما في الآية الأخرى: ﴿ والله خلق كل دابة من ماء ﴾ (١)، وقد يطلق على صفاته الفعلية السي هي غير الخلق، كما في قوله تعالى: ﴿ إنا جعلنا ، قرآنا عربيا لعلك متعلون ﴾ (١)، والقرآن ليس مخلوقا بل هو كلامه سبحانه منه بدأ وإليه يعود، والله أعلم .

# المطلب الأربعون : أنواع دفظه سبحانه لعباده

- عام .
- خاص .

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله : '' وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان : أحدهمــــــ : خفظه له في مصالح دنياه ... الثاني : حفظ الله لعبده في دينه وإيمانه ... ''(1) .

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "وحفظه لجلقه وعان عام المحاص، فالعام حفظه لجميع المحلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها، وتمشي إلى هدايته وإلى مصالحها بإرشاده وهدايته العامة، والنوع الثاني حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم، يحفظهم عما يضر إيمالهم، أو يزلزل إيقالهم من الشبه والفتن والشهوات، فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية "().

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم لابن رجب ٢/٥٦، وانظر شأن الدعاء للخطابي ص ٦٧.

<sup>(</sup>٥) الحق الواضع للسعدي ص ٢٤٣.

### التعليق:

من أسماء الله الحسني " الحفيظ " الدّال على حفظه سبحانه لعباده، وحفظه سبحانه على نوعين : عام وخاص، أما العام فحفظه لجميع عباده يحفظهم ويكلؤهم وجعل عليي كل واحد منهم حفظة يحفظونهم، قال تعالى : ﴿ له معقبات من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾ (١) فما من عبد إلا ومعه حفظة يحفظونه من أمر الله ﷺ حتى إذا جاء قدر الله خلى بينه وبين القدر(٢)، وقال تعالى : ﴿ إِنكِلْ نفس لما عليها حافظ ﴾ (٦) `` أي كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات " (1)، وأما الحفظ الخاص فهو حفظـــه لأوليائـــه ممـــا يزعزع إيقاهم أو يزلزل إيماهم من الشبهات والشهوات سوى حفظهم بالحفظ العام في دنياهم، فيحفظهم في دينهم "ويعصمهم عن مواقع الذنوب ويحرسهم عن مكايدة الشيطان ليسلموا من شره وفتنته "(٥) فلا تقع فتنه أو شبهة في الناس إلا ويعافيهم ويخرجهم منها بحفظه ويجنبهم الأهواء والفتن ويوفق لهم الاستقامة والتمسك بــــالصراط المستقيم والهداية إلى طريق الحق بإذنه، ومن هذا قول كعب بن مالك ﷺ : ﴿ مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَني اللَّـــةُ فِيمًا بَقِيتٌ ﴾ (٦)، فالحفظ الخاص هو حفظه لعباده المؤمنين حفظه لجوارحهم من الوقوع في الشهوات وقلوبهم من الشبهات فيحفظهم من جميع الأهواء والفتن حتى يتوفــــاهم الله على التوحيد والإيمان(٧)، وأما الكفار فهم وإن كانوا يحفظهم الله ﷺ بحفظه العام إلا أنهـــم

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ١١.

 <sup>(</sup>۲) انظر تفسير الطبري ١١٦/١٣ وتفسير ابن كثير ٤٨٥/٢ ، وبه فسر غير واحد من العلماء هذه الآية منهم
 ابن عباس ومجاهد وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٤ /٤٩٨.

<sup>(</sup>٥) شأن الدعاء للخطابي ص ٦٧، ٦٨.

<sup>(</sup>٦) الحديث منفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب حديث كعب بـــن مـــالك ٧١٧/٧/ برقـــم (٦) ٤٤١٨) ، ومسلم في كتاب التوبة ٨٧/١٨/ برقم (٢٧٦٩ ) .

 <sup>(</sup>٧) انظر حامع العلوم والحكم لابن رحب ٢٦٨/١-٤٦٩.

في حانب الدين فيحلي الله تعالى بينهم وبين الشياطين فيُمدوهُم في الغي ثم لا يقصــرون، والله أعلم .

# الوطلب النادي والأربعون : أنواع القرب

- عام .
- خاص .

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: " من أسمائه سبحانه القريب، وقربه نوعان: قرب عام، وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، قرب خاص بالداعين والعابدين المحبين، وهو قرب يقتضي الحبّة والنصر والتأييد في الحركات والسكنات "(۱).

### التعليق:

من أسمائه سبحانه وتعالى ' القريب ' الدّال على قربه سبحانه من خلقه، وقربه منهم على نوعين : قرب عام وقرب خاص .

فالعام هو قربه من جميع خلقه في أي مكان كانوا فالله قريب منهم محيط بما هم عليه سميع بصير لحركاتهم وسكناتهم، فالذي تحت الأرضين السبع فالله قريب منه وهو فروق السماوات السبع بائن من خلقه، كما قال إسحاق بن راهويه رجمه الله: ((هو أقرب عام اليك من حبل الوريد)) (۱۲) فهو سبحانه قريب في علوه وعلي في قربه قربه وهذا قرب عام يشمل جميع مخلوقاته مما يحبه وما يكرهه فهو قريب منهم يرى أفعالهم ويسمع كلامهم لا يخفى عليه خافية .

وأما القرب الخاص فهو قربه من عباده المؤمنين المتقين، فهو قريب منهم القرب الخاص المقتضي للمحبّة والنصر والتأييد وقبول الطاعات وإجابة الدعوات، بخلاف المشرك الكلفر

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري لابن رحب ٣٣٢/٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ١٤٣/٣، ٥/٥٥، وحادي الأرواح لابن القيم ص ٢٠٣.

فلا يقبل منه طاعة ولا يقضي له حاجة لشركه وكفره بالله سبحانه وتعالى، قال سبحانه : ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قربب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم مرشدون ﴾ (١)، فهذا القرب خاص بالمؤمنين العابدين والداعين دون غيرهم من الكفرة والفجرة الذين يستكبرون عن عبادته ودعائه، والله أعلم .

# المطلب الثالي والأربعون: أنوام القرب الغاص

- بالداعين بالإجابة .
- بالعابدين بالإثابة .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " وأما القرب فلا يقع في القرآن إلا خاصا وهـو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة، قربه من عابديه بالإثابة، فالأوّل كقوله تعالى: ﴿ وإذا سالك عبادي عني فإني قربب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ﴾ ، والثاني قوله على : ﴿ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ﴾ (٢) و ﴿ أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل ﴾ (٢) فهذا قرب من أهل طاعته "(٤).

### التعليق:

كما سبق أن قرب الله سبحانه من عباده نوعان : عام بجميع خلقه، وخاص بعبـــاده المؤمنين وهو نوعان : قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العـــابدين بالإثابـــة، وهـــذا

١٨٦ سورة البقرة الآية ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ٢٠٠/٤ برقم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة 🐞 .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي ٥٦٩/٥ برقم (٣٥٧٨) وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوحه، والنسائي في كتاب الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد العصر ٢٧٩/١ (٥٧٢)، وابن خزيمة في صحيحه ١٨٢/٢ برقم (١١٤٦)، والحاكم في المستدرك ٥٣/١ (١٦٢١) وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، .

<sup>(</sup>٤) المدارج لابن القيم٢٦٦/٢، وانظر مختصر الصواعق ص ٣٩٦، مجموع الفتاوى ٢٤٠/٥، وفيض القديــــر للمناوى ٤٩٦/٤ .

التقسيم هو باعتبار أنواع الدعاء، فالدعاء كما ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة، فكذلك قربه سبحانه من عباده ينقسم إلى قسمين بحسب أنواع الدعاء .

فأما دعاء العبادة فهو كل ما يأتي به العبد من أنواع العبادات، إذ إن العبد يرجو الثواب من الله تعالى ويدعوه سبحانه بلسان حاله أن يتقبل منه هذا العمل ويثببه عليه ويطلب منه سبحانه رضوانه والجنة، فالله تعالى قريب من هذا العابد يقبل منه الطاعات ويثبه عليها ويحقق رجاءه منه سبحانه، فهذا هو قربه سبحانه من عابديه بالإثابة، كمك ويثبه عليها ويحقق رجاءه منه سبحانه، فهذا هو قربه سبحانه من عابديه بالإثابة، كمك عديث أبي موسى الأشعري في أنه قال: ﴿ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ فَلَكُنّا إِذَا أَشْرَوْنَا مَعْكُمْ وَلَا عَلَى وَاد هَلَلْنَا وَكَبّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصُواتُنَا، فَقَالَ النّبي في: يَا أَيّها النّاسُ اربعوا عَلَى عَلَى وَاد هَلّلْنَا وَكَبّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصُواتُنَا، فَقَالَ النّبي في: يَا أَيّها النّاسُ اربعوا عَلَى عَلَى وَد هَلّلُهُ مَعْكُمْ إِلّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وتَعَالَى جَدُّهُ ﴾ (١) وفي رواية : ﴿ إِنّ الّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلْتِهِ ﴾ ''(۱) فهو سبحانه قريب من عباده، وكل ما يقرب العبد منه في فهو يقرب إليه أكثر كما في فهو سبحانه قريب من عباده، وكل ما يقرب العبد منه في فهو يقرب إليه أكثر كما في الحديث : ﴿ عَنْ النّبِي فَشَيْ دَرَاعًا تَقَرّبُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشَيًا أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ﴾ (٢) ذرَاعًا تَقَرّبُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ﴾ (٢) ذرَاعًا تَقَرّبُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ﴾ (٢) .

وأما دعاء المسألة فهو ما يدعو العبد ربه ويسأله حاجته "فدعاء المسألة أن يقول العبد : اللهم اعطني كذا اللهم ادفع عني كذا "(٤) ونحو هذا مما يدعو الإنسان من قضاء حاجة أودفع مضرة، فالله تعالى قريب منه يستجيب له ويعطيه سؤله ويقضي حاجته بحسب ما تقتضي حكمته سبحانه، فكلما يدعو العبد المؤمن المستيقن بالإجابة دعاء مسألة فالله تعالى

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها: كتاب الجهاد والسير باب ما يكسوه من رفع الصوت بالتكبير ١٥٧/٦/ برقم ( ٢٩٩٢)، وكتاب التوحيد باب قول الله تعالى (( وكان الله ميعا بصيرا )) ٣٧٤/١٣/ برقم ( ٧٣٨٦)، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٢٥/١٧/ برقم (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الإمام أحمد في المسند ٤٠٢/٤ بسند صحيح .

<sup>(</sup>٣) الحديث بمذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب ذكر رواية النبي الله عن ربــــه على المديث بمذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب ذكر رواية النبي الله عن ربــــه على المديث المديث

<sup>(</sup>٤) الحق الواضح للسعدي ص ٢٤٦٠

قريب منه يستحيب دعاءه، فهو سبحانه يقترب بحم قربا خاصا في كل ليلة حين يبقى ثلثها حتى يترل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ فهو سبحانه يقترب كل ليلة من الجميع قربا عاما ثم يقسترب من الداعي والمستغفر والسائل قربا خاصا فيعطيهم ويغفر لهم حتى يصبح، كما في حديث أبي هريرة في في الصحيحين وغيرهما أن النبي في قال: ﴿ يَنْزِلُ رَبّنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاء الدُنيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَـهُ ؟ مَنْ يَسْتَقْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟ ﴾ (١)، فالله تعالى يترل إلى السماء الدنيا ليقترب من عباده ويستحيب دعوهم ويغفر خطيئتهم فهو قريب بحيب، وقال صلح النياني ليقترب من عباده ويستحيب دعوهم ويغفر خطيئتهم فهو قريب بحيب، وقال صلح النيان في فاستغفروا من عباده ويستحيب وقال الها وقبول عبادته وإثابته عليها من والله وقبول عبادته وإثابته عليها من والله وقبول عبادته وإثابته عليها والله أوله أعلم .

# المطلب الثالث والأربعون: أنواع قبول الرب عز وجل.

أن قبول الرب سبحانه للأعمال يتفاوت بحسب رضاه بالعمل وصاحبه، فهو على ثلاث أنواع:

- قبول رضا ومحبة .
- قبول جزاء وثواب.
- قبول إسقاط للعقاب.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " القبول يختلف ويتفاوت بحسب رضا السرب سبحانه بالعمل، فقبول يوجب رضا الله سبحانه وتعالى بالعمل ومباها الملائكة به وتقريب عبده منه وقبول يترتب عليه كثرة الثواب والعطاء فقط...والقبول ثلاثة أنواع: قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل به بين الملأ الأعلى، وقبول جنواء

 <sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه .

 <sup>(</sup>۲) سورة هود الآية ٦١ .

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن ص ٣٤٠.

وثواب، وإن لم يقع موقع الأول، وقبول إسقاط للعقاب فقط وان لم يترتب عليه تسواب وجزاء كقبول صلاة من لم يحضر قلبه... " (١) .

ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: "القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومـــدح فاعلــه والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به وقد يراد به حصول الثواب والأحر عليه وقد يراد بــه سقوط الفرض به من الذمة "(۲).

### التعليق:

من شروط قبول الأعمال عند الله أن يكون العمل خالصا له سبحانه وأن يكون موافقا لما شرعه على لسان نبيه فلل يكون العمل مقبولا حتى يستوفي هذيب الشرطين (٦) ولا شك أن الناس يتفاضلون في تحقيق هذين الشرطين علي درجات لا يحصيها إلا الله سبحانه، وبحسب تحقيق هذين الشرطين تتفاضل الأعمال في قبولها والثواب عليها ورضى الرب بها، قال تعالى: (إَنَّهَا يَعْتَلُ اللهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ وهو موحد فأعماله التي تصدق بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة، وأما متقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة فيها نيته مقبولة، وأما متقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة

يقو ابن القيم رحمه الله: "والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبـــة والتعظيم والإحلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه، حتى لتكـــون

<sup>(</sup>١) المنار المنيف ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى لشيخ الإسلام ٣١١/١ ٣١٢-٣١٦، ٣٣٥-٣٣٥، ٤٧٤/٢٧، ومدارج السالكين ٨٣/١-٨٤، وحامع العلوم والحكم ٧٢/١، ومعارج القبول /٣٥٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير القرطبي ١٨٩/٦.

صورة العملين واحدة وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى، وتتفاضل أيضا بتحريد المتابعة، فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة، فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يحصيه إلا الله تعالى، وينضاف هذا إلى كـــون أحد العملين أحب إلى الله في نفسه" (١) فإخلاص الصديق الله يساويه إخلاص أحـــد كما قال بعض العلماء: (( ما سبقكم أبو بكر ، بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره )) (٢) وهذا هو الذي اعترف به عمر رضي الله عنه حيث قال لـــه: (( لا أسابقك إلى شيء أبداً )) (٢) مع كون الفاروق عمله أكثر من عمل الصديق ذاك الوقيت (1) وكذا في تجريد المتابعة للرسول لله فليس العلماء الربانيين الذين تفقهوا في الدين وعملوا بما علموه كالعوام في متابعة السنة، فقبول الرب سبحانه للأعمال التي قد استوفى صاحبها شرطي القبول حق وفائها مع كون العمل من أحب الأعمال إلى الله لاشك أنـــه أعلى وأرفع من قبوله للأعمال التي دونه في تحقيق الشرطين، فالأول هو قبول محبة ورضي ومباهاة وثناء على العامل بين الملأ الأعلى وأما الثاني فهو قبول جزاء وثواب لكن لا يقـــع موقع الأول في الرضا والثناء على صاحبه، وقد يكون القبول هو قبول إسقاط الفريضـــة فقط ويكون بحزيا ومبرئا للذمة ولا تجب الإعادة والقضاء على صاحبه، وإن لم يحصل لـــه شارب الخمر ونحوها التي وردت النصوص بأنها لا تقبل مع عدم إخراج صاحبه من الملـــة، كما في الحديث : ﴿ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَــةً ﴾ (٥) وِي الحديث :﴿ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَــاب

<sup>(</sup>١) المنار المنيف ٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) من كلام أبي بكر بن عياش، انظر المنار المنيف لابن القيم ص ١١٥، وحامع العلوم والحكم ١١٤/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب الرجل يخرج من ماله والرخصة في ذلك ٢١٤/٢/برقــــم (١٦٧٨) والترمذي في كتاب المناقب باب ٥٦٤/برقم (٣٦٧٥)، وابن أبي عــــاصم في الســنة ص ٥٦٤ برقـــم والترمذي في كتاب المناقب باب ٥٨٤/٠/برقم (٣٦٧٥)، وابن أبي عــــاصم في الســنة ص ٥٦٤ برقـــم

<sup>(</sup>٤) انظر عون المعبود ٢٥/٦ وتحفة الأحوذي ١١١/١٠ .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام ٢٢٧/١٤/برقم (٢٢٣٠).

اللّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللّهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ ... الحديث ﴾ (١) فهؤلاء تسقط عنهم الفريضة ولا تجب عليهم الإعادة، فصلاةهم بحدا الاعتبار مقبولة عند الله سبحانه إذا استكمل الشروط، لكن ليس لهم بحذا أجر ولا ثواب الصلاة وبحذا الاعتبار فهي غير مقبولة (٢) فقبول الرب سبحانه للأعمال على شلات مراتب باعتبار ما يترتب الجزاء والثواب على العمل: قبول رضا ومباهاة وثناء على العامل، وقبول جزاء وثواب فقط، وقبول إسقاط الوجوب والعقاب عن صاحبه فقط، والله أعلم .

# المطلب الرابع والأربعون: أنواع توبته على العبد

- التوفيق لها .
  - قبولها .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ``

وكذلك التواب من أوصافه والتوبة في أوصافه نوعان إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان (٢)

يقول الشيخ السعدي رحمه الله : " وتوبته سبحانه على عبده نوعان : أحدهما : أنـــه يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه، فيقوم بالتوبة وشروطها مـــن الإقـــلاع عــن

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الترمذي كتاب الأشربة باب ما جاء في شارب الخمر ٢٩٠/٤/ برقصم (١٨٦٢) وقال حديث حسن، وأحمد في المسند ١٧٦/٥، ١٧٦/٥، والطبراني في الكبير ٢٩٠/١، وهؤلاء نقصت صلاقهم من قبول الجزاء والثواب إلى قبول إسقاط الوجوب وإبراء الذمة فقط للسيئة التي ارتكبوها من الإتيان إلى العراف أو شرب الخمر فتسقط هذه السيئة ثواب تلك الحسنة فصارت كأنها غير مقبولة وإن كانت بحزئة انظر القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عثيمين ٦٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح مسلم للنووي ٢٢٧/١٤، والقول المفيد ١/٢٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) القصيدة النونية (الهراس) ٩٨/٢.

المعاصي والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها واستبدالها بعمل صالح، والتان : توبته على عبده بقبولها وإحابتها ومحو الذنوب بها، فان التوبة النصوح تجب ما قبلها''(۱).

### التعليق:

من أسماء الله الحسني التواب، فالله تعالى يتوب على عباده ويقبل التوبة عنهم، ومن المعلوم أن العبد لا يمكن أن يتوب إلى الله على الله على الله عليه، فهو سبحانه يتوب على عليه أولاً وآخراً، وعلى هذا فتوبته سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين : توبة على العبد بالتوفيق لها، وتوبة عليه بقبوله إياها .

فالله تعالى يتوب على العبد أولا بالتوفيق له للتوبة فلا يمكن للعبد أن يتوب إليه وياتي بشروط التوبة كلها حتى تكون توبته نصوحا مقبولة إلا بتوفيق منه سبحانه، وكل سيء للعبد بتوفيق الله إياه، يقول تبارك وتعالى: ( ثم تاب الله عليه مليتوبوا إن الله هوالتواب المحيم ) (٢) " أي أذن في توبتهم ووفقهم لها لتقع منهم فيتوب الله عليهم " (٢)، فهذه التوبة صادرة من ربوبيته ومشيئته فلا يكون شيء إلا بمشيئته وحده .

وأما القسم الثاني من توبته على عبده فهو توبته عليه بقبوله إياها بعد توفيقه له هما ويثيبه عليها ويحط عنه ما اقترف من الخطيئة ويبدل سيئاته حسنات ويرفع درجته، يقول سبحانه: (ألم يعلموا أن الله هويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هوالتواب الرحيم) (أنه وقال حل شأنه: (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه) (أ) وقال سبحانه: (إنما التوبة على الله للذين يعملون السوم بجهالة شميوبون من قرب فأولنك يتوب الله عليهم) (أ) فهو يتوب على العبد أو لا وأحرا، ولذا سمى نفسه بصيغة المبالغة "التواب" أي أنه هو الذي يتوب على العبد أو لا بتوفيقه له بالتوبة ثم يتوب عليه ثانيا بقبوله إياها ومحو الذنوب عن

- (١) الحق الواضع للسعدي ص ٢٥٠ وانظر تيسير الكريم الرحمن له أيضا ص ١٥٧.
  - (٢) سورة التوبة الآية ١١٨.
  - (٣) تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص ٣١٢.
    - (٤) سورة التوبة الآية ١٠٤.
      - (٥) سورة المائدة الآية ٣٩.
    - (٦) سورة النساء الآية ١٨.

على العبد أولا بتوفيقه له بالتوبة ثم يتوب عليه ثانيا بقبوله إياها ومحو الذنوب عن التلب، وهذا التقسيم هو باعتبار تعلقها بربوبية الرب سبحانه وتعالى وألوهيته، فالأوّل صادر من ربوبيته فلا يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته، والثاني متعلق بألوهيته فعند ما يتوب العبد إلى الله عَيْلُ وينيب إليه فالله يقبل منه ويثيبه على ذلك، والله أعلم.

# المطلب الفامس والأربعون ؛ أنواع إحساله عز وجل

- عام .
- خاص .

يقول الشيخ السعدي رحمه الله: " وإحسانه: عام، خاص، فالعام المذكور في قوله : ( مربنا وسعت كل شئ مرحمة وعلما ) (١) وهذا يشترك فيه البر والفاجر وأهل السماء وأهل الأرض والمكلفون وغيرهم، والخاص: رحمته ونعمه على المتقين حيث قال: ( فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ) " (٢).

### التعليق:

من أسماء الله الحسني ( المحسن ) الدّال على إحسانه على عباده وخلقه، وإحسانه إليهم من حيث شموله لجميع الخلائق واختصاصه بالمؤمنين ينقسم إلى قسمين : إحسان عــــــام، وإحسان خاص .

فالعام هو الشامل لجميع خلقه المحيط بجميع الحيوان المكلف منهم وغير المكلف، فالجميع لا يستغني عن إحسانه إليهم ولطفه بهم ورحمته إياهم، فاللحياة هي نفسها إحسلن منه إليهم مع ما فيهم من العصيان والكفر والشرك معه، فهو يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، فلا أحد أصبر من الله على أذى يسمعه، وهذا الإحسان عام يعم جميع المخلوقين مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم.

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) الحق الواضح للسعدي ص ٢٥٥.

وأما الإحسان الخاص منه سبحانه فهو إحسانه على المؤمنين الموحدين الذين يتقسون المعاصي ويجتنبون النواهي، ولذا لما سأل موسى الطّيكان ربه أن يكتب لهم الإحسان في الدنيا والآخرة، فقال عز شأنه إن رحمته وإحسانه العام وسع كل شيء وأما إحسانه الحساس المقتضي للفوز والسعادة في الدارين فهو خاص بالمتقين (۱) قسال تُعَلَّى : ﴿ قال مرب لوشت أهلك تهدمن قبل وإياي ﴾ إلى قوله ﴿ واكتب لنافي هذه الدّنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ومرحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذي هدم بآياتنا فومنون ﴾ (۲) ، فهو محسن لعباده المتقين بإحسانه الخاص أما في الدنيا فبتوفيقه لم للإيمان والتقوى وبالنصر والتأييد والحبة لهم، وأما في الآخرة فبالفوز بالجنة والنجاة من النار ، فالجنة ليست عوضا يستحقه العبد بعمله بل هو أيضا من خالص إحسانه وفضل على الموحدين فهذا إحسان خاص منه إلى عباده في الدنيا والآخرة والله أعلم .

# المطلب السادس والأربعون ؛ أنوام لقائه سبحانه

- لقاء محبوب .
- لقاء مكروه .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " لقاء الله على نوعين: لقاء محبوب ولقاء على نوعين: لقاء محبوب ولقاء مكروه ... فلما كان اللقاء على نوعين – وإنما يميز أحدهما عن الآخر في الإخبار بما يوصف به هذا اللقاء وهذا اللقاء – وصف النبي الله اللقاء المحبوب بما تتقدمه البشرى بالسوء وما يقترن به من الإكرام، واللقاء المكروه بما يتقدمه من البشرى بالسوء وما يقترن

<sup>(</sup>١) انظر تيسير الكريم الرحمن ص ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٥٦.

به من الإهانة، فصار المؤمن يحب لقاء الله وصار الكافر يكره لقاء الله فأحب الله لقاء هذا وكره لقاء هذا (جزاء وفاقاً) (١)فإن الجزاء بذلك من جنس العمل (٢).

### التعليق:

الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حزء من الإيمان باليوم الآخر، ومن لم يؤمن به فأولئك من الخاسرين، قال تعالى : ﴿ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ﴾ (<sup>٣)</sup>، ولقاء الله تعالى على نوعين : لقاء محبوب، ولقاء مكروه . • •

فالمحبوب هو لقاء المؤمنين الأبرار الذي يؤمنون بلقاء الله تَظَلَقُ ويحبون لقاءه ويشتاقون إليه (٤) فيعملون عملا صالحا ولا يشركون بعبادته أحدا، فالله تعالى أيضا يحبسهم ويحسب لقاءهم ويحقق رجاءهم، وعند ما يحضر الأجل يبشرهم الله تعالى بالرضوان والجنة فيزداد شوقهم إلى لقاء الله ورجاؤهم منه، وأما الذين يكذبون لقاء الله ولا يؤمنون به ولا يرجون لقاءه ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فيبشرهم بالسوء والعذاب الأليم فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءهم والجزاء من حنس العمل، كما في الحديث أن النبي على قالت عائش أحب لقاء الله أحب الله لقاعهم والجزاء من حنس العمل، كما في الحديث أن النبي على قالت عائش أمن أحب بعض أزواجه : إنّا لَنكُره الله لقاعه، وَمَنْ كَرِهَ لِقاءَ الله كرة الله لِقاعَه، قالت عائش أو أحب بعض أزواجه : إنّا لَنكُره الْهون مَن عنه أحب إليه مِمّا أمامه فأحب لِقاء الله وَكَرامتِه فَلْس شَيْء أحب إليه مِمّا أمامه فأحب لقاء الله وَحُورا إليه مِمّا الله وَعُقُوبَتِه فَلْس شَيْء أكرة إليه مِمّا الله وَعُقُوبَتِه فَلْس شَيْء أكرة إلَيْه مِمّا الله له وعُقُوبَتِه فَلْس شَيْء أكرة إلَيْه مِمّا الله وعُقُوبَتِه فَلْس شَيْء أكرة إليه مِمّا الله وعُقُوبَتِه فَلْس شَيْء أكرة إليه مِمّا الله وعُقُوبَتِه فَلْس شَيْء أكرة إليه مِمّا الله وعُقُوبَتِه فَلْس شَيْء أكرة إلَيْه مِمّا الله وعُقُوبَتِه فَلَيْس شَيْء أكرة إلَيْه مِمّا الله وعُقُوبَتِه فَلْه مَا الله وعُقُوبَتِه فَلْه مَا الله وعُقُوبَتِه فَلْه مَا الله وعُقُوبَتِه فَلَيْس مَا الله وعُوبَتِه فَلَا الله وعَلْم المُن المُن المُن المُن المُن الله وعُقُوبَة الله وعُقُوبَة الله وعُمُن المُن المُن المُن المُن المؤتِه المؤتِه المؤتِه المؤتِه المؤتِه المؤتِه الله وعَلَيْه المؤتِه ا

 <sup>(</sup>١) سورة النبأ ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) فتاوی ابن تیمیة ۲/۶۸۲.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ٤٥.

<sup>(</sup>٤) وفي دعاء الرسول في : ﴿ وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ﴾ اخرجه أحمد في المسند ٢٦٤/٤ والنساني في كتاب الصلاة باب الدعاء بعد الذكر ٢٦٤/٥٥،٥٤/٣ (١٣٠٦،١٣٠٥) والحاكم ٢٦٤/١ وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في كتابه التوسل والوسيلة ص ٣٣ وانظر المشكاة برقسم (٢٤٩٧).

أَمَامَهُ كُرِهُ لِقَاءَ اللّهِ وَكُرِهُ اللّهُ لِقَاءَهُ ﴾ (١) ، فلقاء الله على للمؤمن لقاء مجبوب ولقاء ألكافر والفاجر لقاء مكروه فيلقاه وهو عليه غضبان كما في الحديث أن النبي على قال : ﴿ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّهَ وَهُو عَلَيْهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِمٍ هُو عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِي اللّهَ وَهُو عَلَيْهِ مَنْ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِي اللّهَ وَهُو عَلَيْهِ فَاجَرٌ لَقِي اللّهُ وَهُو عَلَيْهِ فَا اللّهُ بنفسه لعباده يوم القيامة فليسس غَضَبّانُ ﴾ (٢) ، فهذا كله يدل على أن المراد هو لقاء الله بنفسه لعباده يوم القيامة فليسس المراد باللقاء لقاء ثوابه وعقابه كما يقول به أهل البدع (٣) فلقاؤه حق ثابت فيلقى المؤمسن بالحب والرضوان ويلقى الكافر والفاجر وهو عليه غضبان، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا عمن يحب لقاء الله فيحب لقاءه، وبالله التوفيق .

# المطلب السابع والأربعون وأنواع رزقه سبحانه

• عام .

• خاص .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته :

وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذة الأبدان هذا هو الرزق الحالال وربنا رزاقه والفضل للمنان والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك الجاري سوقه بوزان هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت فليه في كتاب الرقاق باب من أحسب لقاء الله أحب الله لقاءه ٣٦٤/١١ برقم ( ٣٥٠٧) وأخرجه مسلم من جديث عائشة رضي الله عنها في كتاب الدعاء والتوبة ١٠/١٧ برقم ( ٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود في أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، منها كتاب المساقاة باب خصومة في البئر والقضاء فيها ١٥/٥/ برقم ( ٢٣٥٧ ) ومسلم في كتاب الإيمان ١٥٨/٢/ برقم ( ١٣٨، ١٣٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر الرد على من أول اللقاء بلقاء الثواب والعقاب بحموع الفتاوى ٦١/٦.

# والله رازقه بمذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان (١)

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وينقسم الرزق إلى قسمين: عام وحاص، فالعام كل ما ينتفع به البدن، سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا، أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلل المعين على طاعة الله "(٢).

### التعليق:

من أسماء الله الحسنى " الرزاق " والرزق منه سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين : علم وخاص، فالعام هو ما يرزق الله سبحانه جميع الخلق، فهو يعطى خلقه ما يصلح لهميم في حياهم وتنتفع به أبداهم، فما من مخلوق إلا وهو يرزقه كما قال تعالى : ﴿ وما من دابة في الأمرض الإعلى الله من أباله من الحيوان، الأمرض الإعلى الله من أباله من الحيوان، الله من المرزق مسلما أو كافرا، كما قال سبحانه سواء أكان الرزق حلالا أم حراما وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا، كما قال سبحانه : ﴿ قد خسر الذين قتلوا أولاده مسفها بغير علم وحرموا ما من قهم الله افتراء على الله قد صلوا وما كافوا مهتدين الله الله قد صلوا من المرزوق مسلما أو كافرا، كما قال سبحانه الله قد حسر الذين قتلوا أولاده مسفها بغير علم وحرموا ما من قهم الله افتراء على الله قد صلوا وما كافوا مهتدين الله الله قد صلوا وما كافوا مهتدين الله الله قد كافرا الله قد من المرزوق مسلما أو كافرا مهتدين الله قد كافرا مهتدين الله قد كافرا الله قد كافرا الله قد كافرا الله قد كافرا مهتدين الله قد كافرا الله كافرا الله قد كافرا الله كافرا الله

وأما الرزق الخاص فهو ما يرزق الله لعباده المتقين ما تحيي به قلوبهم من الإيمان والعلم والمعرفة به سبحانه، فهذا منه رزقا يختص به عباده الموحدين وأولياءه المتقين فيعطيهم ما يعيشون به حياة طيبة مطمئنة وإن لم يحظوا من الرزق العام بالنصيب الوافر، بل يعطيهم الله ما تطمئن به قلوبهم ويلتذ به روحهم، حتى لا يكاد واحد منهم يلتذ بالرزق العام ما يحصل له من الرزق الحاص الذي هو قوته الروحية، ولذا قال أحدهم: (( مساكين أهل الدنيا حرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، قالوا: وما أطيب ما فيها ؟ قال : محبّسة

<sup>(</sup>۱) القصيدة النونية ٢٣٤/٢ وانظر الحق الواضح المبين للسعدي ص ٢٥٦ ، وتوضيح الكافية الشافية له أيضا ص ٢٥٨ ، ومردد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى ص ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية ١٤٠.

الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه "(1) فهذا هو الرزق الخيم الحقيقي الذي يختص به الله ﷺ عباده المحبوبين فقط دون غيرهم، وأما الرزق العام فهو يعطيه لمن يحب ولمن لا يحب فلا يدل على المحبّة والولاية وإنما هو ابتلاء وامتحان فالمؤمن يصرفه ويهلكه في مرضاة الله ﷺ وأما الكافر فلا يزيده إلا بعدا عن الله ويكرون هذا استدراجا وزيادة في المقت، والله أعلم .

# المطلب الثامن والأربعون؛ أنواع الرزق العام

- الرزق الشرعي .
  - الرزق القدري.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لفظ الرزق فقد يراد: ما أباحه أو ملك فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمُمَا مِنْ قَنَاهُ مَنْ فَقُونَ ﴾ وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وان لم يكن هناك إباحة ولا تمليك، فيدخل فيه الحرام كما في قوله تعالى: ﴿ وما من دابة في الأمرض إلا على الله من دقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد ﴾ "() وقوله عليه السلام في الصحيح: ﴿ فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد ﴾ "()

### التعليق:

كما سبق أن جميع الحيوان يرزق برزق الله سبحانه لا يستغني أحد من رزقه وهــو ﷺ يرزقهم جميعا، ورزقه سبحانه ينقسم إلى قسمين : رزق شرعي ورزق قدري .

فالرزق الشرعي هو ما أعطاه الله على وأباح له التصرف فيه شرعا، وأمره بالإنفاق في سبيله وأثنى على من ينفق منه، قال تعالى: ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما مرنم قناهم

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ١/٤٥٤.

<sup>(</sup>۲) سورة هود الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٣٢/٨ .

ينفتون ﴾ إلى قوله : ﴿ أُولَكُ على هدى من مربه مر وأولك هـم المفلحون ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما مرن قناه مرسرا وعلانية ﴾ (٢) ، وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالإنفاق أو الثناء على من ينفق من رزقه فالمراد به الرزق الشرعي الذي يجوز لـه التصرف فيه (٢) .

وأما القسم الثاني فهو كل ما يستهلكه العبد وينتفع به بدنه وما رزقه الله لله المضمن له في قوله على الله وما مندابة في الأبرض الاعلى الله مرزقها ألا في فيشمل ذلك كل ما رزقهم الله على سواء مما يجوز لهم التصرف فيه شرعا أو يحرم عليهم ذلك، فالحلال والحرام كله من رزق الله للعبد وإن كان لا يحب الحرام ولا يأمر به فهو " مما قدره الله وكتبته الملائكة ... وهو مع ذلك قد حرمه ولهى عنه، فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ما هو أهله "(1) فهذا التقسيم هو باعتبار تعلق الرزق بربوبيته العامة لجميع الكائنات وتعلقه بألوهيته على نهو سبحانه بربوبيته يرزق جميع سواء كان السرزق حللا أو حراسا والمرزوق مسلما أو كافرا، وبألوهيته يجعل مما رزقهم حلالا يبيح له ما التصرف فيه ويأمرهم بالإنفاق منه، فالحرام رزق منه يتعلق بربوبيته والحلال رزق منه يتعلق بربوبيته وألوهيته، والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيات ٣ - ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٣) وانظر المصدر السابق ٢/٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٦/٨ -

# المطلب التاسم والأربحون: أنواء رزق الله باعتبار تعلقه بمراتب التقدير

- ما علمه الله ﷺ .
- ما كتبه وأعلم به الملائكة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الرزق نوعان، أحدهما: ما علمه الله أنه و أعلم به الملائكة، فهذا يزيد و ينقص بحسب الأسباب، فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقا وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال: ﴿ من سره أن يبسط له في رزقه و ينسأ له في أثره فليصل رحمه ﴾ (١) " (١) " .

### التعليق:

هذا التقسيم هو باعتبار تعلق الرزق بتقدير الرب سبحانه على العبد وما يحصل فيه من الزيادة والنقصان، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: ما علمه الرب سبحانه، وما كتبه على العبد وأعلم به الملائكة.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والأدب ١١٤/١٦ / برقم (٢٥٥٧) من حديث أنس بن مالك ،

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۸/۰۵۰.

 <sup>(</sup>٣) ولذا كفر السلف من أنكر علمه القديم من المعتزلة والغلاة القدرية كما سبق .

 <sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه ٣٢/٨، والحاكم في المستدرك ٣٦١/٤ وقال صحيح الإسناد ووافقه
 الذهبي، والبيهقي ٥/٥٣، وابن أبي عاصم في السنة ١٨٣/١، وصححه الألباني في ظلال الجنة ١٨٣/١ .

وأما ما يكتبه الملك للعبد من الرزق وهو في بطن أمه فهذا الذي يحصل فيه التغييم والزيادة والنقصان بحسب ما يأتي به العبد من الأسباب، كما ثبت في الحديث أن صلاله الرحم تزيد في الرزق وكذا المعاصي تنقصه وتحرم منه العبد، قيال في : ﴿ إِن الرجل ليحرم من الرزق بالذنب يصيبه ﴾ (١)، فهو سيبحانه ﴿ يحوالله ما يشاء وشت وعنده أم الحكتاب ﴾ (١)، فالزيادة والنقصان إنما يحصل فيما في أيدي الملائكة من الصحف وهو أيضا قد علمه الله في أن فلانا من عباده يأتي بالأعمال التي تسبب في سعة الرزق ورعد العيش وأن الآخر يأتي بالأعمال التي تمحو بركة رزقه وتسبب ضنك العيش وقلة الرزق، فيغير الله في أيدي الملائكة وما أعلمهم به عند الكتابة و يجعل مكانه ما تقتضي الأسباب، والله أعلم .

### المطلب التمسون : أنوام العلم

• تابع.

● متبوع.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن العلم نوعان: تابع متبوع ... وكذلك على الله بنفسه المقدسة تابع غير مؤثر فيها، وأما علمه بمخلوقاته فهو متبوع وبه حلق الله الخليسة كما قال تعالى: ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخير) (") وقد يجوز أن يقال: كله على فهو تابع للمعلوم مطابق سواء كان سببا في وجود المعلوم أو لم يكن " (أ)

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/٧٧، ٢٨٠، ٢٨٠، وابن ماجة كتاب الفتن بــــاب العقوبـــات ٢/٠٧٠ وابن حبان في صحيحه ١٥٣/٣، والحاكم في المستدرك ١٠٠/١ وصححـــه ووافقـــه الذهبي، والحديث حسنه البوصيري انظر المصباح الزحاجة ١٨٧/٤، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك الآية ١٤.

<sup>(</sup>٤) بحموع الفتاوى ١٢٩/١٩، وانظر: درء التعارض ٩٠/٩، وحامع الرسائل: ٣٩٥/٢، مفتـــاح دار السعادة لابن القيم ١٠٨/١.

### التعليق:

العلم من صفات الله الذاتية، فهو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقد علم الأشياء قبل كونها فكتب المقادير بعلمه القليم قبل أن يخلق الخلق، وعلمه سبحانه ينقسم إلى قسمين: تابع ومتبوع.

وهذا التقسيم هو باعتبار تأثير العلم في المعلوم وعدم تأثيره فيه، فالتابع هو العلم بالأشياء على ما هي عليها وليس له تأثير في المعلوم ووجوده، كعلمه سلمانه بنفسه المقدسة فهذا تابع غير مؤثر فيها ولا سبب لوجودها، وأما علمه القليم الواسع بكل ملا يكون الشامل لكل ما هو خالق وفاعل فهو علم متبوع إذ أنه به خلق المخلوقات وكتل المقادير وهو الذي أثر في المخلوقات فأحكم وأتقن، وقدر على من علم فيه الخير الإيمان والهداية ومن علم أنه لا خير فيه لم يوفقه لذلك، قال تعالى: ﴿ ولوعلم الله فيه مخيرا الحلق والتقدير، ولذا استدل الله بالخلق على العلم فقال على العلم فقال المساب في الطيف الخير في (١)، فعلمه سبحانه هو الأصل والسبب في الطيف الخير في المعلم من أنكر علم الأشياء حيى الطيف الخير في المعلم من أنكر علمه القليم وقال على على العلم فإن أقروا به خصموا وإن جحلوه كفروا )) غير واحد منهم: (( ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحلوه كفروا )) فعلمه سبحانه وتعالى من حيث تأثيره في المعلوم ينقسم إلى هذين القسمين : تابع

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك الآية ١٤، وانظر الفتاوى ٢٨١/٨، ٣٥٤/١٦، ٣٥٠/١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر مراتب التقدير في المبحث الثاني .

### المطلب العادي والخمسون : أنتواتم الغيب

- المطلق.
- المقيد.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "قال تعلل: (قل لا يعلم من فانسه للغيب إلا الله ) (١) ... وهو سبحانه قال: (قل لا يعلم من ولم يقل: (ما) فانسه للا الحتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه ب (من) لتكون أبلغ، فلهم مع كوفهم من أهل العلم والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إلا الله، وهذا هو الغيب المطلق عن جميع المخلوقين الذي قال فيه: (فلا يظهم على غيبه أحدا ) (١) والغيب المقيد: ما علم بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه، فإنما هوه غيب عمن غاب عند فيكون غيبا مقيدا ليس غيبا مطلقا غاب عن المخلوقين قاطبة، وقول ه (عالم الغيب والشهادة فيكون غيبا ما غاب عن العباد مطلقا ومعينا وما شهدوه فهو سبحانه يعلم ذلك كلمه المرائلة المرائلة المعلم المعلقا ومعينا وما شهدوه فهو سبحانه يعلم ذلك كلمه المرائلة المرائلة المعلقا ومعينا وما شهدوه فهو سبحانه يعلم ذلك كلمه المرائلة

### التعليق:

الغيب هو ما غاب عن الحواس، فالله سبحانه ليس شيء عنه غائب، قال الله : ﴿ عَالَمُ الْغَيْبِ لا يَعْبِ عن علمه شيء الغيب لا يعزب عنه مثقال ذمرة في السماوات ولا في الأمرض ﴾ (٤) فلا يغيب عن علمه شيء علم الأشياء كلها دقها و حلها صغيرها و كبيرها، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لوكان كيف يكون، فهو موصوف بالعلم المطلق الذي لم يسبقه جهل ولا يعتريه نقص ولا يلحقه نسيان (٥) ثم إنه قد ميز بعض خلقه بصفة العلم والمعرفة والعقل، ولا شك أن الخلق

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) بحموع الفتاوي ١١٠/١٦ وانظر درء تعارض النقل والعقل ٣٣/٦، وكتاب النبوات ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ الآية ٣.

 <sup>(</sup>٥) انظر القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص ٧.

مهما بلغوا في هذه الصفة كمالها فهو بالنسبة إلى صفة واهبها ليس بشيء بل ولا نسسبة بينهما البتة(١) فالمخلوق لا يعلم شيئا حتى يعلمه الله كما قــــال ﷺ عـــن الملائكـــة : ﴿ سيحانك لاعلم ننا إلا ما علمت لنا ﴾ (٢)، لا يعلم أحد إلا ما يشاهده وتدركه حواسه وما وراء ذلك فهو جاهل، فلا يعلم الواحد منهم ما يشاهده غيره إذا لم يدخل تحت حواسمه، فعلم الغيب المطلق من اختصاص الرب سبحانه لا يشاركه في جنسه أحد لا ملك مقوب ولا نبي مرسل، إلا أن الله تعالى يختص بعض خلقه بتعليمه واطلاعه إياه على بعض الأمـور الغيبية فيشهد ويطلع على شيء منها، إلا أن علمهم مقيد بما يعلمهم الله ويطلعهم عليـــه فقط، قال سبحانه: ﴿ عالم الغيب فلانظهر على غيبه أحدا إلا من الرتضى من مرسول فإنه يسلك من بين ومن خلفه مرصدا \* ليعلم أن قد أبلغوا مرسالات مربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كلشيء عددا ﴾، ومن هذا إخبار الأنبياء بالأمور الغيبية ومعرفتهم ببعض ما يغيب عن أصحابهم، كما كان عيسى الطَّيْلِيِّ يخبر بما يدخره الناس في بيوقم، وكذا سماع النبي ﷺ لأصـــوات المعذبين في قبورهم ومشاهدتهم ورؤيته النار والشيطان وهو في الصلاة دون غيره ممن معـــه ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي يطلع الله بعض خلقه على شيء منها، فيكون هذا شاهدا لهذا، وهو لغيره لمن لم يطلع عليه و لم يشاهده يكون غائبا، فهذا من الغيب النسبي المقيد وليس غيبا مطلقا عن جميع الخلق، إذ إن بعضا منهم قد علمه واطلع عليه .

فالغيب الذي أضافه الله على قوله: ﴿ غيبه ﴾ من حيث المعرفة والاطلاع على بعض أفراده من بعض الخلق ومن حيث عدم معرفة الخلق قاطبة ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد، فالمطلق ما لا يعرفه أحد من الخلق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل بل استأثر الله بعلمه لنفسه، ومنه العلم بقيام الساعة وكذا تفاصيل الأمور الغيبية لا يعلمها أحد من الخلق، وأما المقيد فهو ما غاب عن بعض المخلوقين والبعض الآخو مطلع عليه، والله تعلل

<sup>(</sup>۱) انظر الحق الواضح المبين ص ٢٣٠-٢٣١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٣٢.

يعلم ما غاب عن الناس مطلقا ومعينا، فالله تعالى له علم الغيب المطلق لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك، والله أعلم .

# المطلب الثاني والنمسون: أنواع تصرفه سيحانه

- بالقول .
- بالفعل.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " المُلك يقتضي التصرف بالقول كما أن المِلك يقتضي التصرف بالفعل، فالمَلِك هو المتصرف بأمره وقوله فتنفذ أوامره ومراسيمه حيت شاء، والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله، والله هو المُملِك وله المُلك فهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل، وتصرف بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية، تصرف بكلماته الدينية، وكمال الملك بهما " (١) .

### التعليق:

إن الله ﷺ هو رب كل شيء ومليكه وهو الذي يتصرف في خلقه كيف شــاء بمــا شاء، وتصرف في ملكه على نوعين : تصرف بقوله وتصرف بفعله .

فالله تعالى له التصرف المطلق قدرا وشرعا، يتصرف في ملكه بقوله فيأمر بما شاء وينهى عما شاء إلا أنه لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة كما سبق (١) فهذا تصرف بالقول وبكلماته الشرعية، وكذا كل حلق وتكوين في العالم فهو بقوله كن فيكون، كما قال فين : ﴿ إِنَّمَا الْمُسِيحُ عِيسَى وَ الْعَالَمُ مُو اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) المدارج لابن القيم ١/٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر (أنواع الحكمة) فيما سبق .

<sup>(</sup>٣) سورة يس الآية ٨٢ .

 <sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ١٧١.

ها وهذا من باب التشريف والتكريم "(١) فتصرفه بالقول هو أمره ولهيه الشرعيين وكذا كلماته الكونية التي بها كون الكائنات، وأما تصرفه بالفعل فجميع ما يفعله سبحانه في ملكه من خلق ورزق وتدبير للأمور، فهو سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وكما سبق أن أفعاله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ما يفعله هو بنفسه ويباشر الفعل وإلى ما يقدره على العباد فينسب إليه باعتبار أنه هو الذي قدره عليه ويمشيئته حصل الفعل وكذا فعله أيضا باعتبار تعدي آثاره إلى الخلق أيضا ينقسم إلى قسمين متعد ولازم فكل ذلك من تصرفاته سبحانه في ملكه بالفعل فهو سبحانه: ﴿ دُو قسمين متعد ولازم فكل ذلك من تصرفاته سبحانه في ملكه بالفعل فهو سبحانه: ﴿ دُو

# المطلب الثالث والمُمسون ؛ أنوام المعية .

عامة .

خاصة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " والمعية معيتان: عامة وخاصة، فالأولى قوله تعلل: ( وهومعكم أينماكنتم ) (")، والثانية كقوله تعالى: ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) (١) " (")

ويقول العلامة ابن القيم: "المعية نوعان: عامة، وهي معية العلم والإحاطــة كقولــه تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى تَلاَنة إِلا هُو مَا يَعْهُمْ وَلا خَمْسَة إِلا هُو سَادْسِهُمْ وَلا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا تَعَالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى تَلاَنة إِلا هُو مَلَ يَعْهُمْ وَلا خَمْسَة إِلا هُو سَادْسِهُمْ وَلا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص ١٧٩ باختصار .

<sup>(</sup>٢) سورة البروج الآيتان ١٦،١٥.

 <sup>(</sup>٣) سورة الحديد الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) بحموع الفتاوي ١٢٢/٥ ، وانظر ٥/٦٩، ٣٧٣/٨ و منهاج السنة النبوية له ٢٤٩/١١ .

أَكُنَّرُ إِلا هُوَمَعَهُمْ أَنِيَ مَاكُانُوا ﴾ (١)، وخاصة وهي معية القرب كقوله تعالى : ﴿ إِنَّاللهُ مِعَالَمُ اللهُ والنصر والحفظ " (١) .

#### التعليق:

إن الله عَلَى أخبر عن نفسه بأنه مع الخلق مع وصفه له بالعلو والفوقية والاستواء على العرش، فقال عز شأنه: ﴿ هُوالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنُ فِي سِنِّة آبِكُم نُسَمَّ وَمَا يَعْمُ فِي سِنِّة آبِكُم نُسَمُ الْعَرْشِ وَمَا يَعْمُ فَي سِنِّة آبِكُم نُسَمُ الْعَرْشِ يَعْلَمُ مُا لَلْحَ فِي الْاَسْمَاءِ وَمَا يَعْمُ فَي الْعَرَشُ عَلَى الْعَرْشُ ﴾ (٥) وأخبر أيضا أنه مع الصابرين والمحسنين والمتقين، وقال لموسى وهارون عليهما السلام : ﴿ قَالَ لَا يَحْوَا النَّهِ مَعَ كُمُا أَسْمَعُ وَآمَى ﴾ (١) فهذا الوصف بالمعية لا ينافي كونه على العرش فوق سبعة أرقع، إذ إن (مع) إنما تدل على مطلق المصاحبة والمقارنة وتختلف أحكامها بحسب الموارد (٧) ولذا جمع في الآية السابقة بين استوائه على العرش وبين المعية مع الخلق فالله تعالى فوق عرشه حقيقة وهو مع خلقه حقيقة (٨) ووصفه بالمعية ورد في النصوص على نوعين : عامة وخاصة .

<sup>(</sup>١) سورة الجحادلة الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٥٣ .

٣) سورة العنكبوت الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين ٢/٥٢، وانظر عدة الصابرين ص ٤٥، والوابل الصيب ص ٥٩، وتفسير ابسن كثير ٢/٣٥ وحامع العلوم والحكم لا بن رحب ٤٧٢/١، وفتح الباري ٣٨٥/١٣ (٦٩٧٠) ١٣٠٥، وفيض القدير للمناوي ٤٩٧/٤ وروح المعاني للألوسي ٦٦/١٩، والقواعد المثلى للشيخ محمد بسن صالح العثيمين ١٠١/١.

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد الآية ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة طه الآية ٤٦ .

<sup>(</sup>٧) انظر بحموع الفتاوي ١٠٣/٢، و مدارج السالكين ٢٦٥/٢، ومختصر الصواعق المرسلة ص ٤٠٩.

 <sup>(</sup>A) انظر بحموع الفتاوى ٣/٣٤، والقواعد المثلي ص ٥٧.

فالأوّل هي المعية بالإحاطة والعلم والقدرة والسمع والبصر والسلطان ونحوها من معاني الربوبية (۱)، فهذه المعية عامة مع جميع الخلق مع المؤمن والكافر والبر والفاحر سواء، فالله تعالى محيط بحم يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم سرهم ونجواهم فيجازيهم حسب أعمالهم، وأما المعية الخاصة فهي أخص من الأولى بحيث يكون مع عباده المتقين المؤمنين بالنصر والإعانة والحفظ والكلا ونحوها مما تقتضي المعية الخاصة، فقوله في : ﴿ ما ظنك باثنين الله ثالثهما ﴾ (۲) وقوله تعالى : ﴿ إذهما في الغام إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا للم المراد مجرد اطلاع الله سبحانه عليهم إذ أنه مطلع على الكافرين أيضا ومحيط بحم وإنما كان هذا تسلية من النبي في لأبي بكر في بأن الله معنا فهو يحفظنا وينصر نا فالمعيد الخاصة هي مع المؤمنين وأوليائه المتقين دون الكفار والفحار، والله أعلم .

# المطلب الرابع والغمسون؛ أنبواء المعية الغاسة

- مقيدة بشخص.
- مقيدة بوصف.

يقول الشيخ محمد العثيمين: '' معية الله عز وحل تنقسم إلى قسمين: حاصة وعامـــة، والحاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص، ومقيدة بوصف ''(۲).

#### التعليق:

لا شك أن المعية الخاصة إنما تكون مع عباده المؤمنين وأوليائه المتقين الذين ينصرون الله فينصرهم الله عند الحاحة والضرورة، فهي مشروطة بأن يكون العبد أيضا مع الله يعبده ويوحده ويتقيه ويصبر على الطاعات وعن المعاصي فيكون الله تعالى معه في مؤاطن الحاحة

<sup>(</sup>١) انظر القواعد المثلي ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه من حديث أبي بكر الصديق ظله، أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين ١١/٧/ برقم (٣٦٥٣)، ومسلم كتاب فضائل الصحابة ١٤٨/١٥ / (٢٣٨١) .

<sup>(</sup>٣) شرح الواسطية لابن العثيمين ١/١٠٤٠.

للنصر والتأييد، كما حصل لبعض عباده وأوليائه من الرسل وأتباعهم من المخافة من العدو فأنزل الله تعالى عليهم السكينة وأذهب عنهم الخوف والرعب، قال تعالى: ﴿ إِلاَ اللهُ مَعْمُ وَاللّهُ إِذَا تُعْرَجُهُ الّذِينَ كُمُّ اللّهُ إِذَا تُعْرَجُهُ الّذِينَ كُمُّ اللّهُ مَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ مَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ مَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ مَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَعْمُ وَاللّهُ مَعْمُ وَاللّهُ مَعْمُ وَاللّهُ مَعْمُ وَاللّهُ مَعْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّ

وهذا التقسيم إنما هو باعتبار متعلق هذه المعية، فلا شك أن نصوص المعية إنما هي إخبار من الله على أنه مع فلان وفلان بالمعية الخاصة، فقد يكون متعلقها وصف عام بحيث يكون الله مع كل من اتصف بهذا، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ الله مَع كل من اتصف بهذا، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ الله مَع كل من اتصف بهذا، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ الله مع المعية ومن مخسئون ﴾ (٢) فهذه ونحوها أوصاف عامة ومن اتصف بها فالله تعالى يكون معه بالمعية الخاصة، ثم إنه قد ورد بعض النصوص بتقييد متعلقها ببعض عباده من الرسل وأتباعهم لما كانوا متصفين بالأوصاف التي تستلزم المعية الخاصة، كما حصل لموسى وهارون عليهما السلام وكما حصل لسيد الأنبياء وقدوة الصابرين وإمام المتقين في وصاحبه، فهذه المعية خاصة ومقيدة بهم، وأما الأولى فهي عامة مع جميع من اتصف بالصفات المذكورة والمشروطة لحصول المعية كالتقوى والإحسان والصبر بجميع أنواعها، والله أعلم .

## المطلب الغامس والخمسون ؛ أنوام نحم الله

- نعمة مطلقة.
- نعمة مقيدة .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : " النعمة نعمتان : نعمة مطلقة، ونعمة مقيدة، فالنعمة المطلقة هي المتعلقة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة ... وهي الني

 <sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٥٣ .

اختصت بالمؤمنين وإذا قيل ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو صحيح، والنعمة الثانية النعمة المقيدة، كنعمة الصحة والغنى وعافية الجسد وتبسط الجاه وكثرة الولد وأمثال هذا، فهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر، وإذا قيل لله على الكافر، نعمة بهذا الاعتبار فهو حق "(۱).

#### التعليق:

نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا يحصيها إلا هو، والنعمة منه على نوعــــين : نعمـــة مطلقة، ونعمة مقيدة .

وهذا التقسيم للنعمة هو باعتبار تعلقها بالربوبية والألوهية وبالمشيئة والمحبة، فالمطلق هي النعمة الحقيقية التي ينعم الله بحا على بعض خلقه، وهي السبيل إلى النعمة الأبدية السي لا زوال لها، وهي التوفيق لهم بالهداية والإيمان واتباع السنة، "وهذه النعمة المطلقة هـي التي يفرح بحا في الحقيقة، والفرح بحا مما يحبه الله ويرضاه وهو لا يحب الفرحين، قال الله تعالى: ﴿ قَلْ بِفُصُلَ الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ﴾ (٢) وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسنة "(آ)وهي التي من حرم منها فهو المحروم وإن كانت عنده من أنواع النعم الدنيوية، فالشقي والمحروم من حرم من هـذه النعمة والسعيد من أنعم الله عليه بنعمة الإسلام والسنة .

وأما النعمة المقيدة فهي النعمة الزائلة وهي النعمة الدنيوية التي تزول بزوالها مثل نعمة الصحة والغني والجاه ونحو ذلك، ويشترك فيها البر والفاحر والمؤمن والمشرك، بل قد يـؤي الله للكافر من الدنيا مالا يعطيه لعبده المؤمن فيدخره له في الآخرة، كما قـال النبي الله لعمر: ﴿ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ الدُّنيَا وَلَنَا الآخِرَةُ ﴾ (١)، فالنعمة المطلقة هـي سالحتص الله بما المؤمنين دون الكفار فأنعم عليهم بنعمة الإسلام ووفق لهم بالهداية والإيمان،

<sup>(</sup>١) احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٥٨.

 <sup>(</sup>٣) احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ٦.

<sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه من حديث عمر ظله، أخرجه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى ( تبتغي مرضلت أزواجك) ٨ /٥٢٥/ برقم ( ٤٩١٣ ) .

وعلى هذا يقال أن الكفار لم تشملهم رحمة الله ونعمته مع كونها واسعة، وأمــــا النعمـــة المقيدة التي لا محالة زائلة غير دائمة ولا نافعة في الآخرة فيشترك فيها جميع خلقـــه (١)، والله أعلم .

# الوطلب العنادس والفوسون : ألوام النعم

- مستمرة.
- متجددة .

يقول العلامة ابن القيم: "النعم نوعان، مستمرة ومتحددة، فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات، والمتحددة شرع لها سجود الشكر شكرا لله عليها وخضوعا له وذلا في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لها وذلك من أكبر أدوائها، فإن الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا الأشرين فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العلين، وكان سجود الشكر من تحصيل هذا المقصود ما ليس في غيره، ونظير هذا السجود عند الآيات التي يخوف الله كما عباده، كما في الحديث (إذا رأيتُم آيةً فَاسجُدُوا ) (۱) " (۱)

### التعليق:

نعم الله على عباده كثيرة وهي من حيث الدوام تنقسم إلى قسمين :

<sup>(</sup>١) انظر ما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ٢٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود في السنن كتاب باب السجود عند الآيــــات ٤٩٢/١ (١١٩٧)، والـــترمذي في المناقب باب فضل أزواج النبي الله ٥٧٠٧، وقال : حسن غريب، والبيهقي ٣٤٣/٣، والطبراني في الكبـــير المناقب باب فضل أزواج النبي بياس رضي الله عنهما، وقال الألباني : إسناده حســــــن، انظــر المشــكاة عنهما، وقال الألباني : إسناده حســــن، انظــر المشــكاة المنافق عنهما عنهما وقال الألباني : إسناده حســــن، انظــر المشــكاة المنافق عنهما وقال الألباني : إسناده حســــن، انظــر المشــكاة المنافق عنهما وقال الألباني : إسناده حســــن، انظــر المنافق عنه وقال عنه وقال المنافق عنه وقال المنافق عنه وقال المنافق عنه وقال المنافق عنه وقال المن

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين ٢/١٠/٠ .

المفقودة (١) فمن النعم المستمرّة نعمة الحياة ونعمة الصّحة والعافية وفي الحديث: ﴿ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ﴾ (٢) ومن أعظم النعم على الإطلاق نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق باتباع السنة (٦)، فهذه من أعظم نعم الله عَلَي العبد المسلم مع نعمه الكثيرة التي تشمل جميع الخلق والتي يتنعم بما الصنف البشري كافة من النعم الدنيوية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاحر بل والمكلف وغير المكلف.

وأما النّعم المتحدّدة فهي ما يحصل للعبد بين الحين والآخر، وتكون في الغالب خاصّة ومؤقّتة وزائلة إمّا عينها وأثرها أو عينها، وشكر مثل هذه النعم يكون بحمد الله وشكره عند حصوله والتذلل والانكسار له حتى لا يتعجب ويفتخر بما فيضيف النعمم إلى غمير مسديها فشرع حينئذ السجدة لله عَجَلَق تذللا وشكرا له سبحانه، والله أعلم .

# الوطلب السابع والتوسون: أنوام تكليم الله لعباده

- من وراء حجاب .
  - بإرسال الرسل.
    - بالإيحاء.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه: من وراء حجاب كما كلم موسى، وبإرسال رسول كما أرسل الملائكة إلى الأنبياء، وبالإيجاء وهذا فيه نصيب للولي، وأما المرتبتان الأوليان فانهما للأنبياء خاضة "(١).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير البغوي ٢٧/٣، ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب ما جاء في الصحة والفراغ ٢٣٣/١١/(٦٤١٢).

<sup>(</sup>٣) وقد قال بعض السلف: (( لا أدري أي النعمتين علي أعظم أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهـــواء )) وذلك لانتشار البدع في المنتسبين إلى الإسلام والله المستعان، انظر شعب الإيمان للبيهقي ١٢١/٤ عن بحـاها. وأبي العالية، واللالكائي في شرح السنة ٤٧/١) عن أبي العالية .

<sup>(</sup>٤) بحموع الفتاوى لابن تيمية ٢٢٨/٢ .

### التعليق:

أما القسم الأوّل وهو التكليم من وراء حجاب فهو التكليم مباشرة من غيير واسطة، فيسمع كلام الله منه مباشرة كما سمع موسى التَّغِينُ ونبينا محمد الله كلام الله يقظة من في منه مباشرة، إلا أنه كان من وراء حجاب لأن الله الله الله يسرى في هذا الدنيا(٢).

وأما القسم الثاني وهو التكليم بواسطة الرسل، وهذا هو الغالب في وحي الأنبياء والرسل، فيكلمهم الله بواسطة الرسل من الملائكة كما قال سبحانه: (الله يَصُطَفِي مِنْ الْمَلاَيْكَ مَا قال سبحانه: (الله يَصُطَفِي مِنْ الْمَلاَيْكَ مَا قال سبحانه: (الله يَصُطُفِي مِنْ الْمُلاَيْكَ مَا الرسل ووحيه إلى عامة الأنبياء والرسل في قول خَلا: (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى مُوحِ وَالْنَبِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى الله الله عَنْ الرسل وقال سبحانه : ﴿ وَكَلَّمُ الله مُوسَى مُكُلِيمًا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَكَلَّمُ الله مُوسَى مُكُلِيمًا ﴾ (٢) وقال سبحانه : ﴿ وَلَكُ الله مُوسَى مُكُلِيمًا ﴾ وقال سبحانه : ﴿ وَكَلَّمُ اللّه مُوسَى مُكُلِيمًا ﴾ (١) فخص بعضهم الرسل من وراء حجاب وأما سائرهم فبواسطة الرسل من الملائكة (٤) ...

 <sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ٥١ .

<sup>(</sup>٢) انظر مدراج السالكين ٧/١، وفتح القدير ٧٧٥/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ١٣.

 <sup>()</sup> سورة النساء الآيتان ١٦٤،١٦٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٣٥٣

<sup>(</sup>٤) انظر المدارج لابن القيم ٧٧/١

وأما القسم الثالث وهو الوحي الحفي الذي هو الإلهام في قلب أحد من الناس من غــــــر كلام يسمع أو عن طريق الرؤيا الصادقة، ومن هذا النوع غالب ما يقول به النبي الله محـــا يتعلق بالشرع مما ليس في القرآن الكريم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهُوَى \* إِنْ هُوَلِلا وَحُيْوِكَى \* إِنْ هُوَلِلا وَحُيْوِكَى \* إِنْ هُوَالِلا وَحُيْوِكَى \* أَنْ وَكَذَا رؤيا الأنبياء فهي أيضا حق وصدق .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء ويكون يقظة ومناما، وقد يكون بصوت هاتف يكون الصوت في نفس الإنسان ليس خارجا عن نفسه يقظة ومناما ... فهذه الدرجة من الوحي التي تكون في نفسه من غير أن يسمع صوت ملك في أدنى المراتب وآخرها وهي أولها باعتبار السالك " (٢) .

ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " التحديث إلهام خاص وهو الوحي إلى غير الأنبياء إما من المكلفين، كقوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أَمْرَ مُوسَى أَنْ أَمْرُضِعِيهِ ﴾ (") وقوله : ﴿ وَإِذْ كَيْنَا إِلَى أَمْرَ مُوسَى أَنْ أَمْرُضِعِيهِ ﴾ (") وقوله : ﴿ وَإِذْ حَيْنَا إِلَى أَمْرُ مُوسَى أَنْ أَمْرُضِعِيهِ ﴾ (أن وقوله : ﴿ وَأَوْحَى مَرَبُكَ أَوْحَلُينَ إِلَى الْمَحْوَامِ إِنِي وَمَرَسُولِي ﴾ (ن وإما من غير المكلفين كقوله : ﴿ وَأَوْحَى مَرَبُكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ النَّخِرِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوكًا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَا يَعْرِشُونَ ﴾ (\*)، فهذا كله وحي إلهام "(٥) .

# المطلب الثاهن والفوسون : أنوام التكليم

- خاص .
- وعام.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" إن الله يكلّم عبده تكليما زائدا عن الوحبي الذي هو قسيم التّكليم الخاص، فإن لفظ التّكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى: خاص

<sup>(</sup>١) سورة النجم الآيتان ٣، ٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۳۹۸/۱۲

<sup>(</sup>٣) سورة القصص الآية ٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ١١١ .

<sup>(\*)</sup> سورة النحل الآية ٦٨

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين ٤٥،٤٤/١ . ٤٠

وعام، فالتكليم هو المقسوم في قوله تعالى : ﴿ وما كان لبشر أن يحكّمه الله إلا وحيا أومن ومراء حجاب أو يرسل مرسولا ﴾ (١) والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص ليس هو قسما منه "
(١)

#### التعليق:

كما سبق أن تكليم الله لرسله شامل للتكليم المباشر من غير واسطة والوحي الذي يكون بواسطة الرسول من الملائكة، فجميع ما يوحى إلى الأنبياء والرسل يطلق عليه وصف التكليم من حيث العموم، وإن كان التكليم المباشر أخص من التكليم العام الذي يكون لجميع الأنبياء والرسل فهو خاص ببعض الرسل كما قال سبحانه: ﴿ يَلكَ الرُّسُلُ وَصَلَنا عَضَهُ مَعَلَى بَعْضِ مِنهُ مَن حَلَد اللهُ ﴾ (٢) فالتكليم من حيث المباشر وغير المباشر ينقسم إلى قسمين: تكليم خاص، وتكليم عام .

أما القسم الأوّل وهو التّكليم العام فهو ما أوحى الله إلى جميع الأنبياء بواسطة الرسل من الملائكة أو عن طريق الإلهام والرؤيا، وليس في هذا مزية زائدة وفضل لبعض الرسل على البعض بل جميعهم مشترك في هذا التّكليم والوحي، كما قال تعالى : ﴿ إِنَا أُوحَيَنَا إِلَيْكَ كَمَا اللّهُ وَلَيْ مِنْ بَعْدِهِ وَأُوحَينَا إِلَى إِمْ هِيمُ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ إلى قول : ﴿ وَكَلّمَ اللهُ مُوسَى مُصَلِيماً ﴾ إلى قول في أنه مؤسى مُصَلِيماً ﴾ (أ)

والقسم الثاني وهو التكليم الخاص فهو التكليم المباشر من غير واسطة بـــل مــن وراء حجاب، فيسمع الرسول كلام الله مباشرة منه سبحانه وتعالى، كما كلّــم الله موسى تكليماً وكما كلّم محمداً الله عند ما عرج به إلى السماء، فهذا فيه مزية خاصة وفضل زائد على التكليم العام ولذا من الله على موسى بذكر هذه المزية والفضل إضافة إلى التكليــم

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ٥١ .

<sup>(</sup>۲) بحموع الفتاوى ۱۲۹،٤۰۱/۱۲ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٥٣ .

 <sup>(</sup>٤) سورة النساء الآيتان ١٦٣ – ١٦٤ .

العام فقال سبحانه : ﴿ قَالَ مِا مُوسَى إِنِي اصطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ مِرْسَالَا نِي وَرَكَلَمِي ﴾ (أو إلا فهو مساوٍ لسائر الأنبياء في الوحي والتَّكليم العام، وفي الآية الأولى أن الله لما ذكر وحيه إلى جميع الأنبياء خص موسى بالتَّكليم فقال : ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾ (أ) .

# المطلب التاسع والتمسون : أنواء الوعب

- خاص .
- وعام.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى : حاص، عام...وكذلك لفظ الوحي قد يكون عاما فيدخل فيه التكلّم الخاص كما في قوله لموسى : ( فاستمع لما يوحى )، وقد يكون قسيم التكلّم الخاص كما في سرورة الشورى" (") .

### التعليق:

هذا التقسيم أيضاً مثل التقسيم السابق إذ إن الوحي والتكليم كلّ منهما عند العمــوم يشمل أحدهما الآخر، وقد يخص كل منهما بنوع غير الآخر، فكما أن التكليم ينقسم إلى قسمين كذلك الوحي أيضاً من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى قســـمين : وحــي خاص، ووحي عام .

فالقسم الأوّل الوحي الخاص وهو الوحي بواسطة الملائكة أو بالإلهام والرؤيا فـــهذا لا يدخل فيه التكليم المباشر الذي يكون من غير واسطة، ثم إن هذا الوحي ليـــس خاصّــاً بالرسول فقط بل هو مشترك بين الأنبياء وغيرهم كما سبق ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٦٤ .

 <sup>(</sup>۳) محموع الفتاوى ۱۲/ ٤٠١/ ۲۰۱ .

والقسم الثاني الوحي العام فهذا يشمل ويندرج فيه جميع أنواع الوحي ويدخل فيه أيضاً التكليم المباشر الخاص، فهو أيضا جزء من الوحي من حيث العموم كما قال سبحانه: ﴿ فَلَمَا أَتَاهَا نُودي يَا مُوسى \* إِنِّنِي آمًا مَرَّك ﴾ إلى قوله: ﴿ فَاسْتَمْعِلْمَا يُوحَى \* إِنِّنِي آمًا اللهُ لا إِلهَ إِلا آمًا فَلما أَمّاها نُودي يا موسى \* إِنِّنِي آمًا مَرَّك ﴾ إلى قوله: ﴿ فَاسْتَمْعِلْمَا يُوحَى \* إِنِّنِي آمًا اللهُ لا إِلهَ إِلا آمًا فَلما أَمّاها فَلا يدخل فيه التكليب فَاعَبُدنِي ﴾ (١) فالتكليم من جملة الوحي العام، وأما الوحي الخاص فلا يدخل فيه التكليب المباشر، والله أعلم.

# المطلب السنتون : أنواع الإنبان والمجبرء المغاف إلى الله

- مطلقا.
- مقيدا.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " والإتيان والجيء من الله نؤعان: مطلق، مقيد، فإذا كان بحيء رحمته وعذابه كان مقيدا، كما في قوله تعالى: ﴿ ولقد جناهم بكتاب فصلناه على علم ) (٢) وقوله: ﴿ بل أتيناهم بذكرهم ) (٢)، والتوع الثاني الجيء والإتيان المطلق كقوله: ﴿ وجاء مربك والملك ﴾ (٤) وقوله: ﴿ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملاتكة ) (٥) وهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه "(١).

### التعليق:

إن الله على وصف نفسه في كتابه بالجيء والإتيان وأضافهما إليه، والإضافة إليه على الله على الله

<sup>(</sup>١) سورة طه الآيات ١١–١٤.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ٧١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ٢١٠ .

<sup>(</sup>٦) مختصر الصواعق لابن القيم ص ٣٦٩ بتصرف.

مطلقة، قال سبحانه : ﴿ هل نظرون إلا أن تأتيه ما للا كة أو يأتي مربك أو يأتي بعض آيات مربك ﴾ (١)، فهذه ونحوها المراد بما هو مجيء الرب نفسه لأنه أضاف الفعل إلى نفسه، فـــالفعل على أن هذا الجيء لكل من أضيف إليه هو مجيء حقيقي فيجيء الموصوف هو بنفســـه لا غيره فلا يقال فالمحيء المضاف إليه سبحانه المراد به مجيء ملك أو مجيء آيــــة أو ثـــواب وعذاب(٢) لأن كل هذا تحريف للفظ عن ظاهره من غير دليل وتقول على الله من غـــــير علم، وأما الثاني وهو الجحيء والإتيان المضاف إليه بالتقييد بشيء من خلقه، كمـــا قـــال تعالى : ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ آبَاء كَمُ أُو أَبِنَاء كَمْ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فَتُرْبِصُوا حَتَّى بِأَتَّى اللهُ بأمر، ﴾ (٣) أي بعقوبة عاجلة أو آجلة، وإنما أبمم الأمر ليكون التهديد أوقع في النفــــوس فتردد بين أنواع العقوبات (١)، وقال سبحانه حكاية لقول نبيه نوح الطِّيِّكِيِّ لقومـــه : ﴿ قَالَ إنما بأتيك مربه الله إن شاء وما أتسم بمعجزين ﴾ (٥)، فالإتيان في هذه الآيات ونحوها المضاف إلى الله سبحانه المراد به إتيان ما قيد به من عقاب أو ثواب أو غير ذلك، فالتقييد في بعض الآيات بمجيء بعض آياته أو مخلوقاته دل على أن الإطلاق في الآيات الأخرى يدل علي تنقسم إلى قسمين، مقيد بشيء من خلقه فهذا معناه ظاهر، ومطلق من غير تقييد فهذا لا يجوز تأويله بمجيء شيء من خلقه بل هو يدل على مجيئه ﷺ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ص ٦٩، والصواعق المرسلة ١/٥٩، ومدارج السالكين ٣٥٤/٣، ومعارج القبول ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر فتح القدير للشوكاني ٥٠٤/٢، وتفسير القرطبي ٦٢/٨.

<sup>(</sup>٥) سورة هود الآية ٣٣.

# المطلب العادي والسنون : أنواع الأدلة على نكم التمنيل

- خبر.
- طلب.

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: " الأدلة السمعية - على نفي المماثلة - تنقسم إلى قسمين : خبر وطلب، فمن الخبر قوله تعالى : (ليسكمثله شئ)، فالآية فيها نفي صريح للتمثيل، وقوله : (هل تعلم له سميا)، فإن هذا وإن كان إنشاء، لكنه بمعنى الخبر، لأنه استفهام بمعنى النفي، وقوله : (لم يكن له كفوا أحد)، فهذه كلها تدل على نفي المماثلة، وهي كلها خبرية وأما الطلب فقال الله تعالى : (فلا تجعلوا لله أندادا) أي نظراء مماثلين، وقال : (فلا تضربوا الله الأمثال) " (1).

### التعليق:

إن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، إذ إن مماثلـــة أحد من خلقه في شيء من خصائصه نقص فيه وهو متره عن النقض من كل الوجـــوه، ولذا أكد الله سبحانه نفي مماثلة شيء مما يخصه بصفات المخلوقين بجميع أنواع الكـــلام، والكلام نوعان : خبر وطلب، فهذا التقسيم للأدلة هو باعتبار أصل التقسيم للكــلام، فالأدلة في هذا الباب أيضا نوعان : خبر وطلب.

فالخبر ما ورد بصيغة الخبر، فقد أخبر الله تَظِلُ في نصوص عدة بنفي مشابهة أحد مــن خلقه له في صفاته وأفعاله، والنصوص في ذلك وردت في بعضها مجملة في النفي ومطلقــة في جميع ما يخصه الله به من الكمال المطلق، ومن تلك النصوص قوله ســـبحانه: ﴿ ليس

<sup>(</sup>١) شرح الواسطية لابن عثيمين ١٠٣/١.

كمثله شيء وهوالسميع البصير ) (١) " أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى، وصفاته صفات كمال وعظمة، وأفعاله أوجد بما المحلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه "(٢) وقال تعالى أيضا: ﴿ قل هوالله أحد من خلقه له في شيء من صفاته الثابتة (٤).

وأما الطلب فما ورد بصيغة النهي عن ضرب الأمثال له وأن يجعل معه المشارك له في شيء من حصائصه، بل ومنع عن التعمق والتفكير في ذاته وكيفية صفاته المسؤدي إلى الإلحاد والتعطيل أو التشبيه والتمثيل، كما في الحديث: ﴿ لا تفكروا في الله وتفكروا في الله وصفاته وأفعاله (٦) فالمأمور والمطلوب هو التفكر والتدبر في آثار أسمائه وصفاته وأفعاله (٦) والإيمان المطلق بما ورد من أسمائه وصفاته إيمانا حازما واعتقادا خازما بأنه موصوف بتلك الصفات كما يليق به سبحانه، وهذا هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله حين سئل عسن قوله تعالى: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ قال: " الاستواء معلوم والكيف بحدول والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة " (٧) وقال للسائل: ما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ١١.

 <sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص الآية ١ .

<sup>(</sup>٤) انظر محموع الفتاوى ١٠٨/١٧.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦٦/٦، والإمام أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجمة ١٩٨/ من حديث عبد الله بن سلام ظهر، وقال الشيخ الألباني رحمه الله : " إسناده حسن في الشواهد، عبد الجليل وشهر صدوقان سيئا الحفظ وسائر الرحال ثقات، ثم بعد ذكر طرقه وشواهده قال : وبالجملاة فالحديث بمجموع طرقه حسن عندي " سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢٩٨/١ ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٦) وانظر المنهاج الأسني في شرح الأسماء الحسني ١/١٥.

<sup>(</sup>٧) الأثر أحرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص ٥٥، والبيهقي في الأسماء والصفات ٣٠٥/٢، والصلبوني في عقيدة السلف بأرقام (٢٦،٢٥،٢٤)، وقد استوفى طرقه وتخريجه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر في مقالة بعنوان ( الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء دراسة تحليلية ) ونشرت في مجلسة الجامعية الإسلامية في العدد ١١١ .

فأخرج من الجحلس، وما ذاك إلا لتعنته وتعمقه في البحث عن كيفية الصّفات الذي هو أمر مبتدع في الدين، ولذا لم يتعمق أحد في الكيفية وخاض فيما ليس عنده علم من الكتاب والسنة إلا وقع في التشبيه والتعطيل الذين هما أصل الكفر والشرك .

يقول الإمام البربهاري<sup>(۱)</sup> رحمه الله : "واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من ألهم فكروا في الرب عز وحل، فأدخلوا لم ؟ وكيف ؟ وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفي فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمسر إلى أن قالوا بالتعطيل "(۲)

فالله تعالى لا مثيل له ولا كفوا له ولا ند فكيف تكيف صفاته من غير إخبار منه عنها وكيف يقاس على غيره (٢)، ولذا نهى الله عن ضرب الأمثال له وأن يقول أحد على الله ما لا يعلم بل جعل هذا في المرتبة العليا من المحرمات وذلك أن القول على الله بغير علم هو أصل كل بلية في الدين (١)، فالأدلة في نفي التمثيل والتشبيه على نوعين إما حبر عن ذلك أو نهى الخوض في ذلك بضرب الأمثال والأقيسة، والله أعلم .

### المطلب الثاني والستون: أنواع التعظيم

- تعظیم من جهة ذاته .
- تعظيم من جهة خلقه .

يقول الشيخ السعدي رحمه الله : " واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان : أحدهما : أنه موصوف بكل صفة كمال وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه،

<sup>(</sup>١) هو الإمام أبو محمد الحسن بن على الفقيه القدوة شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البــدع والمباينة لهم باليد واللسان، له كتاب شرح السنة، توفي رحمه الله سنة ٢٩هـــ.

انظر طبقات الحنابلة ١٨/٢-٤٥، وسير أعلام النبلاء ١٥/١٥-٩٣، وشذرات الذهب ١٩/٢-٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة ٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر بيان تلبيس الجهمية ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر إعلام الموقعين ٥٨/١ و مدارج السالكين ٢٧٢/١ .

فله العلم المحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة، ومن عظمته أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة ...النوع الثاني : أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله فيستحق حل حلاله من عبده أن يعظموه بقلو بمسروه وألسنتهم وجوارحهم ... "(۱)

### التعليق:

من أسماء الله الحسنى " العظيم " الدّال على عظمته، فهو موصوف بالعظمة في كل ما يتعلق به لأن العظيم من الأسماء الدّالة على جملة عديدة من صفات الكمال، فهذا التقسيم لدلالة اسمه العظيم هو من حيث تعلقه بذاته سبحانه وما يستلزم ذلك من عبده من التعظيم المطلق له .

أما الأول فهو أنه سبحانه موصوف بالعظمة المطلقة التي تتضمن وصفه بجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فهو عظيم في صفاته ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وعظيم في أفعاله لا يشوبها نقص ولا عبث، وعظيم في أسمائه ليس فيها اسم جامد ولا اسم يتضمن صفة نقص، وعظيم في ذاته فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ويضع جميع الحلائق على أصابعه ويطوي السماء كطي السجل للكتب، فله العظمة المطلقة بكل وجه، ولذا لا يقدر أحد من الحلق أن يحصي الثناء عليه كما ينبغي له بل هو كما أثسن على نفسه (۱)، فهذه العظمة هي من جهة ذاته .

والنوع الثاني من معانيه هو أنه سبحانه لكمال عظمته هو وحده المستحق لكل أنواع التعظيم والتمجيد، فالعظمة إزاره والكبرياء رداءه، كما في الحديست: ﴿ الْعِزُ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاوُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ ﴾ (٢) ومن عظم غير الله مثل تعظيمه فقد أشرك معه فيما يخصه من العظمة التي هي إزاره، ومن عظم نفسه فقد نازعه في عظمته، فلا أحد يستحق أن يعظم مثل ما يعظم الرب عَلَى فعظمته لا تدانيها عظمة ولا نسبة بين عظمته بين عظمته على الله عظمة ولا نسبة بين عظمته

<sup>(</sup>١) الحق الواضح المبين للسعدي ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر لما سبق المرجع السابق ص ٢٢٤، والنهج الأسمى في شرح الأسماء الحسني ٢٨٤/١ .

<sup>(</sup>٣) الحديث سبق تخريجه، انظر هامش (١) الصفحة (١٧١) .

وبين عظمة أحد من خلقه، وعظمته المطلقة تستلزم وتقتضي من العباد أن لا يعظموا أحدا من الخلق مثل ما يعظمونه بل يجعل التعظيم المطلق له وحده، والله أعلم .

# المطلب الثالث والسنون : ألوام كيمه سبعانه

- محازاة .
- إلهام أمر للعبد .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "وكيد الله تعالى لا يخرج عن نوعين: أحدها وهو الأغلب أن يفعل تعالى فعلاً خارجاً عن قدرة العبد الذي كاد له، فيكون الكيد قدرا زائدا محضا ليس هو من باب الشرع، كما كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بأنواع العقوبات ... النوع الثاني من كيده لعبده المؤمن هو أن يلهمه تعالى أمراً مباحاً أو مستحباً أو واحباً يوصله به إلى المقصود الحسن" (1)، وقال: "وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين: قال تعالى: ﴿ وأملي لهم إن كيدي متين ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وأملي لهم إن كيدي متين ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ الهم يحيدون ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ الهم يحيدون كيدا \* وأكيد كيدا \* وأكيد كيدا \* وأكيد كيدا ) (١) " (٥) "

#### التعليق:

الكيد ليست من صفات الكمال التي يوصف الله عَلَى بِمَا مطلقا (٢) بل يوصف الله عَلَىٰ مَا مطلقا (٢) بل يوصف الله عَلَىٰ من غيرها، فالكيد الذي هو إيصال الشيء منها ما يكون به الكمال المطلق ويتره الله عَلَىٰ من غيرها، فالكيد الذي هو إيصال الشيء

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ٣/٩ ٣١–٣٢١ باختصار، وانظر إغاثة اللهفان ٢/٥٢ ا-١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٨٣.

٣) سورة يوسف الآية ٧٦ .

١٦ ،١٥ الطارق الآيتان ١٦ ،١٦ .

<sup>(</sup>٥) إغاثة اللهمان ١/٨٢٨.

<sup>(</sup>٦) وانظر مختصر الصواعق المرسلة ٣٤/٢ .

إلى الغير بطريق حفي والذي يوصف الله به على نوعين : أحدهما كيد لمن كاد له، والسلني كيد لعبده المؤمن .

أما القسم الأول فهو كيد لأعدائه من الكفار والمشركين بالانتقام منهم، وإدحالهم في أشد العذاب بعد إمهالهم وتأخير العذاب عنهم بما كانوا يكيدون رسله بالتكذيب والصد عن الدعوة وتبليغ الرسالة، فهذا الكيد حزاء لكيدهم، كما قال سبحانه: ﴿ إنهم يحيدون كيدون كيدا وأكيد كيدا ، فالوصف بهذا مقيد بمن كاد رسله وأولياءه وكاد شريعته وأوامره فالله رهبل يكيدهم فيمهلهم ويملي لهم في هذأ الدنيا ليضاعف لهم العذاب في الآخرة .

وأما القسم الثاني فهو الكيد لبعض عباده الصالحين، ومنه كيده سبحانه ليوسف التَلْيَكُا أن يفعل ما فعل مع اخوته، كما قال سبحانه: (كذلك كدنا ليوسف ماكان ليأخذ أخاه في في الملك إلا أن يشاء الله في "فكاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدله، بأن جمع بينه وبين أخيه، وأخرجه من أيدي اخوته بغير اختيارهم كما أخرجوا يوسف من يدي أبيه بغير اختياره "(۱) فهذا إلهام منه لعبده أمرا مباحا له ليوصله به إلى مقصود حسن، والله أعلم

 <sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ١٧١/٣ وانظر مختصر الصواعق المرسلة له ص ٢٤٩.

المبحث الثالث : التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الأسماء والصّفات .

# المطلب الأول: أنواع التعطيل من حيث متعلقه.

- تعطيل الألفاظ.
  - تعطيل المعاني .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقايس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم، حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وحدوا السبيل إلى تكذيب رواتما وتخطئتهم، ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا، فقابلوا النوع الأول بالتكذيب، والنوع الثاني بالتحريف والتأويل، فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لرجم في الآخرة، وأنكروا كلامه ... وعلوه على المحلوقات وعموم قدرته على كل شيء "(1)

#### التعليق:

التعطيل في اللغة هو التخلية والترك، وفي باب الأسماء والصّفات هـو نفي الأسماء الحسني وصفات الكمال الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة (٢)، وهو من حيـت متعلقها ينقسم إلى قسمين: نفي ألفاظ النصوص، ونفي معاني النصوص، فـالأوّل هـو نفي النصوص الواردة في صفات الله العليا وردها ردا كليا بحجج عقلية وهمية وقواعد ظنيـة كاذبة، فكم من نصوص الصّفات الثابتة عن المصطفى الله نفوها وردوها - وإن اتفـق على إخراجها الشيخان - بحجة ألها وردت بخبر الآحاد، وكم من نصوص شنعوا فيـها على الراوي وقدحوا فيه وإن كان الراوي من خيار الصحابة وفقهائهم (٢)، وهؤلاء كلمـا

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ١/٦٨.

 <sup>(</sup>٢) انظر مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) كحديث ابن مسعود الله في صفة الأصابع حين فهم ابن مسعود الله من ضحك النبي التصديد الله التصديد الله وصف به اليهودي، وكذا حديث أبي هريرة الله في تأكيد النبي الله صفتي السمع والبصر بوضع إصبعيه على العين والأذن، فرده المؤولون المبطلون للنصوص، ولهم في ذلك أقوال شنيعة واعتذارات أشبه بالتهم والقدح

وجدوا سبيلا لرد النص تشبئوا به وبادروا بإنكاره، لأنه كلما كثرت نصوص الصفام إلى تقذرت أذهاهم بشبهة التشبيه وصعب عليهم الخروج من ذلك، ولذا يرمون سهامهم إلى النص أولا فيردونه وينكرونه، وليس ذلك غريبا منهم إذ إن ذلك ورثوه من مشايخهم اليهود الراسخين في تحريف النصوص عن مواضعها، وكل من يرتوي من هذا المشرب يقع في رد النصوص بقدر ما عندهم من هذه الوراثة، وهذا خليفة رئيسهم ابرن أي دؤاد (افي يشير على خليفة المسلمين بأن يكتب على ستار الكعبة ((ليس كمثله شيء وهو العزيز المكتب على ستار الكعبة ((ليس كمثله شيء وهو العزيز المكتب على من إثبات صفتي السمع والبصر، ورئيسهم الأعلى وإمامهم الأقدم الجهم بن صفوان (الي يقول بكل وقاحة: (لو وحدت سبيلاً إلى حكها لحكتها) وأي قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى)، فما أجرأهم على النصوص، وهم الذين قال الله يَخْلُق فيهم وإخواهم: (وإذا تُتُل عَلْهِمُ أَنَّ أَنْ اللهُ عَلْهِمُ اللهُ اللهُ عَلْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وإخواهم: (وإذا تُتُل عَلْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْهُمُ اللهُ اللهُ عَلْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ال

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : " وأما توحيد المعطلين فنفي حقائق أسمائه وصفاته وتعطيلها، ومن أمكنه منهم تعطيلها من لسانه عطلها، فلا يذكرها ولا يذكر آية تتضمنها

في الصحابة نسأل الله السلامة والعافية،فما أقبح قول القائل: إن وضع النبي الله أصابعه على العـــــين والأذن لعله لحكة أو مسح عليها؟!.

<sup>(</sup>١) هو القاضي أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري الجهمي، عدو الإمام أحمد بن حنبل رحمـــه الله، مات سنة ٢٤٠هــ .

انظر السير للذهبي ١٦٩/١١ - ١٧١، وتاريخ بغداد ١٤١/٤ - ١٥٦، وشذرات الذهب ٩٣/٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظر محموع الفتاوى ۱۸٤/۱۳ «٤٧٩/۱۱ شرح العقيدة الطحاوية ص ١٤٦.

 <sup>(</sup>٣) هو الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع أس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين سينة
 ١٢٨هـــ . انظر ميزان الإعتدال ٤٣٦/١، والسير ٢٦/٦-٢٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر الإبانة لابن بطة ٩٢/٢ برقم (٣٢٣، ٣٢٣)، وخلق أفعال العباد للبخاري ص ٢٠، والعلو للذهـــــي ص ١٦٢ (مختصره للألباني ).

<sup>(</sup>٥) سورة يونس الآية ١٥.

ولا حديثا يصرح بشيء منها، ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها سطا عليها بالتحريف ونفي حقيقتها وجعلها اسما فارغا لا معنى له، أو معناه من جنسس الألغاز والأحاجي "(۱) فسهمهم الثاني يأتي بعد محاولتهم رد النص فإذا هم عجزوا انتقلوا إلى معناه فيعطلون دلالة اللفظ ويتقولون من عند أنفسهم فينسبون ذلك إلى الله افتراء عليه، وفي ذلك يقول أحدهم:

# كل نص أوهم التشبيها \* أوله أو فوضه ورم تتريها

فهذه قاعدةم ومنهجهم في باب العقيدة والصّفات، فلا يجدون نصا من نصوص الصّفات إلا يعطلون معناه ويكفرون بظاهر دلالته ويفسرونه من عند أنفسهم بما لا يدل عليه إلا بالتعسف أو بالتحكم، ويقولون إن ظاهر النصوص تشبيه يجب تتريه الله من ذلك بل قال أحدهم من غير حياء ولا خوف من الله : " إن ظاهر القرر القرر آن كفر " (٢) و حَبُرَتُ كُنُم مُن أَفُواههم إِن يَمُولُون إلا كَذَما ﴾ (٢)، فهم بهذا المنهج والأصل ينفون معاني جميع نصوص الصّفات ويعطلونها عن دلالتها ومفهومها الظاهر، فالتعطيل من حيث متعلقه ينقسم إلى هذين القسمين، وهذان النوعان لا يتخلص منهما جميعا إلا بالتمسك بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا واتباع منهج السلف الصالح الذين هم خيار هذه الأمة بعد نبيها" وطريقة سلف الأمة وأثمتها ألهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به نفسه وبما وصف به بنعطيل، رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتتريه بلا تعطيل، إثبات الصّفات ونفي مماثلة المخلوقات "نها، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الروح ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ١٠/٣ في تعليقه على قوله تعالى: (ولا تقولن لشي الي فأعل ذلك غدا) الكهف الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٢٣/٢ .

# المطلب الثاني: أنوام المعطلين للمفات

- تعطیل حقائقها .
- تعطیل أحكامها .

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: "كمال أسمائه وصفاته يستحيل عليه تقدير خلافها ويستحيل عليه تخلف آثارها ومقتضاها عنها بل ذلك تعطيل لأحكامها، كما أن نفيها عنه تعطيل لحقائقها، وكلا التعطيلين محال عليه سبحانه وتعالى، فالمعطلون نوعان: أحدهما عطل صفاته، والثاني عطل أحكامها و موحباتها "(())

### التعليق:

كما سبق أن تعطيل الصّفات هو نفيها عن الرب تبارك وتعالى، وتعطيلها على نوعين: تعطيل الصفة نفسها، وتعطيل لمقتضاها وأحكامها .

أما الأوّل فهو أن ينفي الصفة عن الله على فلا يثبتها حقيقة ولا يثبت له ما تدل عليه الصفة من المعنى والمفهوم الظاهر، ويدخل في ذلك جميع من ينفي الصفات كلها أو بعضها نفي إنكار أو نفي تأويل، فإن المؤول لم يثبت الصفة لله على حقيقة بل ولا إطلاق الصفة عليه لفظا، فعطلوا الصفة الثابتة له على لفظا وحقيقة وأولوها بصفة أحرى، كألهم قالوا بأن الله ليس موصوفا بهذه الصفات كلها وإنما هو موصوف بتلك الصفة التي يثبتوني بعقولهم - فقط وتعبر عنها بعبارات وصفات كلها راجعة إلى تلك الصفة، كتأويل مسن يؤول الرحمة والرضى والغضب ونحوها بالإرادة (٢٠) وكذا تأويل صفة السمع والبصر ونحوها بالإرادة وعظلوا سائرها إما لفظا وحقيقة أو حقيقة أو حقيقة .

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح ٢٦٢، وانظر مدارج السالكين ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوى ۱۳۳/۱۲ .

وأما التعطيل الثاني فهو تعطيل من يعطل آثار الصّفات ومتعلقاتها وأحكامها، وذلك أن صفاته كلها صفات كمال فتأبى أن تكون معطلة عن مقتضياتها ومستلزماتها، فتعطيل مقتضاها وآثارها هو في الحقيقة تعطيلً لكمالها ونفى كونها صفات كمال .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " وإذا كانت أوصافه صفات كمال، وأفعاله حكما ومصالح، وأسماؤه حسنى: ففرض تعطيلها عن موجباها مستحيل في حقه، وله النكر سبحانه على من عطله عن أمره ونحيه، وثوابه وعقابه ... كما قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسال الرسل، وإنزال الكتب: ﴿وما قدم واالله حق قدم هإذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ﴾ ... ونظائر هذا في القرآن كثيرة، ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته، إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كما لها ومقتضياتها، فاسمه " الحميد، المحيد " يمنسع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا، لا يؤمر ولا ينهى، ولا يثاب ولا يعاقب، وكذلك اسمه " الحكيم " يأبى ذلك، وكذلك اسمه " الملك " واسمه " الحي " يمنع أن يكون معطلا مسن الفعل، بل حقيقة " الحياة " الفعل، فكل حي فعال " (۱) .

وهذا النوع يشمل أيضا تعطيل من يعطل العبودية التي هي من موجبات ومقتضيات الأسماء الحسني والصفات العلا مقتضية لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هي مسن العبودية والأمر اقتضاها لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هي مسن موجباتها ومقتضياتها ...وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجسوارح، فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا "(۲) فالعبودية كلسها راجعة إلى مقتضى الأسماء والصفات وتعطيل شيء منها تعطيل لموجبات الأسماء والصفلت ومقتضياتها .

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ١/٤١٧ - ٤١٨

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة ٢/٢٤-٤٤٣، وانظر مدارج السالكين ١٩/١ ٤٢٠-٤٢

### المطاب الثالث : مرجات التعطيل .

- نفى الأسماء والصّفات جميعا.
- نفى الصّفات دون الأسماء .
  - نفى بعض الصّفات.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الجهمية على ثلاث درجات: فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته ... والدرجة الثانية من التجهم هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسني في الجملة لكن ينفون صفاته، وهمم لا يقرون بأسماء الله الحسني كلها على الحقيقة بل يجفلون كثيرا منها على الجاز ... وأما الدرجة الثالثة فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية لكن فيهم نوع من التجهم كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية أو غير الخبريسة ويتأولونحا كما تأول الأولون صفاته كلها " (١).

"وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: نوع في الأسماء و الصّفات، فغلا في نفي الأسماء و الصّفات، ووافقه المعتزلة في نفي السّفات، ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية و الفلاسفة ونحوهم، ووافقه المعتزلة في نفي الصّفات دون الأسماء، والكلابية ومن وافقهم من السالمية ومن سلك مسلكهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وافقوه على نفي الصّفات الاختيارية دون نفي أصل الصّفات "(٢)

### التعليق:

جهم بن صفوان هو أول من اشتهر عنه إنكار الأسماء والصفات عن السرب تبارك وتعالى، وكان قد أخذه عن جعد بن درهم (٢)، وسلسلة سنده الخنبية الشركية تصل إلى

<sup>(</sup>۱) التسعينية ١/٥٢٥-٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) بحموع الفتاوى ٤١/٨٤، ٣٤٨/١٥، وانظر الجواب الصحيح ١٦٢/٢، ومقالة التعطيل والجعد بن درهم ص

<sup>(</sup>٣) هو جعد بن درهم مؤدب مروان الحمار، قال الذهبي: " مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليــــلا و لم يكلم موسى، فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر " انظر ميزان الاعتدال ٣٩٩/١، والسير ٤٣٣/٥.

اليهود الراسحين في طريقي التشبيه والتحريف (١) وكل من أخذ من هذا المذهب والمنهج وقع في التشبيه ومن ثم في التحريف المفضي إلى التعطيل بقدر ما أخذوا منه، فكل معطل لم يقع في التعطيل إلا بعد ما شبه واعتقد تشبيه الخالق بالمحلوق في هذه الصفة فعندئن نفوا الصفة حقيقة ولفظا تتريها في زعمهم من التشبيه فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا "فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة، إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل، وجميع أوصافهم تدل على النفي يريدون بذلك التتريه ونفى التشبيه على زعمهم، فنعوذ بالله من تتريه يوجب النفي والتعطيل "(٢) وتعطيلهم في باب الأسماء والصفات على دركات ثلاث، وذلك بقدر ما تتنجس أذهان المعطلين كلما وردت نصوص الأسماء والصفات بنحاسة التشبيه (٢).

فالجهمية التي هي أول مدرسة لهذا المنهج في ملة الإسلام نفوا كل ما يتعلق بالرب من الأسماء والصفات وعطلوا الرب تعطيلا كليا عن كل ما هو موصوف به، حيى نفوا وجوده تتريها في زعمهم من تشبيهه بالموجودات فوقعوا في شر مما فروا منه فشبهوه بالمعدومات (1)، ووافقهم في ذلك ملاحدة الفلاسفة والمتصوفة والقرامطة الباطنية (٥)، فهؤلاء كلهم اتفقوا على نفي الأسماء والصفات فرارا من التحسيم والتشبيه، وأقوالهم وآراءهم في ذلك متضاربة ومتناقضة (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر شرح إعتقاد أهل السنة للالكائي ٣٤٤/٢، وبحموع الفتاوى ٢٠٠٥-٢٢، وبيــــان تلبيـــس الجهميـــة (١) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٥٢٢-٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) الإبانة للأشعري ص ١١٧.

 <sup>(</sup>٣) لأنه كلما يرد في الكتاب والسنة صفة من صفات الله ﷺ تتبادر أذهان هؤلاء إلى التشبيه بالمحلوقين فمن عال فيه ومن متوسط، والله المستعان، وانظر المنهج والدراسات في آيات الأسماء والصفات ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤) يقول ابن القيم: ''فانظر إلى الجهمية وأتباعهم حاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحا وحـــاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيها وتمثيلا عكس ما يثبته القرآن وحاء به من كل وحه'' إغاثة اللهفان ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر بحموع الفتاوى ٥/٥٥٠، ٣٤/٦، ٣٥، ومنهاج السنة النبوية ٢٣/٣، ودرء تعارض النقل والعقــل ٣٥٩/٥ .

<sup>(</sup>٦) وحكى عن الجهم أنه كان يسمي الله بالقادر والخالق، وذلك لأنه كان حبريا في القدر فالعبد ليس بقـــادر ولا خالق فلا تشبيه في زعمه تهذا الاسم، انظر بحموع الفتاوى ٥٥٥٥، ٨/٣١١/١٢ و منـــهاج السنة النبوية ٢٦٢/٢ .

ثم انتقل ذلك إلى أصحاب عمر بن عبيد المعتزلي<sup>(۱)</sup> وأخذوا منه شبهة التحسيم والتشبيه<sup>(۱)</sup>، إلا ألهم زعموا أن ذلك يكون في إثبات الصفات الي يسمولها أعراض وحوادث لا في تسميته بالأسماء، فاخترعوا عقيدة إثبات أسماء حامدة وأعلام محضة لا تدل على أي معنى ولا تتضمن أية صفة، وأنكروا الصفات كلية تجهما وتلبسا، فهم في الصفات جهمية محضة يعطلونها كلية وفارقوا الجهمية في الأسماء فأثبتوها لله خلافا للجهمية، ثم أجمعت المعتزلة على ذلك (۱)، ووافقهم على ذلك ابن حزم الظاهري<sup>(۱)</sup>.

ثم جاء بعد ذلك قوم - وهم الأشاعرة والماتريدية - حاولوا تقليل النفسي والتعطيل فقالوا بإثبات جميع الأسماء وبعض الصفات وتأويل سائرها بالتأويل المفضي إلى التعطيل، وهم في هذه المقالة أيضا مختلفون إلا ألهم أجمعوا على نفي الصفات الاختيارية، واختلفوا في الصفات الذاتية (٥)، وشبهتهم في ذلك هي نفس شبهة الجهمية والمعتزلة في نفي جميسع الصفات، فجمعتهم شبهة التشبيه والتحسيم وتفرقت بهم طرق الفرار منها إلى التتريسه (١)، فهم الهموا نصوص الأسماء والصفات - التي يجب الله عنظي من أحبها (٧) - بألها تثبست لله فهم الهموا نصوص الأسماء والصفات - التي يجب الله عنظي من أحبها (٧) - بألها تثبست لله

انظر السير للذهبي ١٠٤/٦-١٠٥، وشذرات الذهب ١١٠١-٢١١ .

<sup>(</sup>۲) انظر بحموع الفتاوي ۳۲/۳-۳۲، ۱۱۹/۱۲، ۵۰۳، ومنهاج السنة ۳۹۲/۰ .

 <sup>(</sup>٣) انظر مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص ٢٥، والمعتزلة وأصولهم الخمسة ص ١٠١.

<sup>(</sup>٥) والمتأخرون منهم قالوا بنفي وتعطيل جميع الصّفات الذاتية والاختيارية ما عدا الصّفات السبع أو الثمانيــــة التي يثبتوها بالعقل لا بالنقل، يقول ابن القيم: "فحدثت الطائفة السبعية، واشتقت قولا بين القولين، فـــــلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا " الصواعق المرسلة ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>٦) ولذا كل من ينفي اسما أو صفة يسمي المثبت لها بحسما ومشبها، فلا عرفوا التشبيه ولا حقق وا التتريب، انظر بحموع الفتاوى ٤٠/٦-٤٣، وبيان تلبيس الجهمية ١٠٤/١، وشرح الطحاوية ص ١١٨.

ما لا يليق به سبحانه وتعالى، كأنهم بلسان حالهم يقولون إلهم أعلم بما يجوز أن يوصف الله به من صاحب الرسالة بل ومن الموصوف على " لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب ... لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين "(۱) فحاصل مذهبهم ألهم يعطلون كل صفة يزعمون ألها من جنس صفات المخلوق وإن تواترت فيها نصوص الكتاب والسنة وتظافرت أقوال الأئمة وخيار الأمة، وتعطيلهم على درحات ثلاث: تعطيل جميع الأسماء والصفات، تعطيل جميع الصفات دون الأسماء وتعطيل بعض الصفات دون الأسماء والشفات، تعطيل بعض الصفات دون بعض، والله أعلم .

### المطلب الرائع : أنواع التعطيل في باب العفات.

- التعطيل الكلى .
- التعطيل الجزئي .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا ريب أن النفاة نوعان: أحدهما وهم الأصل المعتزلة ونحوهم من الجهمية فهؤلاء ينفون الصفات مطلقا، وحجتهم على نفي قيام الأفعال به من حنس حجتهم على نفي قيام الصفات به، وهم يسوون في النفي بين همذا وهذا، وأما الذين ينفون الأفعال الاختيارية القائمة به كابن كلاب والأشعري فإنحم فرقوا بين هذين "(٢)

#### التعليق:

كما سبق أن درجات التعطيل في باب الأسماء والصفات تُلكن، تعطيل الأسماء والصفات تُلكن، تعطيل الأسماء والصفات جميعا كما يفعله الجهمية، وتعطيل الصفات دون الأسماء كما يفعله المعتزلين وتعطيل بعض الصفات فقط كما يفعله الصفاتية، والجهمية هي مرجع جميسع المعطلين ومنهم أخذوا الشبهة فتجهمت المعتزلة في الصفات كليا وقالت بنفي جميسع الصفات،

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوى ١٦/٥.

۲) الأصفهانية ۲/۹۸، ۹۹.

فصاروا معهم في اعتقاد نفي الصّفات بالله مطلقا، ثم تجهم بعد ذلك أناس تجهما جزئيا فنفوا وعطلوا بعض الصّفات وأثبتوا بعضها، فالتعطيل والتجهم في باب الصّفات على نوعين: تجهم وتعطيل كلي، وتعطيل جزئي، فتعطيل الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم من الفرق الضالة هو تعطيل لجنس الصّفات فلا يثبون من الصّفات شيئا، وأما من يثبت بعض الصّفات ويعطل بعضها كمن يعطل الصّفات الاختيارية وبعض الصّفات الذاتية فهم دون الأوّل وتعطيلهم جزئي يتعلق ببعض أفراد الصّفات لا جنسها، وهذا كتعطيل الكلابية والأشاعرة والماتريدية مع خلاف بين أفراد كل فرقة منهم في كثير من الصّفات في التعطيل والتفويض والإثبات (١٠) وشبهتهم جميعا واحدة كما سبق، فبعضهم طردها في جميع الصّفات دون غيرها، والله أعلم .

### الوطاب المُاوس؛ أنواع التشجيه .

- تشبيه الخالق بالمخلوق .
- تشبيه المخلوق بالخالق.

يقول العلامة ابن أبي العز رحمه الله: " التشبيه نوعان : تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هـــم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر ... " (٢)

### التعليق:

التشبيه هو أن يشبه الشيء بالآخر في كيفيته وصفته ،ولا شك أن الله عجل ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فليس له سمي ولا كفو، فلا يمكن لأحد أن يشبه الله بشيء من خلقه في كل ما هو موصوف به، وإن اتفقت الصفات في ظاهر اللفظ والاسم، فالفرق بينهما كالفرق بين الذاتين (٢)، ولذا كفر السلف من شبه الله بخلقه في

<sup>(</sup>١) انظر أقوالهم واختلافهم في التعطيل والإثبات بحموع الفتاوى ٣٢/١٢ وانظر أيضا ٥١/٦-٥٣.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ص ٢١٧، وانظر بيان تلبيسس الجهمية ١٨٨١، ومنهاج السنة ١٣/٢، الكواشف الجلية ص ٨٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر محموع الفتاوي ٢٢/١٦ .

شيء من صفات (۱) والتشبيه في هذا الباب على نوعين: تشبيه الحالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، وتكفير السلف يشمل كلا النوعين، فكل منهما كفر ظلم خلاف لصريح النصوص الثابتة بالكتاب والسنة، وكلا النوعين متلازمان (۱) فمن شبه الخللق بالمخلوق فقد شبه هذا المخلوق بالخالق أيضا وكذا العكس، إلا أن الفرق بينهما أن تشبيه الخالق بالمخلوق تشبيه عام من وجه لأن المشبه يشبه صفات الله بصفات خلقه عموما كأن يقول يده كيد الإنسان ووجهه كوجه بني آدم، وكذا سمعه وبصره وعينه كلها تشبه مفات الإنسان، فهذا تشبيه عام بصفات جنس بني آدم (۱) وأما تشبيه المخلوق بالخالق هو أن يعطي لأحد من الخلق شيئا من صفات الرحمن فيشبهه بالخالق في بعسض الصفات فيكون التشبيه خاص بمذا المخلوق فقط دون بني جنسه، كتشبيه النصارى المسيح وأمه بالله سبحانه في صفات الألوهية والربوبية، وكذا ما يحصل من الفرق الضالة المنتسبين فدرة التصوفة الذين يعتقدون فدرة التصوف والتدبير في بعض مشايخهم ونحو ذلك (۱) والله أعلم .

# المطلب السادس : أنوام التعريف .

- تحريف التتريل.
- تحریف التأویل .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم : ﴿ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ﴾ والتحريف قد فسر بتحريف التتريل وبتحريف التأويل، فأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمــــة، وأمــا

<sup>(</sup>۱) انظر بحموع الفتاوي ٤٨٢/١١، شرح العقيدة الطحاوية ص ١١٧–١١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر بحموع الفتاوى ٣٤/٦، ٤٨٢/١١، وبيان تلبيس الجهمية ١٠٤، ١٠٤، ومنهاج السنة ١١١/٠، والصواعق المرسلة ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٤) انظر إغاثة اللهفان ٢٢٦/٢-٢٣٣، والجواب الكافي ٩٤/١ -٩٥.

تحريف التتريل فقد وقع فيه كثير من الناس، يحرفون ألفاظ الرسول ويـــروون أحــاديث بروايات منكرة وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، وربما تطاول بعضهم إلى تحريف التـــتريل وإن لم يمكنه ذلك، كما قرأ بعضهم (( و كَلَّمَ اللَّــة مُوسَى تَكْلِيْماً )) " (١)

يقول ابن القيم: "والتحريف العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره، وهـو نوعان: تحريف لفظه وتحريف معناه، والنوعان مأخوذان من الأصل عن اليــهود فهم الراسخون فيهما " (") وقال أيضا: "والتحريف نوعان: تحريف اللفظ وهـو تبديله، وتحريف المعنى وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللقظ " (")

#### التعليق:

إن الله والمحمد الله الله والمحمد الله والمحمد الله والمحمد الكلم عن مواضعه وذمّهم على الله فقال سبحانه: ﴿ فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون المحلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ﴾ (٤) وقد ثبت عنهم نوعين من التحريف، تحريف في نص الكتاب المترل عليهم وتحريف في معانيه وتأويله (٥) ومعلوم أنه قد ثبت عن النبي أن من هذه الأمة من يتبع سنن اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع (١) فقد وجد في هذه الأمة من تبعهم في تحريف الكلم بكلا النوعين، فحرفوا نصوص الشريعة ألفاظها ومعانيها. فالأول هو تحريف التتريل، وهو تغيير نصوص الوحي المترل وإبدالها إما بزيادة حسرف فصاعدا أو نقصانه، وإما بتغيير الشكل المؤدي إلى تغيير المعني المراد منها، فلقد وحسدت عماولات لتحريف الوحي المترل من قبل كثير من الفرق المبتدعة لا سيما الرافضة الذيسن

۱) اقتضاء صراط المستقيم ۸/۲.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة ٢١٥/١، وانظر هداية الحياري ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة ٣٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر الصواعق المرسلة ٢١٦/١، ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية ص ٦٩-٨٣٠.

 <sup>(</sup>٦) كما في حديث أبي سعيد الخدري ظفة في الصحيحين، أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب مللة ذكر بني إسرائيل ٥٧١/٦/ برقم (٣٤٥٦)، ومسلم في كتاب العلم ٢١٩/١٦/ برقم (٢٦٦٩) .

هم أشبه باليهود، وكذا الجهمية بجميع فرقها (١) كقراءة بعضهم قوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ برفع العرش حتى يكون الاستواء صفة للعرش لا صفة للرحمن (١) وأما تحريف التأويل فهو صرف اللفظ عما دل عليه من المعنى إلى غيره من غير دليل شرعي، وهذا القسم قد ابتليت به جميع الفرق المبتدعة، فكل فرقة تؤول النصوص الشريعة اليت تخالف بدعتها فتحرفها عن مقصود الشارع وإن خالفت في ذلك إجماع الصدر الأول من السلف الصالح، كتحريف الجهمية وأفراحهم جميع النصوص الواردة في الصفات فحرفوها عن مقصود الشارع الذي هو إثبات الكمال الله عن الكمال الذي أثبته لنفسه، والأمثلة في من حنس الألغاز والأحاجي، وعطلوا الرب عن الكمال الذي أثبته لنفسه، والأمثلة في هذا الباب لا تحصر فكل فرقة تحرف النصوص إذا لم توافق عقولهم و لم تصادف أهواءهم، فكتبهم في التفسير والعقائد مشحونة بالتأويلات الباطلة والتحريفات الشنيعة لنصوص الشريعة، والله المستعان .

### المطلب السابيع : أنواع الإلماد في أسماء الله المستى

- تعطیلها ونفیها .
- تعطیل معناها وحقائقها .
  - تشبيهها بالمخلوق .
  - تسميته بما لا يليق به .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "والإلحاد في أسمائه هو العدول بما وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها... فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: أحدها أن يسمى الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا، وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير، ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهميسة

<sup>(</sup>١) سبق بعض النماذج لتحريف المبتدعة لنصوص القرآن الكريم ..

<sup>(</sup>٢) انظر الصواعق المرسلة لابن القيم ٢١٨/١.

وأتباعهم إنما ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، وحامسها تشبيه صفاته بصفات ولا معاني، وحامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا '' (١)

وقال أيضا: '' ونفي معاني الأسماء من أعظم الإلحاد فيها ... والإلحاد: إما بجحدهــــا وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإحراحها عن الحــق بالتأويلات الباطلة، وإما بجعلها اسما لهذه المحلوقات المصنوعات كإلحاد أهل الاتحاد'' (۲).

#### التعليق:

الإلحاد هو الميل والعدول عن القصد والصواب، ويستعمل في اللغة في كل معوج غير مستقيم (٢)، وهو في باب الأسماء والصفات يطلق على كل ميل وعدول عن القول الصواب والاعتقاد الصحيح، فيشمل جميع الانحرافات والأقوال المبتدعة والاعتقادات الباطلة في هذا الباب، وبحمل طرق هذه الانحرافات على أربعة أقسام:

الأوّل: تعطيل الأسماء ونفيها، فمن عطل الأسماء كلها أو بعضها فقد ألحد، لأن كل ذلك يطلق عليه أنه عدل عن القصد ومال عن الحق، ولذا فسر ابن عباس ترجمان القرآن الإلحاد في قوله تعالى: ﴿ وَدَمُوا الذِينِ المحدون فِي أَسْمَانُه ﴾ (٤) فسره بالتكذيب (٥)، فللعطل والنافي للاسم والصفة مكذب للنص الذي ورد فيه ذلك الاسم وأثبته لله ﷺ فهذا هسو عين العدول عن الصواب والجور عن الصراط.

والقسم الثاني من الإلحاد نفي معانيها وتعطيل مدلولاتها، لأن نصوص الأسماء والصفات المقصود منها إثبات الكمال لله والثناء بها عليه ومدحه بها، ولذا كلما توسل أحد بها في دعائه كان أقرب إلى الإحابة، فنفي معانيها وتعطيل أحكامها وموجباتها من أعظم الإلحاد فيها .

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ١٨٠،١٧٩/١ باختصار .

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين ٢٠/١ بتصرف واختصار، وانظر تفسير الطبري ١٣٤/٩، وتفسير البغوي ٢١٧/٢، وتفسير البغوي ٢١٧/٢، وتفسير القرطبي ٢٠٨/٧ ،.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية في غريب الحديث ٢٣٦/٤، ولسان العرب ٣٨٨/٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ١٣٤/٩ .

وأما القسم الثالث فهو تشبيهها بالمحلوقين، فالله تعالى ليس كمثله شيء لا في صفات ولا في أسمائه، فتشبيه صفاته وأسمائه بصفات الخلق إلحاد فيها، ويشمل هذا كلا نوعي التشبيه كما سبق، فتسمية المشركين لآلهتهم بأسماء الله فيه تشبيه هذا الشريك بالله الدي ليس له سمي يستحق أن يسمى باسمه (۱). بل وأصل شركهم وجعلهم هذه الأصنام والأوثان آلهة تعبد من دون الله هذا فيه تشبيه لهذه المعبودات بالله الواحد الفرد، وكل هذا إلحلد في الأسماء والصّفات.

وأما القسم الرابع فهو وصفه وتسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، لأنه كما سبق أن أساءه كلها حسنى بالغة في الحسن فليس فيها اسم سيئ بل ولا فيها أسماء ينقسم مسماها ومعناها إلى محمود ومذموم، لأنها ليست حسنى من كل وجها أسماء إن به الأسماء والصفات كما سبق أنه توقيفي فلا يسمى الله إلا ما سمى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يوصف إلا ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله أله فمسن سماه بأسماء ليست حسنى فقد ألحد فيها وتقول على الله، فمن هذا الإلحاد تسمية النصارى له بالأب ووصف اليهود له بصفات المخلوقين من التعب والفقر تعالى الله عما يقول والشفات، والله علما علوا كبيرا، فهذه مجمل أوجه وأنواع الانحرافات والإلحاد في باب الأسماء والصفلت، والله أعلم .

### المطلب الثامن ؛ أنواع الإنكار للأسماء والعفات

- إنكار تكذيب.
  - إنكار تأويل.

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " إنكار شيء من أسماء الله وصفاتـــه نوعان : الأوّل إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك، فلو أن أحدا أنكر اسما من أسمـــاء الله

<sup>(</sup>١) وهذا أحد الأقوال الثلاثة في تفسير قوله تعالى : ﴿ هل تعلم له سميا ﴾ سورة مريم الآيــــة ٢٦، انظــر زاد المسير لابن الجوزي ٢٥١/٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر شفاء العليل ص ١٣٢، ومختصر الصواعق ص ٢٥٠.

أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة مثل أن يقول: ليس لله يد فهو كافر بإجمـــاع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج من الملة، الثاني إنكار تأويل وهو أن لا يجحدها ولكن يؤولها ... ''(۱).

### التعليق:

كما سبق أن المؤول منكر ومعطل لحقيقة الصفة وظاهر اللفظ، فهو والمكذب يشترك في إنكار الصفة وجحد حقيقتها بل وظاهر لفظها أيضا، فإنكار شيء من أسماء الله وصفاته الثابتة بالكتاب والسنة على نوعين : إنكار تكذيب وإنكار تأويل .

فالأوّل هو من يجحد الصفة ويكذبها بتكذيب النص الوارد فيه تلك الصفة، سواء كلن النص من القرآن أو السنة فمنكر السنة منكر للقرآن أيضا، ومن هذا إنكار الصفات مطلقا فلا يثبت صفة لله سبحانه بل يصفه بالسلوب فقط، ولذا أراد من أراد منهم تحريف الألفاظ في نصوص الصفات، كما حاول أحمد بن أبي دؤاد حين أشار على الخليف أن يكتب على غلاف الكعبة (ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) بدلاً من قوله والمنات المنابقة بالسنة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) بدلاً من قوله والمنابقة بالسنة فلا يثبت إلا ما في القرآن فقط، وما ثبتت بالسنة فلا يقبلها ولا يصف الله بحسا، فهذا مكذب للسنة وحاحد لها، وكل هذه الأنواع كفر غرج من الملة (٢٠).

وأما الثاني فهو لا يكذب النص ولا يرده كليا، وإنما يسلك طريقا ملتويا بحيث إنه يرمي سهامه إلى المعنى المراد من النص والمفهوم من اللفظ، فيدنس أذهان المبتدئين والعوام بأنواع من الشكوك والشبهات، ويجعل للنص احتمالات ثم يختار منها ما يشتهيه ويجعله هو تأويل النص وحقيقة الصفة وينكر المعنى الظاهر من اللفظ، فيجعل الكمال نقصا والمدح ذما، فهذا في الحقيقة منكر لأصل الصفة وحقيقتها إلا ألهم هابوا أن يصرحوا بذلك، فا أثبتوا اللفظ مع صرفه عن المعنى المراد إلى معنى غير ظاهر وسموه تأويلا، وقد تأثر بعض أعيان

<sup>(</sup>١) المحموع الثمين ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر بحموع الفتاوى ١٨٤/١٣ ، ١٨٤/١٣ شرح العقيدة الطخاوية ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوي ٤٩٧/١٢ -٤٩٨، وانظر ١١٦/٥، ٢/٥٠.

المنتسبين إلى المذاهب الأربعة بل ومن المنتسبين إلى الحديث بشكوكهم وشبهاتهم فساروا في بعض الصفات على سيرهم واختاروا مذهبهم، وهذا المذهب لا شك أنه مذهب عنالف لمذهب السلف الصالح إلا أن الغالب فيه أنه لا يصل إلى حد الكفر بل هو مذهب مبتدع لم يقل به أحد من سلف هذه الأمة، والله أعلم .

### المطلب التاسم : أنوام التأويل .

- تأويل التفسير .
- تأويل التحريف.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : " التأويل يتحاذبه أصلان : التفسير والتحريف، فتأويل التفسير هو الحق وتأويل التحريف هو الباطل، فتأويل التحريف من حنس الإلحاد فإنه هو الميل بالنصوص عن ما هي عليه إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مصع الإقرار بلفظها " (١)

#### التعليق:

التأويل هو في اللغة الرجوع إلى حقيقة الشيء، فالشيء إن كان غائبا فتأويله هو مشلهدة حقيقته وإدراكه إن كان ممكن الإدراك، وأما إن لم يكن ممكن الإدراك فتأويله هو التعبير عنه بما يفسره ويوضحه ويعرف حقيقته، ومعلوم أن هذا يكون للشيء الممكن تفسيره بحيث يعرف المفسر حقيقة الشيء وكنهه فحينئذ يفسره بما يعرف به حقيقة الشيء الشيء المؤول، وأما إن كان لا يعرف حقيقته وليس له نظير مشاهد فلا يكون هاهنا محال للتأويل والتفسير.

ولا شك أن صفات الله العليا التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله الله هسي من الأمور الغيبية التي لا نشاهدها ولا نعرف حقيقتها وكنهها، فيجب علينا حينئذ الإيمان والتسليم بما يدل عليه النص والسياق من المعاني الظاهرة، إذ ليس هنسا محال للتأويل

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة ٢١٧/١ .

والتفسير، ويكون تفسير مثل هذا هو قراءته مع الإيمان بما يدل عليه اللفظ من المفهم والمعنى الظاهر، وأما صرفه عن المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي المرجوح من غير دليل شرعي فهو من تحريف الكلم وليس من التأويل وأن سماه أربابه تأويلا فهو من تأويل التحريف وليس من تأويل التفسير .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "معنى التأويل في اللغة التي نزل بها القرآن يراد به حقيقة الشيء كالكيفية، التي لا يعلمها إلا الله، كما قال مالك: "الاستواء معلوم والكيف مجهول "(۱) ويراد به التفسير، وهو كقوله: الاستواء معلوم، فإن تفسيره ومعناه معلوم، ويراد به تحريف الكلم عن مواضعه كتأويلات الجهمية، مثل تأويل مرن تأول استوى بمعنى استولى، وهذا الذي اتفق السلف والأثمة على بطلانه وذم أصحابه "(۱).

## المطلب الماشر : أنواع التأويل باعتبار مستنده

- بمسوغ لغوي.
- بدون مسوغ لغوي .

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: " التأويل وهو أن لا يجحدها ولكن يؤولها وهذا نوعان: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية، فهذا لا يوجب الكفر، أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية، فهذا موجب الكفر لأنه نفاها نفيا مطلق فهو مكنب حقيقة ولو قال في قوله تعالى: ( بليداه مبسوطتان ) المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر لأنه لا يصح في اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية، فهو منكر مكذب، لكن إن قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق على النعمة "".

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الأثر .

۲۱) درء تعارض العقل والنقل ۳۲۸/۷ وانظر مجموع الغتاوى ۹۸/۶.

<sup>(</sup>٣) المجموع الثمين ٢٣/٢ بتصرف يسير .

#### التعليق:

هذا التقسيم هو لتأويل التحريف المصطلح عند المتأخرين والذي هو صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح من غير دليل شرعي لذلك (۱) فهذا علي نوعين: أن يكون له مأخذ في اللغة العربية التي أنزل الله بها القرآن الكريم، بأن يكون هيذا اللفظ مستعملا بالمعنى المؤول في اللغة، فيكون لهم دليل ومسوغ لغوي لهذا التأويل، أو لا يكون له مسوغ لغوي بحيث لا يعرف في لغة العرب استعمال اللفظ بالمعنى المؤول به وليس لسه شاهد فيها لا شعرا ولا نثرا، وإنما هو معنى مبتدع في اللغة فسر به المؤول اتباعا للهوى .

وأما الثاني كتأويل الجهمية لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُّهُ اللهُ مُوسَى كَكُلِمُ ﴾ بأن الله جرحه بأظافير حكمته تجريحا (٢) وكذا قول من يقول بأن المراد بالإصبع في حديث اليهودي الذي حاء إلى النبي في وصدقه النبي في إثبات صفة الأصابع فسالمراد أن الله يخلق حلقا يقال له إصبع فيحمل السماوات والأرض فهذا في الحقيقة نفي وتكذيب إلا أنه سلك لذلك طريقا ملتويا بل وسائغا ومقبولا عند جميع الفرق المبتدعة باسم التأويل، فهذا المسلك باطل بل موجب للكفر إذ أن قولهم مبني على هواهم المحبض وآرائهم الفاسدة وليس لهم مأخذ لغوي ولا شرعي، فهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنية لنصوص الشريعة قاطبة حتى نصوص الأحكام من غير مأخذ ومسوغ شرعي ولا لغوي، وأما الأوّل فهو وإن كان باطلاً في نفسه إلا أن لهم مأخذ لغوي يسوغ لهم ما ذهبوا إليه ولذا لم يكفرهم أحد من السلف، بل وقد ابتلي بهذا المذهب بعض أعيان المنتسبين إلى المذاهب الأربعة وفقهائهم بل وبعض المنتسبين إلى الحديث أيضا .

<sup>(</sup>١) انظر بحموع الفتاوي ٥٥/٥، ٥٥/٥، والصواعق المرسلة ٧٩/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر بحموع الغتاوى ١٦٥/٣، والصواعق المرسلة ٢١٧/١ .

# المطلب المامي عشر : أنوام الإلمام في أسماء الله المسنى

- الحلول الخاص .
  - الحلول العام .
- الاتحاد الخاص.
  - الاتحاد العام.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "من جعل الرب هو العبد حقيقة فإما أن يقول بخلوله فيه أو اتحاده به، وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح، أو يجعله عاما لجميع الخلق، فهذه أربعة أقسام: الأوّل هو الحلول الخاص، وهو قول مسن يقول أن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء ... الثاني: الاتحاد الخاص، وهو قول يعقوبية النصارى وهم يقولون إن اللاهوت و الناسوت اختلطا وامتزحا كاختلاط اللبن، الثالث: الحلول العام، وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين، وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون : إن الله بذاته في كل مكان، الرابع: الاتحاد العام، وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات " (۱).

### التعليق:

الحلول هو أن يعتقد حلول الله في أحد من المخلوقات ويعتقد فيه ما يعتقد في الله ﷺ (٢) وأما الاتحاد فهو أن يعتقد باتحاد الرب بخلقه فيكون المخلوق هو الرب بعينه فلا يكون هناك بينونة بين الخالق والمحلوق (٢) وهذا لا يخلو من أن يجعله عاما بجميع الخلق أو حاصل ببعض المخلوقات فهما من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى أربعة أقسام: الحلول العام والحلول الخاص، والاتحاد العام والاتحاد الخاص.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۷۲،۱۷۱/۲ بتصرف، وانظر ۳۲٤/۲-۳۲۸ ، ۳۸۱، ۲۹۳/۳ .

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ٢١/٢٩٣/٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق ١٤٠/٢، ٢٥٥-٤٦٦، والجواب الكافي ص ٣١١٠.

فالأوّل الحلول العام: وهو الاعتقاد بأن الله حل في كل مخلوق في هذا الكون فلا يخلو مكان من الله تعالى وهذا القول منقول عن الجهمية الغلاة المنسوبين منهم إلى التعبيد والتصوف، وهو الذي يحكي عنهم السلف كما يقول ابن المبارك(1): ((ولا نقول كمي تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض)) (٢) وقال عبد الوهاب بن عبد الحكم السوراق(٦): ((من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي خبيث)) (أوقال يجيى بن عمار السحستاني(٥): (( لا نقول كما قالت الجهمية إنه مداخل الأمكنة وممازج لكل شيء )) (١) فهؤلاء يقولون أن الله قد حل في كل الأمكنة فهو موجود في كل مكان ويستدلون بمتشابه القرآن ويحرفون الكلم عن مواضعه(٧).

وأما الثاني وهو الحلول الخاص الذي هو الاعتقاد بأن الله حل في بعيض المحلوقات دون سائرها، كما هو اعتقاد بعض فرق النصارى الذين يعتقدون بأن الله حل في عيسي التَّخِينَة وكذا من تبعهم من هذه الأمة من غالية الروافض والصوفية، فتعتقد غلاة الرافضة

انظر سير أعلام النبلاء ٣٧٨/٨-٤٢١، وشذرات الذهب ٢٩٥/١-٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) الأثر أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص ٨، والدارمي في الرد على الجهمية ص ٥٠، والبيهة ي في الأسماء والصفات ٣/٥٠، وابن بطة في الإبانة ١٥٥/، قال ابن القيم : صح عنه صحة قريبة من التواتر، انظر إحتماع الجيوش الإسلامية ص ٩٥، ١٦٣، الذهبي في العلو للعلى الغفار ص .

انظر طبقات الحنابلة ٢٠٩/١-٢١٢، وسير أعلام النبلاء ٢١/٥٣٦-٣٢٦،

<sup>(</sup>٤) انظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ٢/٩٥٠ .

هو الإمام المحدث الواعظ يجيى بن عمار بن العنبس أبو زكريا الشيباني السجستاني، توفي سنة ٤٢٢هـــ ولـــه
 تسعون سنة .

انظر: سير أعلام النبلاء ٣٨١/١٧-٣٨٣، وشذرات الذهب ٢٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق، والعلو للذهبي ص٢١٢، وإحتماع الجيوش ص ١٧٤.

<sup>(</sup>۷) انظر مجموع الغتاوى ۱۷۲/۲.

والقسم الثالث: الاتحاد العام فهو الاعتقاد بوحدة الوجود وأن الوجود كله واحسد فليس هناك في الحقيقة خالق ومخلوق ولا رب ومربوب فكل شيء عنده رب حيى الكلاب والحنازير وسائر الأوساخ والأقذار، "ويقولون إن وجود المخلوق هو وجود الحالق لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخر بل يقولون الحالق هو المخلوق والمخلوق ها الخالق " (۱) كقول ابن عربي (۲) حامل لواء وحدة الوجود:

العبد رب والرب عبد \* فليت شعري من المكلف(٢)

وكذا ما يحكى عن ابن الفارض<sup>(1)</sup> وابن السبعين<sup>(0)</sup> والقونوي<sup>(1)</sup> والتلمساني<sup>(۷)</sup> وغيرهم<sup>(۸)</sup> من أهل وحدة الوجود .

٣٦٤/٢ .
 ٣٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي، الملقب عند الصوفية بالشيخ الأكـــبر، ومحـــي الدين، من تأليفاته كتاب ( الفصوص ) الذي اشتمل على الكفر المحض، يقول الذهبي عنه : " فإن كـــان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر، نسأل الله العفو والنجاة فوا غوثاه بالله ! " السير ٤٨/٢٣ .

انظر ترجمته في السير للذهبي ٤٨/٢٣-٤٩، وميزان الاعتدال ٦٥٩/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر غاية الأماني ٢/٥٥/ .

انظر ترجمته في السير للذهبي ٣٦٨/٢٢، ولسان الميزان ٢١٧/٤-٣١٩.

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الإشبيلي أبو محمد، من أئمة أهل الاتحاد، وكان يقول بأن النبوة مكتسبة
 وقال: لقد تحجر ابن آمنة واسعا بقوله لانبي بعدى، مات سنة ٦٦٩هـ.

انظر النجوم الزاهرة ١٣٢/٧-١٣٣٠، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٩١/١٣ .

 <sup>(</sup>٦) هو محمد بن إسحاق بن محمد الرومي، كبير المشايخ الاتحادية، مات سنة ٦٧٣هـ..
 انظر تذكرة الحفاظ ١٤٩٠/٤.

 <sup>(</sup>٧) هو سليمان بن علي بن عبد الله الكوفي التلمساني، من كبار الملاحدة الاتحادية، مات سنة ١٩٠هـ.
 انظر النجوم الزاهرة ٢٩/٨-٣١، وشذرات الذهب ٤١٢/٥ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ٣٦٤،٢٩٤/٢.

والقسم الرابع: الاتحاد الخاص وهو أن يخصص الاتحاد ببعض خلقه دون سائرهم من المخلوقات، كما يعتقده بعض فرق النصارى باتحاد اللاهوت بالناسوت فيعتقدون بألوهية المسيح وأمه وربوبيتهما ولا يفرقون بين الله وبين من اتحد به في أي من الصفات، ولا شك أن أهل وحدة الوجود الذين عموا الاتحاد بكل شيء أضل من هؤلاء الذين خصصوا ببعض المخلوقات وبمن يعظموهم ويتبعوهم فقط، وإن كان كل منهم ظلمات بعضها فوق بعض " فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في البشر واتحاده به وإن البشر يكون إلها وهذا من الآلهة فهو كافر مباح الدم" (الهنه أعلم .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٤٨١/٢.

# الفصل الرابع : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية .

## وفيه مبحثان :

المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية .

المبحث الثاني: التقسيمات المتعلقة بما يضاد التوحيد الألوهية .

المبحث الأول التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية .

# المعلب الأول: أنواع الهبادات

- عقلي .
- ملي .
- شرعي .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أن الحسنات والعبادات ثلاثة أقسام: عقلية وهو ما يشترك فيه العقلاء مؤمنهم وكافرهم، وملي وهو ما يختص به أهل الملل كعبادة الله وحده لا شريك له، وشرعي وهو ما اختص به شرع الإسلام مثلا وأن الثلاثة واحبق فالشرعي باعتبار الثلاثة المشروعة وباعتبار يختص بالقدر المميز "().

### التعليق:

لا شك أن دين الله الذي أوجبه على عباده مع اختلاف مناهجه للأمم وتباين شوائعه كل لا يخلو من حكمة وعدل ومصالح للناس عاجلاً وآجلاً، إلا أنه من حيث اتفاق الملل والجماعات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلي وملي وشرعي .

أما العقلي فهو الأمور التي اتفق عليها العقلاء من بني آدم، وهي ما تدرك بالعقل أو الذي يشاهد نفعه ونتيجته، وغالب هذا يكون ما هو من البديهيات والضروريات العقلية والأمور الفطرية كوجود الإله القادر المطلق، وكذا كثير من المعاملات بين الناس كالعدل والإحسان إلى الخلق وترك الفواحش والظلم على الناس ونحو ذلك (٢)، وكانت دعوة الرسول في حياته المكية غالبها إلى العبادات من هذا النوع (٢).

وأما الملي فهو ما اتفقت عليه الملل من أهل الكتب السماوية، وهو الأمور العقدية من التوحيد وأركان الإيمان الستة كما قال ﷺ :﴿ الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلاتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَــتَّى

<sup>(</sup>۱) الفتاوي لابن تيمية ۲/۲۰ ، ۲۲. ،

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٠/٨٠.

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق ١٢/٥٧٥٠.

وَدِينَهُمْ وَاحِدٌ ﴾ (١) فدين الأنبياء جميعهم واحد وهو الإسلام العام الذي لا يقبل من أحد غيره، فالكتب السماوية كلها متفقة على الأمور العقدية من التوحيد والإيمان بالغيب وغيرها (٢) قال تعالى: ﴿ ولقد بعثنا في كلها متفقة على الأمور العقدية من التوحيد والإيمان بالغيب وغيرها (٢) قال تعالى: ﴿ ولقد بعثنا في كانه مرسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (١) وكذا جنس بعض العبادات العملية، كما قال سبحانه: ﴿ يِا أَيُّهَا الذين آمنوا كتب على الذين من قبلك م الصيام كما كتب على الذين من قبلك م (١)

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل ١١٩/١٥/ برقم (٢٣٦٥) من حديث أبي هريرة رالله الله المريرة

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوى ۲/۲۰٪.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٨٣

 <sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٦) انظر بحموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله ٢٠/٦٦-٧٧

## المطلب الثانيع : أنوام الأعمال من حيث ما يبقون بالعامل وبغيره

- ما يقوم بالعامل.
- ما يفعل لنفع غيره.
- ما يأمر غيره أن يفعله.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أعمال المرء المتعلّقة بدينه قِسمين: أحدهما أن يعمل ويترك، والنّاني أن يأمر غيره بالفعل والتّرك، ثم فعله: إمّا أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيرَه، فصارت الأقسام ثلاثة ليس لها رابع: أحدهما ما يقُوم بالعامل ولا يتعلّق بغيره كالصّلاة مثلاً، والثاني ما يفعل لنفع غيره كالزّكاة، والنّالث ما يأمرُ غيره أن يّفعله فيكون الغير هو العامل وحظّه هو الأمر به، كالأمر بالمعروف والنّهي عن المنْكر "(۱).

#### التعليق:

هذا التقسيم للعبادات هو من حيث قيام العمل بالعامل أو بغيره، فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أما القسم الأول فهو العبادات التي يقوم بها العبد بنفسه ولا تتعدى إلى غيره لا مباشرة ولا نفعاً، كالصلاة والحج والصوم وقراءة القرآن ونحوها من العبادات التي يباشرها العبد بنفسه ولا يسوغ فيها النيابة ولا الوكالة من غير سبب ولا عذر شرعي بل هو عمل العبد بنفسه لنفسه، وأما القسم الثاني فهو يقوم بالعامل ويتعدى أثره إلى غيره أيضاً كالصدقة وسائر أنواع الإحسان التي يتعدى نفعه إلى غير العامل أيضاً، فهذا القسم من الأعمال تقوم بالعامل لكن يتعلق نفعها بغيره، وأما القسم الثالث فهو العبادات التي يعلمها لغيره ويأمره بفعلها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالعمل حينئذ يقوم بغيره ولا يتعلق به أصلا إلا أن النفع يعود إليه أيضاً لقيامه بالتعليم والأمر والنهي، والله أعلم

<sup>(</sup>١) الاقتضاء لابن تيمية ص ١٩.

## المطلب الثالث : أنواء المأمور

والمراد من المأمور كل ما أمر الله به من العبادات الواجبة والمستحبة وهي نوعان:

- ظاهر على الجوارح
  - باطن في القلب

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: " المأمور نوعان : عمل ظاهر على الجوارح، و بلطن في القلب، الأول كالوضوء والغسل وأفعال الصلاة من القيام والركوع والسحود وأفعال الحج، والنوع الثاني ما يكون باطنا في القلب كالإخلاص وحب الله ورسوله والتوكل عليه والخوف منه، وكنفس إيمان القلب وتصديقه بما أخبر به الرسول، فهذا النوع تعلقه بالقلب ظاهر فانه محله" (١)

### التعليق:

فالمأمور الذي أمر الله به عباده إما أمور ظاهرة على الجوارح كالشهادتين والصلاة وسائر أعمال الشريعة الظاهرة التي يشترك في أدائها المؤمن التقي والمنافق المارق، أو باطنة من أعمال القلوب التي لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه، وهو الفارق بين المؤمن والمنطقق وأهل الجنة وأهل النار، فالأعمال الظاهرة التي أمر الله بحا لا ينتفع صاحبها إلا بالإتيان بأركان العبادة و إكمال شروط القبول.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وهذا النوع هو أصل النوع الأول وهو أبلغ في الخسير والشر من الأول فنفس إيمان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وإحلاص الدين له لا يتم شئ من المأمور به ظاهرا إلا بما وإلا فلو عمل أعمالا ظلماه بدون هذه كان منافقا" (٢)

<sup>(</sup>۱) الفتاوي ۱۱۹/۱۶ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١١٩/١٤

# المطلب الرابح: أنواع النية.

- قصد العبادة .
- قصد المعبود .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين : على قصد العبادة، على قصد المعبود، وقصد المعبود هو الأصل الذي دلّ عليه قوله سبحانه : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعُبُدُوا اللّهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ (ا) وقول النبي الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ﴾ (١) فانه الله ميز بين مقصود دُنيا يُصِيبُها أو المُراق قصد العبادة فقصد العمل الحاص، مثل قصد الصلاة دون الصوم ثم صلاة الظهر دون صلاة العصر ثم الفرض دون النفل، وهذه النية الذي تذكر غالبا في كتب الفقه المتأخرة، وكل واحد من النيتين فرض في الجملة " (٢)

ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله : " ونية العبادات لها مرتبتان : إحداهما : تمييز العبادة عن العادة، الثانية : تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض " (١) .

## التعليق:

النية من الأعمال القلبية ومعناها القصد والإرادة، وهي من جهة تعلقـــها بــالعقيدة والشريعة تنقسم إلى قسمين : قصد المعبود وقصد العبادة .

<sup>(</sup>١) سورة البينة الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب فلله، أخرجه البحاري في عدّة مواضع وهمذا اللفظ أخرجه في كتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيرا لتزوج امرأة فله ما نوى ١٧/٩/ برقم (٥٠٧٠) ومسلم في كتاب الإمارة ٥٠٧٠/ برقم (١٩٠٧).

 <sup>(</sup>٣) الفتاوى لابن تيمية ٢٦/٢٦ - ٢٠ .

 <sup>(</sup>٤) مدارج السالكين ١١٠/١، وانظر حامع العلوم والحكم ١٩٥١-٦٦.

أما القسم الأول وهو قصد المعبود فهو المتعلق بالعقيدة القلبية الباطنة، إذ إن معناه إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له'' فبها يتميز من يعبد الله مخلصا له الدين ممن يعبد الله الطاغوت أو يشرك بعبادة ربه ومن يريد حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنيا، وهو الدين الحالص الذي تشترك فيه جميع الشرائع والذي نحى الأنبياء عن التفرق فيه '' (۱) فهو فاصل بين الحق والباطل والشرك والتوحيد، وهو أصل كل عبادة وشرط لقبولها .

وأما القسم الثاني وهو قصد العبادة فهو المتعلق بالشريعة لأنه متعلق بالعبادات الظاهرة، " فبه تتميز أنواع العبادات وأجناس الشرائع، فيتميز المصلي من الحاج والصائم ويتميز من يصلي الظهر ويصوم قضاء رمضان ممن يصلي العصر ويصوم شيئا من شوال، و يتميز من يتصدق عن زكاة ماله ممن يتصدق من نذر عليه أو كفارة، وأصناف العبادات مما تتنوع فيه الشرائع "(٢)" وهذه النية هي شرط لصحة العبادات، وفقدالها يؤتسر على صحة تلك العبادة وحدها إلا أنه لا يكون آثما على تركها بحيث يحتاج إلى التوبة منه بلو أعاد العبادة مع استصحاب النية لصحت العبادة ولا شيء عليه، بخلاف الأول فهو يأثم إذا تركها عمدا وتبطل العبادة ويحتاج إلى التوبة منه لا سيما إذا كانت العبادة واحبة عليه، ففقدان تلك النية يؤدي إلى الشرك بالله ﷺ، فهذه النية متعلقة بالله ﷺ وأما النابي فهو متعلق بالله العبادات وتمييز بعضها من بعض .

# المطلب النامس : أنوام العبودية من حيث تعلقما بالجوارم

- ظاهرة .
- باطنة .

يقول العلامة ابن القيّم رحمه الله: " أنّ الله على العبد عبوديّتين : عبوديّـــة باطنـــه، عبوديّة ظاهره، فله على قلبه عبوديّة، وعلى لسّانه وجوارحه عبوديّـــة، فقيامُـــه بســورة

<sup>(</sup>١) الفتاوى لابن تيمية ٢٤/٢٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٥/٢٦

العبوديّة الظاهرة مع تعرّيه عن حقيقة العبوديّة الباطنة مما لا يقرّبه إلى ربّه ولا يوحب لـــه التّواب " (١) .

### التعليق:

إنَّ الله تعالى حلق النَّقَلين الجنّ والإنس لعبادته وحده، فمهام النَّقلين هـو عِبَادة الله وحده، والعبادة هي مجموع الأعمال والأقوال الظَّاهِرة والبَاطِنة الَّيْ يحبُّها الله وَ الله الله الله العبد للرب من حيث الظُّهور والخفاء على نوعين : عبوديَّة ظاهِرَة على الجوارح، وعبوديَّة باطِنَة تتعلق بالقلب، فالعبوديَّة الظَّاهرة هي كُلِّ ما تعبدنا الله به من العبادات الظَّاهرة على الجوارح من صلاة وصيام وصدقة وحج وذكر ونحو ذلك من الأعمال الظَّاهرة، وهو معنى الإسلام كما فسر الإسلام في حديث جبريل المشهور بالأعمال الظاهرة.

وأما العبوديّة الباطنة فهي الأعمال والأقوال الّي محلّها القلب والّي لا يطلع عليها أحد إلا الله على نخو الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والتّعظيم ونحوها من الأعمال القلبيّدة الباطنة، وكما سبق<sup>(۲)</sup> أن العبودية القلبية هي الأصل فإذا فَقَدَها فلا تَنفع الأعمال الظّهمة مهما كُثرت وتنوَّعت، بَل هذا هو النّفاق الذي صاحبه في الدَّرك الأسفل من النَّار قسال تعالى: ﴿ إِنَالمَنَافِينِ فَيُ الدَّمَ لِهِ النَّفاق الذي صاحبه من العبودية القلبية الباطنية الباطنية فلا يُمكن أن يتعرّى صاحبه من العبوديّة الظّاهرة مطلقا من ذكر وصلاة ونحوها، فالعبودية الباطنة هي الأصل والأساس ولا يصح إسلام أحد وعبوديته الظهرة المن العبودية الظهرة العبودية الناطنة وصحتها، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) بدائع الفوائد ۷۱۰/۳.

 <sup>(</sup>۲) انظر الصفحة ( ) وانظر محموع الفتاوى ۱۷/۵۸۷.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٤٥.

# المطلح السادس: أنواع العبودية.

- عامة .
- خاصة .

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: " العبودية نوعان : عامة خاصة، فالعبودية العامــة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم الله برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبودية القهر والملك، قال تعالى: (إنكل من في السماوات والأبرض إلا آتي الرحمن عبدا) (ا) فـهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم، وقال تعالى : ( انتحم أضللت عبادي هؤلاء )(ا) فســـماهم عباده مع ضلالهم لكن تسمية مقيدة بالإشارة، وأما المطلقة فلم تجئ إلا لأهل النوع الناني عبودية الطاعة والمجبة واتباع الأوامر، قال تعالى : ( فبشرعبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) (ا) فالحلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولايته هم عبيه إلهيته " (أ) .

### التعليق:

هذا التقسيم للعبوديَّة هو من حيث تعلَّقها بالرُّبوبيَّة والألوهيَّة، فهي هِـــــذا الاعتبار تنقسم إلى القسمين: عبوديَّة عامَّة وعبوديَّة خاصَّة، فالعبودية العامَّة هي العبوديَّة المتعلِّقــة بالرُّبوبيَّة، وهي عبوديَّة جميع الكائنات لربوبيَّته سبحانه وتعالى، فلا يخرج أحدٌ من مُلكـــه وسُلطانه وتدبيره وقدرته ومشيئته ''و هُمذا الاعتبار المخلوقون كلَّهم عباد الله من الأبـــرار والفحَّار والمؤمنين والكفَّار وأهل الجنَّة وأهل النَّار، إذ هو ربُّهم ومليكهم، لا يخرجُون عَن مشيئته وقدرته...فهو سبحانه رب العلمين وخالقهم ورازقهم، ومحييهم ومميتهم، ومقلّب

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) المدارج ١٠٥/١، وانظر بحموع الفتاوى لابن تيمية ١٥٤/١، ١٩١٤، ٣٠، وبدائع الفوائــــد ٢٢٠/١ وشرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد العثيمين ص ٣٢.

قلوبهم ومصرِّف أمورهم، لا ربَّ لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه ''(۱)، وهذه العبودية وحدها لا يثاب عليها ولا يحمد صاحبها، إذ إنه ليس من مشيئته واختياره وإنما هو خضوعٌ وتذلُّلُ لأمر الله الكوبي القدري الذي هو كائنٌ لا محالة شاء العبد أم أبي .

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار، ولا يصير بما الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: (وما يؤمن أكثر هم بالله إلا وهم مشركون في (١) فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره ،قال تعلل: (ولن سألتهم من خلق السماوات والأمرض ليقول الله في "(١) بل لا فرق في ذلك بين ميت وحي، ولا بين الحيوانات والجمادات، قال تعالى: (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمالكم) (١).

يقول الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله : "هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مـع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان، وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة، لا تملك شيئًا من الأمر...بل هي جماد لا تتحرّك ولا تسمع ولا تبصر "(٥)

وأما العبودية الخاصة فهي المتعلقة بألوهيته سبحانه وهو الخضوع والتذلّل لأمره الشّرعي الدّيني، وهي التي يحبّها الله على ويأمر بها عباده ويكون عليها الجزاء والحساب، وهي الدّيني، وهي التي قاتل عليها الرسول الفارق بين العبد المؤمن الموحّد وبين الكافر والمشرك، وهي التي قاتل عليها الرسول قومه — مع كونهم معترفين بالعبودية العامة إقراراً وتصديقاً —، فهي عبوديّه الأنبياء والمرسلين وأتباعهم الذين يخضعون ويتعبّدون بالأمر الشرعي الدّيني، قال تعلل : ﴿ فَهُمُ مُعْمَلُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَ

<sup>(</sup>۱) الفتاوي لابن تيمة ۱۰٤/۱۰.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٥٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم ٢٦٤/٢.

عباد \* الذين يستمعُون القُولَ فَيَتَمِعُون أحسَنه فَ (١) وقال سبحانه: ﴿ يَا عَبِادِ لا خَوفٌ عَلَيكُ مِ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ عَبَادٍ لا خَوفٌ عَلَيكُ مِ اللّهِ وَ اللّهِ عَبَادٍ اللهِ عَبَادٍ اللهِ وَ اللهِ عَبَادٍ اللهِ وَ اللهِ عَبَادٍ اللهِ عَبَالَةً ورضاه دون العبودية الأولى فهي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وإرادته الكوني ولا تتعلق بالمحبة ولا بالرضا والله أعلم .

# المطلب السابع : مراتب العبودية العلمية .

- العلم به سبحانه .
  - العلم بدينه .

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: " للعبودية مراتب بحسب العلم والعمـــل، فأمـــا مراتبها العلمية فمرتبتان: أحدهما العلم بالله والثانية العلم بدينه ".(").

### التعليق:

العلم من أعظم أنواع العبودية وقد أمر الله على بالعلم قبل العمل فقال عز شانه: ﴿ فَاعْلَمْ أَنُهُ لِاللّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِدَّيْكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمُونِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمُونِ وَالْمُؤْمُونِينَ وَالْمُؤُمُونِ وَالْمُؤُمُونِ وَالْمُؤْمِونِينَ وَالْمُؤُمُونِ وَالْمُؤُمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَلِمُؤْمُ وَاللَّهُ وَلِينَا لِمُؤْمِينَا وَلِمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمُونِ وَلِمُؤْمُ وَلِينَا وَالْمُؤْمُ وَلِينَا وَالْمُؤْمُ وَلِمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُولُومُ الْمُؤْمِلُولُومُ الللّهُ الْمُؤْمِنُولُ وَالْمُلْمُ الْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤُ

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآيتان ١٨،١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ١٠٧/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة محمد الآية ١١٩.

 <sup>(</sup>٥) انظر ما سبق في أنواع العلم بالله في الفصل الثاني .

# المطلب القامن: مراتب العلم بالله عز وجل.

- العلم بذاته .
- العلم بصفاته.
- العلم بأسمائه.
- العلم بأفعاله .
- العلم بتتريهه عما لا يليق به .

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: " العلم به سبحانه خمس مراتب: العلم بذاته، وصفاته، وأفعاله، وأسمائه، وتتريهه عما لا يليق به "(١).

### التعليق:

العلم به سبحانه هو أعظم أنواع العلم فضلا وشرفا فهو يتعلق بذاته المقدسة وما هـو عليه من الكمال المطلق وما يتقدس عنه جل شأنه من العيوب والنقائص، فهذا من أعظه المطلوب من العبد، والاشتغال به من أفضل القربات وهو من حيث متعلقاته ينقسم إلى خمس مراتب: العلم بذاته المقدسة العلم بصفاته، العلم بأسمائه، العلم بأفعاله، العلم بما لا يليق بذاته المقدسة .

أما القسم الأول وهو العلم بذاته فهو وإن كان هو الأصل لبقية العلوم وسائرها راجعة إليه ومتعلقة به إلا أن الخوض وكثرة التفكر فيه مما نهى عنه الشارع، والمطلوب من العبلد التفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا وآثارهما والاعتقاد بأنه موصوف بكل كمال ومتوه عن كل عيب ونقص ولا يمكن لأحد إدراك كنه ذاته .

وأما القسم الثاني فهو العلم بصفاته العليا التي لا تشبه بصفات المخلوقين، وحقيقة معرفة الرب إنما تحصل بمعرفة صفاته وكلما زاد معرفة العبد صفة من صفاته تزداد خشيته له ومحبته له، فالعلم بأي صفة من صفات الرب يقتضي عبوديته بمقتضى هذه الصفة .

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۱۰۷/۱ .

وأما القسم الثالث فهو العلم بأسمائه الحسنى التي هي في غاية الحسن، فهذا العلم أيضًا يبعث العبد على محبته وخشيته والتعظيم له، ولذا قد رتب الله على من أحصى منها تسعة وتسعين اسما أن يدخله الجنة .

وأما القسم الرابع فهو العلم بأفعاله فهو الحكيم الذي لا تخلو أفعاله كلها من حكمـــة وعدل، وأفعاله كلها خير وبركة ليس فيها عبث ولا ظلم البتة، فالعلم بما أيضا من أعظم أنواع العبودية العلمية إذ إنه يزيد رجاء العبد والخوف منه .

وأما القسم الخامس فهو العلم بما لا يليق بالرب على فهذا أيضا من أعظم أنواع الله العبودية العلمية، لأن التسبيح – الذي هو من أعظم أنواع الذكر – حقيقته هـ و تتريه الرب عن صفات النقص مع إثبات كمال ضدها، ولعدم معرفة كثير من الناس بما يتـ تره عنه الرب عملى وقعوا في أنواع من البدع من نفي كثير من الصفات التي وصف الله نفسه بما ووصفه رسوله على بما أو تشبيه صفاته بصفات الخلق الذي هو من أعظم النقص، فلمل لم يعرفوا حقيقة التتريه وقعوا في التشبيه ثم التعطيل والتحريف، فالصفات التي يتتره عنها الرب هي صفات النقص إلا أنه لا يجوز لأحد أن يتجاوز الكتاب والسنة لا في الإثبات ولا في النفى، فهذه أنواع العبودية العلمية المتعلقة بالله على والله أعلم .

# المطلب التاسع : مراتب عبودية العلم بدينه .

- بدينه الشرعي.
- بدينه الجزائي.

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: " والعلم بدينه مرتبتان: أحدهما دينه الأمر الشرعي، وهو الصراط المستقيم الموصل إليه، والثانية دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه "
(۱)

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ١٠٧/١ .

#### التعليق:

هذا التقسيم والمراتب هو باعتبار تعلق العلم بأنواع الدين، فالدين كما سبق ينقسم الى قسمين : دين شرعي ودين جزائي (١) فالعلم بدينه أيضا على نوعين ومرتبتين :

الأول العلم بدينه الشرعي وهو العلم بشريعته التي شرعها الله لعباده وكلفهم بما، وهو علم الكتاب والسنة وفقههما، وأما الثاني فهو العلم بدينه الجزائي فرهو العلم بما يـــــترتب على دينه الشرعي من جزاء وعقاب في الدنيا والآخرة، والله أعلم .

## المطلب الماشر : أنوام الولاية

- الخاصة .
- العامة.

يقول الشيخ السعدي رحمه الله: " فليس لنا ولي سواه فانه تــولى خلقنــا ورزقنــا وتدبيرنا وتربيتنا العامة و الخاصة: فالولاية العامة، ولاية الخلق و التدبير الشـــاملة للــبر والفاجر قال تعالى: ( مالكم من دونه من ولي ) ، والولاية الخاصة ولايتـــه للمؤمنــين المتقين يخرجهم بما من ظلمات الجهل و الكفر والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعــة "

#### التعليق:

هذا التقسيم للولاية هو من حيث تعلقها بالربوبية والألوهية، فالولاية العامة هي ولايـــــة الربوبية والتدبير لجميع خلقه الذي يحبه والذي يبغضه فهو وحده يتولى أمور الخلق كافــــــة لا يخرج عن تدبيره أحد من الخلق، وهذه لا تستلزم المحبة والرضا والإنعام إذ إنها ولايــــــة ربوبيته التي تشمل جميع المحلوقات، وأما الولاية الخاصة فهي ولايته لعباده المؤمنين خاصــــــة

<sup>(</sup>١) انظر المبحث الأول تقسيم الدين .

 <sup>(</sup>٢) الحق الواضح المبين للسعدي ص ٢١٦.

دون الكافرين فيتولى أمورهم بعناية خاصة ويهديهم إلى طريق الحق والصراط المستقيم، يقول عَلَيْلُ : ( الله ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النوس ) (١)، وهذه الولاية هي ولاية المحبة والرضا، قال سبحانه : ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) (١)، فهذه الولاية خاصة بالمؤمنين دون الكفار الذين تشملهم الولاية العامة التي تتعلق بربوبيت سبحانه، والله أعلم .

# الوطلب المادي عشر : أنوام الذكر

- ذكر أسماء الرب وصفاته .
- ذكر أمره ونهيه وأحكامه .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " الذكر نوعان : أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى ... النوع وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما، وتتريهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى ... النوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونحيه و أحكامه " (").

## التعليق:

الذّكر يشمل كلّ ما يكون فيه تعلّق العبد بربّه وتعظيمه له سبحانه وتعالى، ولا شكّ أن هذا يكون باللسان كما يكون بسائر الجوارح، فباللسان أن يحمده ويشكر على نعمه ويثني عليه بذكر أسمائه وصفاته وإحصائها وعدّها، فإنّ الأسماء والصّف—ات الواردة في الكتاب والسنة كلّها ثناء ومدح وتمحيد وتقديس للرّبّ، وكلّ صفة واسم له معنى غير الذي يدلّ عليه الآخر فهي متباينة المعنى ولذا كلّما زاد من ذكر الاسم والصّفة كان المدح والثناء أكثر وأحسن، فهذا هو النّوع الأوّل من ذكر الربّ سبحانه وتعالى وهو الحمد والثناء عليه بأسمائه وصفاته.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) سورة محمد الآیة ۱۱.

 <sup>(</sup>٣) الوابل الصيب ص ١١٨، ١١٩ وانظر حلاء الأفهام له أيضا ص ٣٤٠ .

وأما النّوع النّاني فهو ذكره عند أوامره ونواهيه بسائر الجوارح، فإن الله هو الذي يأمر وينهى، فيذكر العبد عظمة الآمر والناهي، وحليل نعمه عليه، واستحقاقه للعبودية والطاعة، فضلا عن شدة عقوبته للممتنع عن الطاعة والانقياد فيتبادر إلى الطاعة وامتئال ما يأمر به واحتناب ما ينهى عنه، وتقديم أوامره على ما تحواه الأنفس وتشتهيه القلوب، فهذا أيضا من أعظم الذكر لله سبحانه والتعظيم له، ومن ثم سمى الله الصلاة المشتملة على أعمال اللسان وسائر الجوارح ذكرا(١) فقال: ﴿ فأسعوا إلى ذكر الله العبدات المناه والمعظيم المعبود إنما يظهر أثرها بالجوارح، والحبة والتعظيم لله والذل له هو لب الذكر وغايته (٢) ومن هنا صار كل العبادات التي هي فعل الطاعات واحتناب المنكرات من أفضل أنواع الذكر، فالذكر ليس منحصرا في الأفكار القلبية والأوراد اللسانية فقط بل هو شامل لكل طاعة بسائر الجوارح، والله أعلم.

# المطلب الثاني عشر: أنواع الذكر من عيث المعنى

- الذكر المضاعف.
  - الذكر المفرد.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "تفضيل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على مجرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفة، فإن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه من معرفته وتتريهه وتعظيمه من هذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب القائل سبحان الله فقط ، وهذا إنما يسمى الذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد فلهذا كان أفضل منه، وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه، فإن قول المسبح سبحان الله وبحمده عدد خلقه يتضمن

١) انظر فتح الباري لابن حجر ٢١٣/١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة الآية رقم (٩)

<sup>(</sup>٣) وانظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢٥١/١٠.

إنشاء وإخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نماية له، فتضمن الإخبار عن تتريهه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه العادون، ولا يحصيه المحصون، وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه'' (١).

### التعليق:

لا شك أن الأذكار تتفاضل وتتفاوت في شمولها للمعاني، فهناك أذكار مفردة تضم في طيها معنى من معاني التعظيم والتقديس، وهناك بعض الأذكار أجمسع لمعساني التعظيم والإحلال والتقديس، فهي تنقسم من حيث المعنى إلى قسمين :

الذكر المضاعف، والذكر المفرد.

فالمفرد هو إفراد كلمات التسبيح والتحميد والتمحيد ونحوها، والمضاعف هو ما ألحق به بعض الكلمات والعبارات ما تتضاعف معنى هذا الذكر أضعاف مما لو لم يلحقه به عالذكر برسبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله على ما خلق، وسبحان الله عدد ما فالذكر برسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله مل كل شيء ) أفضل من أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء وسبحان الله مل كل شيء ) أفضل من الذكر بمجرد (سبحان الله) فقط، فهذا هو الذكر المضاعف الذي ضوعف في معناه، وهو أفضل وأكثر ثناء من الذكر المفرد، كما قال النبي في لأبي أمامة الباهلي في حسين كان يذكر ربه ويحرك شفتيه، فقال له : ﴿ ألا أخبرك بأفضل وأكثر من ذكوك الليل مع كان يذكر ربه ويحرك شفتيه، فقال له : ﴿ ألا أخبرك بأفضل وأكثر من ذكوك الليل مع خلق والنهار مع الليل ؟، أن تقول : سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملء ما خلق وسبحان الله عنه : ﴿ لَقَدَدُ قُلْتُ مُنْكُ الْيَوْمِ لَوْزَنَتْهُنّ، سُبْحَانَ الله بَعْدَكُ أَرْبَعَ كَلِمَاتَ ثَلاثُ مَوَّات، لَوْ وُزِئتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ الْيَوْمِ لَوْزَئَتْهُنّ، سُبْحَانَ الله بَعْدَكُ أَرْبَعَ كَلِمَاتَ ثَلاثُ مَوَّات، لَوْ وُزِئتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ الْيَوْمِ لَوْزَئَتْهُنّ، سُبْحَانَ الله بَعْدَكُ أَرْبَعَ كَلِمَاتَ ثَلاثُ مَوَّات، لَوْ وُزِئتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ الْيَوْمِ لَوْزَئَتْهُنّ، سُبْحَانَ الله بَعْدَكُ أَرْبَعَ كَلِمَاتَ ثَلاثُ مَوَّات، لَوْ وُزِئتْ بِمَا قُلْتِ مُنْدُ الْيَوْمِ لَوْزَئَتْهُنّ، سُبْحَانَ الله بَعْدَكُ أَرْبَعَ كَلِمَاتَ ثَلَاتُ مَرَاتُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) المنار المنيف لابن القيم ص ٣٤-٣٥.

<sup>(</sup>٢) الحديث اخرجه أحمد في مسنده ٥/٩٤، وابن حبان في صحيحه ١١٢/٣ برقم ( ٨٣٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٢٧٧/١ برقم ( ٧٥٤)، والحاكم ٥١٣/١ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الهيئمي في المجمع ١٩٣/٠ : رواه الطبراني من طريقين وإسناد أحدهما حسن .

وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِئَةً عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ﴾ (١) فالأذكار المضاعفـــة أفضل وأكثر ثوابا من المفردة، والله أعلم

## المطلب الثالث عشر : أنواع ذكر الثناء.

- إنشاء الذكر.
- الإخبار عن أحكام الأسماء والصفات.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والتناعليه عما وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى، وهذا أيضا نوعان: أحدها إنشاء الثناء عليه بما من الذاكر، فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأغمه نحو سبحان الله عدد حلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله ... الثاني الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك: الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاقم ولا تخفي عليا عافية من أعمالهم، وهو أرحم بمم من آبائهم وأمهاقم، وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به رسول الله في من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل "، (٢)

### التعليق:

الذّكر بأسمائه الحسنى والصّفات العليا والنّناء بها على الله عَلَى الله عَلَى نوعين النّسين، وذلك أنَّ نصوص الأسماء والصّفات متضمّنة لشيئين النين، أحدهما: النّناء على السرّب سبحانه ومدحه بها، والنّاني: إخبار عباده بصفاته العُليا وأسمائِه الحسنى المستلزم توحيده بالحبّة والخوف والرّجاء والتّعظيم وصرف العبادات كلّها له وحده، فهي كما ألها إخبار للعباد بصفاته وأسمائه حتى يعرفوه حقّ معرفته ويعبُدوه حَقّ عبادتِه فهي في الوَقتِ نفسه للعباد بصفاته وأسمائه حتى يعرفوه حقّ معرفته ويعبُدوه حَقّ عبادتِه فهي في الوَقتِ نفسه

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء ٤٤/١٧ / برقم (٢٧٢٦) .

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب ص ١١٨، ١١٩.

ثناءً ومدح وتمجيد وتقديس للرَّبِّ، وعلى هذا فالذِّكر من العبد بأسمائه الحسني وصفاتِـــه العُليا أيضا على نوعين:

ثناءً وحمدٌ للرَّب بعدٌ أسمائه الحسنى وصفاته العليا وإحصائِها وحِفظِها ثُمَّ الحَسبر عنه وتعليم الجاهل له وتذكِير الغافل عنه، وهذان النوعان يشملهما الحديث القدسي السذي رواه أبو هريرة على عن النبي في أنه قال فيما يريه عن ربه: ﴿ من ذكري في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكري في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ﴾ (١) فمن الأوّل جميع مسايناجي به العبد ربَّه بأسمائه وصِفَاتِه وما يُثني به عَليه ويحمده في الصَّباحِ والمساءِ وفي كلّ المناسبات وغيرها .

وأما الثاني فهو تعريف الرب بما هو موصوف بالصقات وما هو عليه من الكمال المطلق ، وما هو منتف عنه ويتقدّس شأنه ويتعالى من النقائص والعيوب وتعليم الجاهل وإخبار أثار ومقتضيات تلك الأسماء والصفات، وتذكير الغافل الذي هو محتف بكثير من آثار صفاته من الرحمة والإحسان والكرم وهو غافل عن تلك الآثار حتى يشكروه ويعبدوه حق عبادته، فهذا كلّه تشمله عبوديّة الذّكر والذي غايته تعظيم الرّب وعبادته بالحبّة والرّجاء والخوف، ولا شك أنّ أسماء الله وصفاته توقيفية يجب التقيد فيها بما ورد في الكتاب والسنة وعدم تجاوزهما إلا عند الحاحة، كما حصل في القرون الأخيرة عند ما خاض الناس في مسائل الصفات والأحكام، ومن هنا وجب على علماء السنة أن يردوا على من خالف مذهب السلف ويفندوا شبهاتم، وإن لزمهم الأمر إلى إطلاق بعض التعبيرات التي لم تسود كما كتاب ولا سنة وإنما هي زيادة بيان وتوضيح .

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قـــول الله تعــالى (ويحذركـــم الله نفســـه) (۱) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الذكر والدعاء ٢٠/١٧/ برقم (٢٦٧٥) .

# المطلب الرابع عَضُّر: أنواع الذكَّرُ أَعُلَد الأوامر والنواري

- تعليمه لغيره.
- الامتثال للأمر.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " النوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهيه و أحكامه، وهو أيضا نوعان، أحدهما: ذكره بذلك أخبارا عنه أمر يكذا ونهى عنه كذا، وأحب كذا وسخط كذا ورضى كذا، والثاني: ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند فيه فيهرب منه، فذكر أمره ونهيه شئ وذكره عند أمره ونهيه شئ آخر "(۱).

## التعليق:

كما سبق أن ذكر الله على عند أوامره ونواهيه إذ أنه هو الآمر وهـــو النــاهي، وهذا التقسيم هو من حيث ما يجب على من علم شيئا من أوامر الله على ونواهيه، فيحب على العالم العمل بما علم أولا ثم تبليغه لعامة المسلمين، فذكر أمره و فيه ينقسم إلى هذيـن القسمين :

ذكره تَجَالَ عند أوامره ونواهيه فيتبادر إلى الأوامر فيمتثلها وإلى النواهــــي فيحتنبها تعظيما للآمر ومحبة له وخوفا منه ويطلب رضاه وحده فهذا من أعظم الذكر لـــه ومــن أفضل القربات وأحبها إليه سبحانه .

وأما الثاني فهو تبليغ أوامره ونوهيه إلى غيره فيعلم الجاهل ويذكر الغافل، فهذا أيضا من أعظم الذكر له سبحانه، كما فسر به غير واحد من السلف قول هي الها إن الله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤا ما بينهم وبين السماء الدنيا اللها علاء الذكر هي مجالس العلم وحلق التدريس، قال عطاء (۱) : (( محالس الذكر سي محالس العلم وحلق التدريس، قال عطاء (۱) : (( محالس الذكر سي عالس الذكر سي عالس الذكر سي عالم وحلق التدريس، قال عطاء (۱) : (( محالس الذكر سي عالى الدكريس الله وحلق التدريس الله و الدين السياس الذكر الله و الدين السياس الذكر المحالية و التدريس و الله و الدين السياس الذكرية و المحالية و الدين السياس الذكرية و الدين الدين الله و الدين الدين الدين الله و الدين الذكر المحالية و الدين الدي

<sup>(</sup>۱) الوابل الصيب ص ۱۱۹،۱۱۸ -

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء ١٤/١٧ برقم (٢٦٨٩) من حديث أبي هريرة الله

بحالس الحلال والحرام، كيف يشترى ويبيع ويصوم ويصلي ويتصدق وينكح ويطلق ويحج ؟ )) (٢) وقال معاذ بن حبل عله : ((عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة ومعرفت حشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد به يمحد ويوحد يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بحسم وينتهون إلى رأيهم )) (٢) وكون العلم والتعليم من الذكر لأنه يتعلق بدين الله إلذي ارتضاه لعبده وأنزله عليهم فهم يذاكرون ويتدارسون ما أمر الله به وما نماهم عنه فهم بذلك في ذكر الله الله الله وتسبيحه وتمجيده، فذكر الله الله عند الأوامر والنواهي يكون بهذين النوعين أن يتعبد بالأوامر والنواهي وأن يبلغ ذلك لغيره وينشره في الناس ويدعوهم إلى ذلك فكل فلك يطلق عليه ذكر الله الله أعلم .

## المطلب المُامس عشر : مراتب الذكر

- بالقلب واللسان.
  - بالقلب فقط.
  - باللسان فقط.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "وهي تكون بالقلب واللسان تارة، وذلك أفضل الذكر وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثانية، فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المحافسة

<sup>(</sup>١) هو عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظ الخراساني، مختلف في اسم أبيه، ولد سنة خمسين من الهجرة، وتسموفي سنة ١٣٥هـ..

انظر سير أعلام النبلاء ١٤٠/٦-١٤٣، شذرات الذهب ١٩٢/١-١٩٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه ٣٠، وانظر أيضا شرح العيني لصحيح البحاري ٢٨/٢٣.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عبد البر في حامع بيان العلم وفضله ٢٤٠/١ .

ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا منها فثمرته ضعيفة ''(۱).

#### التعليق:

هذا التقسيم هو من حيث حال الذاكر، لأن الذاكر قد يذكر الرب علله في نفسه فقط وقد يذكر بلسانه فقط وقلبه مشغول ولاه عما يذكر بلسانه وقد يذكر بلسانه وقلبه مشغول ولاه عما يذكر بلسانه وقد يذكر بلسانه فهذه ثلاثة مراتب للذكر.

أما الذكر القلبي فهو "الفكر في عظمة الله تعالى وحلاله وحبروته وملكوته وآيات في سماواته وأرضه "(١) فهو يتعلق بالتفكر والتدبر في آيات الله المشهودة والمتلوة وما في هذا الكون من آثار أسمائه وصفاته وأفعاله المثمر محبته وتعظيمه والخوف والرجاء منه، ثم إن ضم مع هذا ذكره باللسان ومدحه والثناء عليه بأسمائه وصفاته حلاله أو ببيان وإحبار ما هو عليه من الكمال ونعوت الجلال فيكون هذا في غاية الكمال وأحسن الأذكار.

يقول ابن القيم رحمه الله: "وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده "(") فذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب وحده إذ إن فيه زيادة عمل (أ) وقد يكون الذكر بقراءة القررآن فيحصل بكل حرف عشر حسنات، وأما الذكر باللسان وحده دون استحضار الفكر

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب ص ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم ١٥/١٧ .

<sup>(</sup>٣) الفوائد ص ١٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١٦/١٧، وأما حديث: ﴿ أفضل الذكر الذّكرُ الحفي ﴾ فهو ضعيف كما قال العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصغير، وعلى فرض صحته فإن المراد به ما دون الجهر كما قال سبحانه: ﴿ واذكر سبحانه: ﴿ وادكر ادعوا برحك م تضرعا وخفية ﴾ سورة الأعراف الآية (٥٥)، وقال سبحانه: ﴿ واذكر برك في قسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ﴾ سورة الأعراف الآية ٢٠٥، وليس المسراد الخفي في القلب دون التلفظ باللسان، وانظر الفتاوى لشيخ الإسلام ٢٣٣٦/١٥، والله أعلم .

وتدبر القلب فهو أدنى مرتبة من النوعين السابقين (١) إذ إن المقصود الأعظم السذي هسو تعظيم الله رهجيده وتقديسه وهو لا يحصل بأوراد اللسان مع غيبوبة الفكر وشسخل الخاطر بأمور الدنيا فئمرته أقل، ولا يحصل له الأجر إلا على أصل النية وعمل اللسان كما ثبت في الحديث أن النبي في قال: ﴿ إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلات تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها ﴾ (٢)، وقد تفاوتت الدرحات والثواب لتفاوهم في تواطؤ القلب بما يقوله ويورده على اللسان ونقص الثواب لغفلتهم ولشغل قلوبهم بوساوس الشيطان وأمور الدنيا، فأفضل الأنواع هو ما تواطأ عليه القلب مع اللسان ثم ما يكون بالقلب ثم ما يكون باللسان، والله أعلم .

## المطلب السادس عشر ؛ أنوام التسبيح

- بلسان المقال.
- بلسان الحال .

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: " قوله تعالى : ﴿ يسبح الله ما في السماوات وما في الشيخ عمد العثيمين رحمه الله : " قوله تعالى : تسبيح بلسان المقال تسبيح بلسان المقال تسبيح بلسان

<sup>(</sup>۱) ولذا ينبغي على من لا يعرف معاني الأذكار المسنونة أن يتعلمها ويفهم معانيها، إذ إن من لا يعرف معاني الأذكار التي يوردها على اللسان وإن كان حاضر القلب لا يحصل المقصود ولا يثمر كما أنه لو كان يعرف معناها، بل هذا تنجم منه بعض الأمور المكروهة والمبتدعة مثل الذكر الجماعي والترنم ثم الميل يمينا وشمالا والرقص ونحوها مما هي نتيجة عدم التفكر في معاني الأذكار بل بالجهل عن حقيقة وغاية الذكر السبتي هي تعظيم الرب وتمجيده وتقديسه، والله المستعان .

<sup>(</sup>٢) اخرجه احمد في مسنده ٢٦٤/٤، ٣١٩، ٣٦١، وأبو داود في السنن كتاب الصلاة باب ما حاء في نقصاك الصلاة ٢٥٣/١ برقم ( ٢٩٦)، والبيهقي في السنن كتاب الصلاة باب جماع أبواب الخشوع في الصلاة الصلاة ٢٨١/٢ برقم ( ٣٣٤٢) من حديث عمار بن ياسر فله وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الحسامع برقسم ( ٢٦٢٦) .

الحال، أما التسبيح بلسان الحال فهو عام ﴿ وان من شئ إلا يسبح مجمده ﴾ وأما التسبيح بلسان المقال فهو عام ﴿ وان من شئ إلا يسبح الله بلسانه '' (١) .

### التعليق:

التسبيح هو تتريه الله عن جميع العيوب والنقائص فالله سبحانه يسبحه جميع مخلوقات. وتسبيحهم ينقسم إلى قسمين: تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال.

أما التسبيح بلسان المقال فهو التلفظ بالتسبيح والتكلم به، فحميع مخلوقاته سبحانه ما عدا الكفار يسبح الله عَلَى ويترهه عن جميع العيوب والنقائص ويصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال حتى الحيوانات والجمادات أيضا، قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدُ ذَا الْأَبْدِ وَنعوت الجلال حتى الحيوانات والجمادات أيضا، قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدُ ذَا الْأَبْدِ إِنَّا سَحَرًا الْجِالُ مَعَهُ يُسَبِّحُ رَبالْعَشِي وَالْإِشْرَاقِ ﴾ (٢) وفي حديث ابن مسعود هذه أنه قال : ﴿ لقد كنا لنسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ﴾ (٢) يقول القرطبي رحمه الله : " وإذا ثبت ذلك في جماد واحد حاز في جميع الجمادات ولا استحالة في شيء من ذلك، فكل شيء يسبح بالعموم " (٢)

وأما التسبيح بلسان الحال فهو دلالة هذه الكائنات بما فيها مـــن المخلوقـــات علـــى وحدانيته وتفرده وعظيم قدرته وحكمته ما يترهه عن مماثلة شيء من خلقه كما قيل: وقل كل شيء له آية \* تدل على أنه واحد

فكل شيء في نفسه يدل على وحدانية الله وقدرته وتتريهه عن كل عيب ونقص كمل قال ذلك الأعرابي حين سئل عن سبب إيمانه: (( البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير، فبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فحاج أفلا يدل على اللطيف

<sup>(</sup>١) شرح الواسطية لابن عثيمين ٣٥٩/١ -٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآيتان ١٧.

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري كتاب المناقب باب علامة النبوة في الإسلام ٢٩٩٦/(٣٥٧٩) .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ١٧٤/١٠

الخبير) (۱) ، وقال غيره: (( سل الأرض من فجر ألهارك وسقى ثمارك وغرس أشحارك فان لم بجبك حوارا أجابتك اعتبارا) (۲) وقد فُسر تسبيح الجمادات الواردة في النصوص بألها بلسان الحال، كالتعميم الوارد في قوله تعلى: ( تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبُعُ وَالْمُ مُنْ وَمَنْ فَيْوَنَ سَبِيحَ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبُعُ وَالْمُ مُنْ وَمَنْ فَيْوَنَ سَبِيحَ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبُعُ وَالْمُ مُنْ وَمَنْ فَيْوَنَ سَبِيحَ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبُعُ وَلَمَ مُنْ وَلَهُ تعلى الله والمُنْ الله والمنافقة والمُنْ مُنْ مَنْ وَلَكُ مَنْ وَلَهُ مَنْ وَلَهُ مَنْ الله والله والمنافقة والمُنْ مَنْ مَنْ وَلَهُ مَنْ مَنْ وَلَهُ مَنْ مَنْ مَنْ وَلَهُ مَنْ الله والله والله والمنافقة والمنافقة

# الوطلب السابح عشر وأنواء العود.

- الشكر .
- المدح والثناء .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إن الحمد على نوعين: حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا على نعمته، حمد هو مدح وثناء عليه ومحبّة له، وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه "".

### التعليق:

هذا التقسيم للحمد هو من حيث متعلقه، فهو ينقسم إلى قسمين : حمد لله على نعمه، وحمد له بما يستحقه .

أما القسم الأوّل فهو أن يحمد العبد ربه على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة، فالله تعلل يحب أن يحمد على نعمه عند التنعم بما كما في الحديث : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْـــــــــــ أَنْ

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير ابن كثير ۱/۹٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر محموع الفتاوى لابن تيمية ۲۰۰/۱۲

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٤٤.

أي بأن التسبيح بلسان المقال أو بلسان الحال .

 <sup>(</sup>٣) إلا أن بعض النصوص هي في لسان المقال أظهر لتصريحه بسماع الصوت بالتسبيح أو تخصيصــــه ببعــض
 الأوقات والزمن أو بعض الأحوال فقط .

۳) محموع الفتاوى ۱۸٤/۱۰ .

يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ﴾ (١) فهذا الحمد الــــذي هو الشكر يتعلق بالنعم، والحمد على النعم يستجلب المزيد منها .

وأما القسم الثاني فهو الحمد له بالثناء عليه ومدحه، ولا يتعلق بنعمة منه إلى العبد بــل ما يستحقه لحلال وجهه وعظيم سلطانه، فالله تعالى هو المستحق لكل أنواع الحمد والثناء والمدح، كما في الحديث أن رسول الله على قال : ﴿ اسْتَوُوا حَتَّى أُثْنِسَي عَلَسَى رَبِّسَي، وَلا حَلْقَهُ صُفُوفًا، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لا قَابِضَ لِمَا بَسَطْت، وَلا فَصَارُوا خَلْفَهُ صُفُوفًا، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لا قَابِضَ لِمَا بَسَطْت، وَلا مُعْطِسَي لِمَا بَسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلا هَعْطِسَيَ لِمَا أَصْلَلْتَ، وَلا مُعْظِسَي لِمَا مَعْظِسَي لِمَا مَعْظِسَى وَلا مُعْظِسَى وَلا مُعْظِسَى أَلَهُ مَا عَدْتَ، وَلا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبُتَ ... الح الله مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُقرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبُ مَا الله وَمُعْلَى وبما هسو مَنْ الله بأسمائه الحسى وصفاته العلى وبما هسو أهل له، والله أعلم .

## المطلب الثامن عشر: أنوام الرقية .

- بكلام الله ﷺ .
- بأسماء الله وصفاته .
  - . مما يعرف معناه

\* يقول الشيخ سليمان رحمه الله : '' وقال السيوطي : قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء ١٧/٠٥/(٢٧٣٤) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣٢٤/٣، والبخساري في الأدب المفسرد ص ٢٤٣، والحساكم في المستدرك ٢٦/٣ وقال: صحيح على شرط الشيخين، والطبراني في الكبير ٤٧/٥، وقال الهيثمي في المحسسح المستدرك ٢٦/٣ : رواه أحمد والبزار ورحال أحمد رحال الصحيح، والحديث صححه العلامة الألبساني في صحيح الأدب المفرد برقم (٦٩٩) .

وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتما بل بتقدير الله ﷺ، فتلخص أن الرقيمة ثلاثة أقسام ''(۱).

### التعليق:

هذا التقسيم هو باعتبار ما يرقى به، فهو على ثلاثة أنواع:

وأما القسم الثاني فهو الرقية بأسماء الله الحسنى وصفاته، فهذا أيضا من أفضل الرقى إذ إنه توسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي لا يكاد يرد معه الدعاء، وقال سبحانه: ﴿ وَلَذَ الْاَسْمَاء الحسنى فادعوه بها ﴾، وفي رقية النبي الله : ﴿ اللَّهُمَّ رَبُّ النَّاسِ مُذْهِبَ الباسأس الشَّفِي اللَّهُمَّ رَبُّ النَّاسِ مُذْهِبَ الباسأس الشَّفِي إلا أَنْتَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا ﴾ (\*)

وأما القسم الثالث فهو الرقية باللسان العربي وبما يعرف معناه، ولا شك أن هذا حماية لجناب التوحيد وسدا للذريعة إلى الشرك والكفر، لأن الكلمات والأسماء التي لا يعرف معناها قد يكون فيها شرك وكفر وعبادة للشياطين، فالرقية إن لم تكن من كلام الله على وبأسمائه وصفاته فيشترط حينئذ أن تكون بما يعرف معناه على ألا يكون فيه ما لا يجوز شرعا من التوسل البدعي أو الأدعية الشركية وغيرها (٥)، والله أعلم.

العزيز الحميد ص ١٦٧ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٨٢، وانظر تيسير الكريم الرحمن ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ أخرجه البخاري كتاب الإحارة باب ما يعطــــــى في الرقية ... ٢٩/٤ ٥/برقم (٢٢٧٦)، ومسلم في كتاب السلام ٢/١٨٧/١٤) .

 <sup>(</sup>٤) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الطب باب رقية النبي الله ١٩/١٦/(٢١٦/٥) من حديث أنـــس
 قاء، وأخرجه مسلم في كتاب السلام ١٨٠/١٤/ (٢١٩١).

 <sup>(</sup>٥) انظر بحموع الفتاوى ٢٧٨/٢٤ .

## الوطائلُ القاسم عشر ؛ العَبْر وأنوام .

### وفيه ستة فروع :

الفرع الأول : الصبر وأهميته .

الفرع الثاني : أنواع الصبر عموما .

الفرع الثالث : أنواع الصبر المحمود من جهة تعلقه بالله .

الفرع الرابع : أنواع الصبر المحمود من جهة تعلقه بالأعمال .

الفرع الخامس: أنواع الصبر باعتبار محله.

الفرع السادس: أنواع الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به .

# الفرع الأول : الصير وأهميته

الصبر في اللغة هو الحبس والكف والإمساك، ومنه القول: قتل فلان صبراً إذا حبس وقتل، وقال على اللغة هو الحبس نفسك مع الذين يدعون مربهم بالغداة والعشبي يربدون وجهه (١) أي احبس نفسك معهم، (٢)

والصبر من أجل مقامات العبد في الدين، بل الدين نصفان: نصف صببر ونصف شكر، قال سبحانه: (إن في ذلك آيات الحكل صبام شكوم) (٢) وهو من الإيمان بمترك الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، ولذا ذكر الله الصبر في القرآن الكريم في نحو تسعين موضعا، فأحيانا يأمر به أو ينهى عن ضده أو ينني على أهله ويبشرهم، قال

١) سورة الكهف الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب ٢٧٥/٧، ومعجم مقاييس اللغة ٣٢٩/٣، والمفردات للأصفهاني ص ٤٧٤.

٣) سورة سبأ الآية ١٩.

سبحانه: (ولنجزين الذين صبروا أجره عربا حسن ما كانوا يعملون) (!) وقال سبحانه: (ولنبلونك عربشيء من المخوف والمجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين) (!) ووصف خاصة أوليائه وأحبابه بالصبر، كما قال سبحانه عن نبيه أيـــوب الطيخ: (إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب)، وأمر خليله ولله بالصبر لحكمه، فقال الله : (واصبر كحك عربك فإنك بأعيننا وسبح مجمد مربك حين تقوم) (!)، فهو من أرفع مقامات العبوديسة وأعرف المنازل في طريق التوحيد لا كما يقوله الصوفية بأنه أنكر المنازل في طريق التوحيد (!)، والله أعلم.

# القرع الثاني: أنواع الصير عموما .

- صبر محمود .
- صبر مذموم.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " الصبر ينقسم إلى قسمين: قسم مذموم وقسم مدوح، فالمذموم الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه، فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما حلق له، وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه، فإنه لا صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له " (°).

#### التعليق:

الصبر كما سبق هو حبس النفس ومنعها، إلا أنه من حيث المدح والذم ينقسم إلى قسمين : قسم ممدوح وقسم مذموم .

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق: مدارج السالكين ٢/٢٥١-١٦٢، وطريق الهجرتين ص ٣٩٨- ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) عدة الصابرين ص ٣٣٠

فالصبر الممدوح هو حبس النفس على ما ينفعها في الدنيا والآخرة، وكذا عما يضرها فيهما، وهذا يدخل فيه جميع أنواع الصبر الذي أمر الله بها وأثنى على أهلها ووعدهم النصر والثواب في مقابل ذلك، فيشمل الصبر على أحكام الله الدينية والكونية جميعا،

وأما الصبر المذموم فهو الصبر على ما يضره في الدنيا والآخرة وكذا عما ينفعه، وهـو الصبر على معاصي الله عن طاعته، وعلى الإعراض عنه عن محبته والشوق إليه كما قـال سبحانه: ﴿ وانطلق الملامنهـم أن امشوا واصبروا على الهتك م إن هذا لشيء يراد ﴾ (١)، فـهذا الصبر هو صبر الكفار والمشركين المخالفين للرسل وأتباعهم وهو صبر المحجوبين عـن الله وعن رحمته وإحسانه، فهذا صبر مذموم ومقبوح شرعاً وعقلاً .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "الصبر بجميع أقسامه أصل مقامات الإيمان وهـــو أصل لكمال العبد الذي لا كمال له بدونه، ولا يذم منه إلا قسم واحد وهو الصبر عـن الله فإنه صبر المعرضين المحجوبين فالصبر عن المحبوب أقبح شيء وأسوؤه "")، فالصبر عن طاعته هو الصبر المذموم وأما غيره من أنواع الصبر فهو محمود، والله أعلم .

# الفرع الثالث : أنواع الصبر المحمود من جهة تعلقه بالله

- صبر بالله .
  - صبر الله.
- صبر مع الله.

 <sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٦.

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين ص٤٠٧ .

الله وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية صابرا نفسه معها سائرا بسيرها مقيما بإقامتها "(١) .

وقال أيضا: "الصبر المحمود فنوعان: صبر لله وصبر بالله، قال الله تعالى: ﴿ واصبر وما صبرك إلا بالله ﴾ (٢) وقال: ﴿ واصبر محكم مربك فإنك بأعيننا ﴾ . . وزاد بعضهم قسما ثالثا وهو الصبر مع الله واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه ، (٣)

#### التعليق:

أما الصبر بالله فهو المتعلق بربوبيته ومشيئته، فالصبر لا يكون إلا بمشيئة الله وتوفيقـــه وهو الذي يصبّر العبد ويعينه عليه، يقول ابن كثير: "وقوله تعالى: ﴿واصبروما صبرك إلا بالله ﴾ تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته "(1).

وأما الصبر لله فهو يتعلق بالألوهية وهو إخلاص النية لله ﷺ وأن يطلب به مرضلة الله وثوابه وأن لا يكون صبره لغرض دنيوي زائل، وهذا الصبر هو الذي يثاب عليه ويأمر الله به ولا يلزم أن يحصل ذلك .

وأما الصبر مع الله فهو "ثبات القلب بالاستقامة معه وهو أن لا يروغ عنه روغان الثعالب ها هنا وها هنا، فحقيقة هذا هو الاستقامة إليه، وعكوف القلب عليه"" فيبقى معه في تفكيره وحركاته وأمله وعمله كله، ويحبس نفسه معه ،ويجعل نفسه وقفا لأوامره

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۱۵۲/۲،۱۵۷، ۱۰۷.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) عدة الصابرين ض ٣٤ – ٣٧ باختصار .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ۹۳/۲ .

 <sup>(</sup>٥) عدة الصابرين ض ٣٤ – ٣٧ باختصار .

ومحابه، فيلتذ بالطاعة ويتجرع المرارة من غير تعبس، فهذا هو حقيقة الصبر مسع الله ﷺ ولذا جعله البعض أرفع أنواع الصبر وأعلاه (١) فهذه أنواع الصبر باعتبار تعلقه بالربوبية والألوهية فالأول يتعلق بالربوبية وأما الثاني والثالث فيتعلقان بالألوهيسة فالناني يتعلق بالإحلاص والتوحيد والثالث فهو يتعلق بالثبات والاستقامة، والله أعلم .

# الفرع الرابع : أنواع الصبر المحمود من جهة تعلقه بالأعمال .

- على المصائب.
- على الطاعات.
  - عن المعاصى .

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: " الصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش، وهو ثلالة لبنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على امتحان الله، فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه، وسمعت شيخ الإسلام يقول: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على احتناب المحرمات وأفضل..." (1)

#### التعليق:

أصل الصبر هو الحبس فمن حبس شيئا فقد صبره، وهو من حيث متعلق بالعمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. فالقسم الأول وهو الصبر على طاعة الله، لأن أداء الطاعة يحتاج إلى صبر النفس عليها حتى يؤديها كما جاء في القرآن: ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ﴾ (٢) لأنه .كما ثبت في

<sup>(</sup>١) انظر مدارج السالكين ١٥٧/١.

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين ۲/٥٦/۲، وانظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص ٥٥، وطريق الهجرتين له أيضط ص ٤٠، وعدة الصابرين له ص ١٩، وبحموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤/١٧، ٣٩/١، ٢٤/١٧، ٢٥/٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ١٣٢ .

الحديث ﴿ حفت الجنة بالمكاره ﴾ (١) التي تكرهها النفس في أول الوهلة مع ما اقترن بها من كيد العدو اللدود الذي لا يألو جهدا في إثنائه عن طاعة الله ﷺ ومنعه عن العبادة .

يقول النووي<sup>(٢)</sup> رحمه الله: ''فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة وإلاحسان إلى المسيء ''(۲)

ويقول العلامة المناوي<sup>(٤)</sup> رحمه الله: ''وأطلق عليها مكاره لمشقتها وصعوبتها على العامل '' وقال: ''بالمكاره أي أحاطت بنواحيها جمع مكرهة وهي ما يكرهـــه المـرء ويشق عليه من القيام بحقوق العبادة على وجهها كإسباغ الطهر في الشتاء '' (°)

وأما النوع الثاني فهو الصبر عن المعاصي، وهذا أيضا عمل شاق على العبد كما قـــال سهل بن عبد الله التستري<sup>(1)</sup> رحمه الله: (( أفعال البر يفعلها البر والفاحر وأما الصبر عــن الآثام فلا يستطيع عليه إلا الصديق <sup>(۱)</sup> لأن العصيان قد احتمع عليه داعــــي النفــس والهوى والشيطان وأسباب الدنيا وقرناء الرجل وطلب التشبه والمجاكاة وميل الطبع، وكــل

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة حنة نعيمها وأهلها ١٦٥/١٧ / برقم (٢٨٢٢) مسن حديث أنس فلله وبنحوه أخرج البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب حجبت النسار بالشهوات (٣٢٧/١ برقم (٦٤٨٧) من حديث أبي هريرة فلله .

 <sup>(</sup>۲) هو الحافظ يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي الشافعي الدمشقي، ولد سنة ٦٣١هـ. من مصنفاته المنهاج شرح مسلم بن الحجاج، والمحموع شرح المهذب، روضة الطالبين، وتوفي سنة ٦٧٦هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣٥١٥هـ ٤٠٠٠-١٥، وشذرات الذهب ٣٥١٥هـ ٣٥٦-٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على مسلم ١٦٥/١٧ .

<sup>(</sup>٤) هو العلامة عبد الرؤوف تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي القـــاهري الشـــافعي، ولـــد ســـنة ٥٠ هـــ، له الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية والاتحافات السنية بالأحاديث القدسية، وتوفي ســنة ١٣٠ هـــ . انظر معجم المولفين لعمر رضا كحالة ٢٢٠/٥ - ٢٢١ .

<sup>(</sup>٥) فيض القدير شرح الجامع الصغير ٣٨٨،١٧٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) هو شيخ العارفين أبو محمد سهل بن عبد الله التستري الصوفي الزاهد، صحب محمد بن ســـوار وذا النــون المصري، توفي رحمه الله سنة ٢٨٣هـــ .

انظر السير للذهبي ٣٣٠/١٣-٣٣٣، وشذرات الذهب ١٨٢/٢-١٨٤ .

 <sup>(</sup>۷) انظر بحموع الفتاوی ۲۰/۲۰، وطریق الهجرتین ص ۱۱۶.

واحد من هذه الدواعي يجذب العبد إلى المعصية ويطلب أثـره، فكيـف إذا احتمعـت وتظاهرت على القلب ؟ فأي صبر أقوى من صبر عن إجابتها، ولولا أن الله يصـبره لـا تأتى منه الصبر '' (۱).

وأما الثالث فهو الصبر على أقدار الله على أقدار الله على لان أقدار الله على ليس فيها كسب للعبد ولا يقدر على ردها ولا الخروج منها فما أصابه لم يكن ليخطئه، فيجب على العبد حينئذ الصبر عليها وعدم التسخط والجزع والهلع، قال تعالى: ﴿ وبشر الصابرين \* الذين إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه م إجعون \* أولك عليه مصلوات من مربه مومر حمة وأولك هم المهتدون ﴾ (٢) فالصبر على أقدار الله سبب رحمة الله له، وأما الجزع والهلع فلا يزيده إلا بلاء ومقتا .

فهذه هي أقسام الصبر من حيث متعلقه، ولا شك أن الصبر على المشروع بقسميه هو أفضل من الصبر على المقدور إذ أن الأول يتأتى من إرادة واختيار من العبد ومحاربة النفس والهوى مع قدرته على مخالفته، وهو أيضا صبر أتباع الرسل دون الكفار والمشركين، وأملا الثاني فلا يمكن للعبد أن يخالف ولا ينازع القدر فهو مقهور ومجبور أمام القدر (٦) وهسو مشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاحر فهو بمحرده لا يثاب عليه حتى يقترن به إلمسان واختيار (١) وقد اختلف العلماء في الصبر على الطاعة أو الصبر عن المعصية أيهما أفضل ؟ على قولين .

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: "وفصل التراع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية، فالصبر على الطاعة المعظمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية، والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة، وصبر العبد على

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ص ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآيات ١٥٥–١٥٧

<sup>(</sup>٣) انظر مدارج السالكين لابن القيم ٢٦،١٥٦/، ١٦٩، وعدة الصابرين له ص ٢٦، وحامع العلوم والحكم لابن رحب ٢١٩/١.

 <sup>(</sup>٤) انظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص٥٥.

الجهاد مثلا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائر، وصبيره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الصبح وصوم يوم تطوعا ونحوه، فهذا فصل القراع في المسألة والله أعلم "(١).

### الفرع الحامس: أنواع الصير باعتبار محله.

- البدني الاختياري.
- البدني الاضطراري .
- النفساني الاختياري.
- النفساني الاضطراري.

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: "الصبر ضربان: ضرب بدني وضرب نفساني، وكل منهما نوعان: اختياري واضطراري، فهذه أربعة أقسام: الأول البدني الاختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وإرادة، الثاني البدني الاضطراري كالصبر على ألم الضرب والمرض والجراحات والبرد والحر وغير ذلك، الثالث النفساني الاختياري كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرعا ولا عقلا، الرابع النفساني الاضطراري كصبر النفس عن محبوبها قهرا إذا حيل بينها وبينه "").

#### التعليق:

هذا التقسيم للصبر هو باعتبار محله، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: بدني ونفساني، فالبدني هو ما يتعلق بالجوارح، وهو حبس الجوارح على ما يشق عليها من الأمور، وأما النفساني فهو المتعلق بالقلب الذي هو ملك الأعضاء وموجهها، وكل من هذين النوعين من حيث اختيار العبد وعدم اختياره ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري، فالاختياري هو ما في وسع العبد أن يفعله أو يتركه، فالأمور التي هو يصبر

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين ١٥. .

<sup>(</sup>٢) عدة الصابرين ص ١٤،١٣٠

عليها إنما يتعاطاها باختياره وقصده، وأما الاضطراري فهو الأمور القدرية التي حرت عليه من غير اختيار منه ولا إرادة .

فالبدني الاختياري هو سائر العبادات الظاهرة التي يباشرها البدن، فهي كلها تكـــون باختيار العبد وإرادة ونية منه .

وأما النفساني الاختياري فهو حبس النفس عما تشتهيه مما يستقبح شرعا وعقلل أو يخرم مروءته عن كل ما يخرم مروءته وإن يخرم مروءته عن كل ما يدنس دينه ويتنزه عن كل ما يخرم مروءته وإن كان من مقتضيات الطبع ومشتهيات الهوى .

وأما النفساني الاضطراري فهو الصبر عما ليس له إليه سبيلا مع شدة الشوق إليه وأما النفساني الاضطراري فهو الصبر عما ليس له إليه سبيلا مع شدة الشوارا واضطوارا لله المادة منه واختيارا .

فهذه أقسام الصبر باعتبار محله ومن حيث اختيار العبد وعدم اختياره، ولا شك أن ملك كان من اختيار العبد ونية منه هو أفضل وأكمل مما اضطر إليه من غير قصد منه ولا إرادة فهذا يشترك فيه الناس كلهم (١) وإن كان الصبر على الأقدار التي يجري على العبد من غير كسب له أجر عظيم كما سبق بيانه، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر عدة الصابرين لابن القيم ص ٢٤.

# الفرع السادس: أتواع الصر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به

- الصير الواجب.
- الصبر المندوب.
  - الصبر المباح.
- الصبر المكروه.
- الصبر المحظور .

يقول ابن القيم رحمه الله: " انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به، وهو ينقسم هذا الاعتبار إلى: واحب، ومندوب، ومخطور، ومكروه، ومباح، فالصبر الواحب ثلاثة أنواع: أحدها الصبر عن المحرمات، والثاني الصبر على أداء الواحبات، والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها، وأما الصبر المندوب فهو الصبر عن المكروهات، والصبر على المستحبات، والصبر على مقابلة الجاني بمثل فعله، وأما المحظور فأنواع: أحدها الصبو عن الطعام والشراب حتى يموت...وأما الصبر المكروه فله أمثلة: أحدها أن يصبر عسسن الطعام والشراب حتى يتضرر بذلك بدنه، صبره على المكروه، صبره عن فعل المستحب، وأما الصبر المباح فهو الصبر عن كل فعل مستوى الطرفين حير بين فعله وتركه والصبر عليه، وبالجملة فالصبر على الواحب واحب وعن الواحب حرام، والصبر عسن الحرام واحب وعليه حرام، والصبر عن المستحب مستحب وعنه مكروه، والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه والصبر عن المباح مستحب وعنه مكروه، والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه والصبر عن المباح مباح والله أعلم ""(1).

#### التعليق:

الصبر كما سبق أن منه ما هو مذموم كالصبر على المحرمات والمنهيات ومنه ما يمدح صاحبه بل بعضا منه يؤمر به إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، فهو مسن حيث تعلق الأحكام الخمسة به ينقسم إلى خمسة أقسام:

<sup>(</sup>١) عدة الصابرين ص ٢٢، ٢٣ .

القسم الأول الصبر الواجب، وهو الصبر على الشرائع الواجبة من أداء الواجب واجتناب المحرم، فهذا شامل لأنواع الصبر الثلاثة من جهة تعلقه بالأعمال: الصبر على الطاعات الواجبات والصبر عن المحرمات والصبر على المصائب.

القسم الثالث الصبر المباح، وهو الصبر على الأمور المباحة التي لا تعلق لها بدينه ولا ضرر عليه فيها، وكذا الصبر عن الأشياء المباحة التي ليس بحاحة إليها، القسم الرابع الصبر المكروه، وهو ما يكره الصبر عليه أو عنه كالصبر عن الأمور المستحبة الفاضلة، والصبر على الأشياء المكروهة التي ينهى عنها لهى تتريه .

القسم الخامس الصبر المحرم، وهو عكس الصبر الواجب، فهو الصبر عليه المشياء المحرمة شرعا إما لضررها لدينه أو تضره في دنياه فالصبر عليها محرم، وكذا الصبر عن الأمور الواجبة المفروضة كالصبر عن دفاع نفسه عمن يقصد قتله وإهلاكه إلا أن يكون في حال الفتن بين المسلمين .

١٢٧ سورة النحل الآية ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٩٢/٥، والحاكم في المستدرك ٥٦٢/٤ من حديث حالد بسن عرفطة في الإسناد على بن زيد وهو ضعيف، لكن له شاهد من حديث حباب بن الأرت في أخرجه أحمد ٥٠.١٥ وابن أبي شيبة في المصنف ٧٥٥٥ (٣٧٨٩٦) وفيه رجل مبهم وبقية رحال إسناده ثقات، وللحديث شواهد أخرى بألفاظ مختلفة وقد ذكر بعضها ابن القيم في عدة الصابرين ص ٢٤.

# المطلب العشرون؛ أنواء المغفرة التامة

- المغفرة لمن تاب .
- مغفرة التأخير والتخفيف .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " المغفرة العامة لجميع الذنسوب نوعان: أحدهما: المغفرة لمن تاب، كما في قوله تعالى: ﴿ قلياعبادي الذين أسر فواعلى أنفسه ملا تمنطوا من مرحمة الله ﴾ إلى قوله: (شملا تنصرون ) ، فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا يبأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت فان الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب، وقد دخل في هذا العموم الشرك وغسيره فان الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه...النوع الثاني: من المغفرة التي دل عليها قوله: ﴿ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ﴾ (ك المغفرة بمعنى تخفيف العذاب أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى وهذا عام مطلقاً مطلقاً الله المناه المعنى تأخيره إلى أجل مسمى وهذا عام مطلقاً مطلقاً الهندي المناه الله المناه المناه

#### التعليق:

إن من أسماء الله الحسني "الغفار، والغفور" ولا بد لهذين الاسمين الكريمين من آئار، وإلى هذا أشار النبي الله بقوله: ﴿ والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ﴾ (٦) فالله تعالى عفو يحب العفو والمغفرة، يغفر الذنوب جميعا كما قال سبحانه: ﴿ قل عا عبادي الذين أسر فوا على أنفسه مه لا تقنطوا من مرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ﴾ (٤) فهو سبحانه برحمته يغفر جميع الذنب وب إلا أن مغفرت العامة الشاملة لجميع الذنوب على نوعين: مغفرة تامة ومغفرة مقيدة.

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>۲) الفتاوي لابن تيمية ۱۹۲،۱۸۰/۱۸

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٢٠١٤/١٧ برقــــم (٢٧٤٩) من حديث أبي هريرة الله.

 <sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية ٥٣ .

فالمغفرة التامة فهي للتائب من الذنب فالله يغفر له الذنوب فلا يؤاخد عليها ولا يعاقب بل قد يبدل الله سيئاته حسنات كما قال على : ﴿ إِلا من تاب وعمل عملاصا لحا فأولنك يعاقب بل قد يبدل الله سيئاته حسنات ﴾ (١) فالله يغفر للتائب ويعفو عنه السيئات فلا يبقى له مع التوبة ذنب حتى وإن كان من أكبر الكبائر فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له قال تعالى : ﴿ وَإِنْ لِغَفَا مِهْ لَمُ نَابُ وَآمَنُ وعمل صا لحائد ما هندى ﴾ (١)،

وأما المغفرة المقيدة فهي عدم المؤاخذة بالفور كما قال سبحانه: ﴿ وبربك الغفور ذو الرحمة لويؤاخذه عمما كسبوا لعجل لهم العذاب ﴾ (٢) فبرحمته ومغفرته يؤخر عنهم العذاب، وقال سبحانه: ﴿ ولويؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ﴾ (٤)، وقال سبحانه: ﴿ وإن مربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن مربك لشديد العقاب ﴾ (٥) فهذه المغفرة وهذا العفو إنما هو تأخير العذاب إلى أجل مسمى لأن العموم هنا يشمل جميع المكلفين المسلمين والكافرين والمشركين، فأما المشركين فعفوهم ومغفرهم إنما هو في الدنيا ليضاعف لهم العذاب في الآخرة (٢) وقد يكون المغفرة بتخفيف العذاب عما يستحقه كما خفف عن أبي طالب بشفاعة النبي في فيه كما في الحديث: ﴿ هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ﴾ (٧) فالمغفرة التامة فهي المغفرة بي الدنيا وأما المغفرة العامة المقيدة فهي في الدنيا وأما في الآخرة وهي خاصة بالتائب وأما المغفرة العامة المقيدة فهي في الدنيا وأما في الآخرة

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية ٦١.

 <sup>(</sup>٥) سورة الرعد الآية ٦.

<sup>(</sup>٦) انظر فتح القدير للشوكاني ٩٧/٣.

<sup>(</sup>٧) الحديث متفق عليه من حديث عباس بن عبد المطلب عليه، أخرجه البخاري مُكتاب المناقب باب قصـــة أبي طالب ٢٣٣/٧/ برقم (٣٨٨٣)، وكتاب الأدب باب كنية المشرك ٢٠٨/١٠/ برقم (٦٢٠٨)، وأخرجــه مسلم كتاب الإيمان ٢٧٤/٣/ برقم (٢٠٩) .

خاصة بالتائب وأما المغفرة العامة المقيدة فهي في الدنيا وأما في الآخرة فالمسلم تحت المشيئة وأما الكافر والمشرك فلا رحمة ولا مغفرة له، والله أعلم .

# المطلب المادي والمشرون: أنواع المعاء.

- دعاء العبادة .
- دعاء المسألة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين : دعاء العبادة، دعاء المسألة، قال تعالى : ( فلاتدع معالله إلها آخر فتكون من المعذبين ) ، ( ومن يدع معالله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند مربه انه لا يفلح الكافرون ) ... وقد فسر قوله تعالى : ( أدعوني أستجب لكم ) بالوجهين، قيل : اعبدوني وامتثلوا أمري استجب لكم، وقيل سلوني أعطكم " (1)

### التعليق:

الدعاء هو الطلب والسؤال، ودعاء الله على هو السؤال منه لما ينفعه إما في الدنيا أو في الآخرة من الثواب والجزاء الحسن، ومن هنا قد أطلق الدعاء على العبادة أيضا لأن العابد بعبادته يطلب رضا المعبود ويطلب منه ثوابه وجزاه، فالدعاء كما يطلق على سؤال شيء بعينه، فهو شامل أيضا لكل عبادة يريد بها العابد رضى الله وثوابه، وعلى هذا فالدعاء على نوعين : دعاء طلب وسؤال، ودعاء عبادة .

فالأول هو ما تضمن طلب شيء بعينه إما جلب منفعة أو دفع ضرر ونحر ذلك، "وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينة وعلف شاته" فهذا هو دعاء مسألة .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٢٣٨، ٢٣٧/، ٢٣٨ وانظر أيضا ١٠/١٥، والنبوات لـــه ص ٨٢، واقتضاء الصــراط المستقيم ص ٤١١، وحلاء الأفهام لابن القيم ص ١٥٦، وصيغ الحمد له ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) حامع العلوم والحكم ٢/٥/١ .

وأما الثاني فهو دعاء العبادة وهو كل عبادة يبتغي بذلك وجه المعبود ويطلب رضاه، فالعبادة مستلزم للسؤال والطلب لأن العابد راغب وراهب يرجو زحمة المعبود ويخاف عذابه (۱)، وفي الحديث أن النبي في قال للصحابة لما رفعوا أصواقم بالتكبير: ﴿ يَا أَيُّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيسبٌ لَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدَّهُ ﴾ (۲)،

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول، وكل عابد له هو أيضا راغب وراهب، يرجو رحمته ويخاف عذابه ، فكل عابد سائل وكل سائل عابد، فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، ولكن إذا جمع بينهما فإنه يسراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال " (٦) وقل أيضا: " أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسائلة متضمن لدعاء العبادة "(١).

# المطلب الثاني والعشرون وأنوام الدعاء باعتبار العكم

- مأمور به .
  - مباح.
- منهی عنه .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فان دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلانـــة أنواع: نوع: أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب مثل قولــه: ( اهدنا الصراط المستقيم ) ومثل دعائه في آخر الصلاة، نوع من الدعاء ينهى عنه كــالاعتداء مثــل أن

<sup>(</sup>۱) انظر بحموع الفتاوى ۲۴۰،۲۳۹/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي ۲٤٠،۲٣٩/۱۰ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١١/١٥ .

يسأل الرجل مالا يصلح من خصائص الأنبياء وليس هو بني وربما هو من خصائص الرب سبحانه، ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها " (١) .

#### التعليق:

هذا التقسيم هو لدعاء المسألة وباعتبار الحكم عليه، لأن دعاء العبادة كما سبق أنه شامل لجميع العبادات التي فيها أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة فهو أفضل من دعاء المسألة الذي هو سؤال باللسان، إلا أنه أيضا ينقسم باعتبار الحكم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع الأحكام الشرعية : مأمور به ومباح ومنهي عنه .

فالمأمور به هو الدعاء المطلوب من العبد إما إيجابا أو استحبابا، أما الاستحباب فكما سبق ينبغي على العبد أن يسأل حاحته كلها حتى شسع نعله وملح عجينه، لأن الدعاء فيه إظهار العبد فقره ومسكنته إلى الله فيتذلل ويخضع له ويرجو ويخاف، ولهذا قال النبي الله: ( الدعاء هو العبادة ) (٢) وأما الواحب فنحو الأدعية الواحبة في الصلاة كالدعاء الوارد في سورة الفاتحة التي يجب قراءها على كل مصل .

وأما المنهي عنه فهو سؤال شيء محرم له شرعا أو عقلا، فهو يتعلق بالمسؤول عنه لكونه ما لا يجوز له كالدعاء بأن يتمكن من فعل المحرمات أو يسأله ما لا يمكن في أحكام الله الكونية كأن يدعو بأن يعطيه الله صفات الملائكة الخاصة بحم، وأيضا نحو الدعاء الذي فيه قطيعة رحم، فكل ذلك من الاعتداء المنهي عنه في قوله تعالى: ( ادعوام كا من الاعتداء المنهي عنه في قوله تعالى: ( ادعوام كا من على المعتدين ) (المعتدين ) (المعت

<sup>(</sup>۱) الفتاوى ۷۱۲/۱۰ ، وانظر الاستقامة ۲/ ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٩٧٤، ٢٧١، ٢٧١، وأبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء ٢/٩٠١ (٢٧٩)، والترمذي في التفسير ٢١١٥ (٢٩٧٩)، وقال حسن صحيح، وابن ماجة في الدعاء باب فضلل الدعاء والترمذي في الدعاء باب فضلل الدعاء والترمذي في الدعاء باب فضلل الدعاء والترمذي في صحيحه ٢٩٧٧، والحاكم ٢٩٧١، وصححه ووافقه الذهبي، وقلال الحافظ ابن حجر أخرجه أصحاب السنن بسند حيد، انظر فتح الباري ٢٩/١، والحديث صححه الألباني، انظر المشكاة ٢٩٧٢، والضعيفة ٢٥٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٥٥.

وأما الدعاء المباح فهو دعاء الفضول التي لا يحتاج إليها مما لا معصية فيها، فهذا أيضا يتعلق بالمسؤول عنه إذ إنه لم يكن محتاجا إليه، وأما الدعاء في أصله وحقيقته فهو مطلوب من العبد لأنه كما سبق فيه اعتراف العبد بعبوديته لله، فالنوع الأول الذي هـو الدعاء المشروع والمطلوب من العبد فهو يتعلق بالفعل نفسه فالعبد مطلوب منه أن يدعو الله ويسأله حاجته كلها فهو مشروع له في كل حين، وأما ما ينهى عنه أو يقال فيه أنه غير مطلوب منه فهو بالنسبة إلى المسؤول عنه لا أصل الدعاء ، والله أعلم .

### المطلب الثالث والعشرون : أنوام الرضاء بالقضاء

- بالطاعات.
- بالمصائب.
- بالمعايب.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والرضا بالقضاء ثلاثة أنواع، أحدها الرضا بالطاعات فهذا طاعة مأمور بها، والثاني الرضا بالمصائب فهذا مأمور به إما مستحب وإملا والحب، والثالث الكفر والفسوق والعصيان فهذا لا يؤمر بالرضا به به ليؤمر ببغضه وسخطه، فإن الله لا يحبه ولا يرضاه كما قال تعالى: ﴿إذا يبيتون ما لا يرضى من القول ﴾ وقال: ﴿ والله لا يحب الفساد ﴾ وقال: ﴿ ولا يرضى لعباده الحقر ﴾ وقال: ﴿ إن الله لا يحب الحدين ﴾ وقال: ﴿ إن الله لا يحب المعتدين ﴾ "(١) .

#### التعليق:

هذا التقسيم للرضا هو باعتبار تعلقه بأنواع القضاء، فالقضاء كما سبق ينقسم إلى قسمين : كوني وشرعي، فقد يكون القضاء كونيا محضا لا يتعلق بالشرع البتة وهو على قسمين : مصائب ومعايب، وقد يكون كونيا شرعيا وهو الطاعات التي هي فعل الأوامر

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۰/۲۸۳.

واحتناب النواهي، فالرضا بالقضاء بمذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام ويختلف حكم كل قسم منها: الرضا بالطاعات والرضا بالمصائب أو بالمعايب . . .

أما الرضا بالطاعات فهو واحب شرعا إذ إنه يتعلق بالقضاء الشرعي الذي يحبـــه الله عَلَى الله ويأمر به فحبه والرضى به يتضمن الحب والرضا بالآمر والناهني وهو الرب عَلَى فهو طاعة مأمورة بها .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما الرضا بما أمر الله به: فأصله واحبب وهو من الإيمان كما قال النبي في الحديث الصحيح: ﴿ ذَاقَ طَعَمَ الْإِيمَانُ مَن رضى بِاللهُ رَبّا وِبالإسلام دينا وبمحمد نبيا﴾ وهو من توابع المحبة " (١)

ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله : '' الرضا به ربا وإلها، والرضا بــــــــأمره الديـــــــي : فمتفق على فرضيته، بل لا يصير العبد مسلما إلا بمذا الرضا '''').

وأما الرضا بالمصائب التي ليست من كسب العبد فهو مستحب ومأمور به في الجملة إذ إنه من فعل وتقدير أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فالرضا بما مستحب على أصبح قولي العلماء (٦)، وأما الصبر عليها فهو واحب كما سبق بيانه.

وأما الرضا بالمعايب التي هي من كسب العبد والتي لا يأمر الله بما بل يبغضها وينهى عنها فهو محرم شرعا بل يجب عليه أن ينازعها ويفرغ وسعه لإزالتها ومحوها ومدافعتها فضلا عن رضائه بما والصبر عليها، يقول الله عَلَيْهُ: ﴿ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِن اللّهُ عَلِي عَنْكُ مُولاً مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ كُسُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

<sup>(</sup>١) الفتاوى ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ١١٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر بحموع الفتاوى ٤٠/١٠، و شفاء العليل ص ٢٧٨.

 <sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية ٧ وانظر ما سبق في أنواع القضاء الكونى

# المطلب الرابع والعشرون : أنواع وقاية السيئات

- وقاية فعلها .
- وقاية جزائها .

يقول ابن القيم رحمه الله : " ومن دعاء الملائكة للمؤمنين ﴿ وَقَهِمُ السَّنِيَاتِ وَمَنْ يَقِي السَّنِيَاتِ وَمَنْ يَقِي السَّيَاتِ يُؤْمِّذُ فَقَدْ مَرَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْمُ الْعَظِيمُ ﴾ (١) وقاية السيئات نوعان : أحدهما وقايـــة فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، الثاني : وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها، فتضمنـــت الآية سؤال الأمرين " (١) .

#### التعليق:

إن العبد لا يمكن له أن يتجنب الذنوب والسيئات إلا بتوفيق الله له على ذلك، فهو الذي يعصم عبده ويقيه من الآثام والمعاصي وإلا فالعبد يكون فريسة لعدوه اللعين ويضله عن سواء السبيل، ثم إنه سبحانه يغفر من الذنوب ما شاء عدا الشزك به، ويقي عبده من العذاب عليها والأخذ بما، فوقايته لعبده عن السيئة باعتبار قبل صدروها وبعده على نوعين : وقاية من الفعل ووقاية عن حزائه .

أما القسم الأول فهو الوقاية عن صدور السيئات مطلقا فلا يصدر من العبد ذنب ولا سيئة، وهذا من خالص توفيق الله للعبد وكرمه وإحسانه عليه وليس للعبد فيه كمال ولا منة على الله البتة كما قال على الله الله يُمنُوا عَلَي إسلامَكُ مَ بَلُ الله يَمنُوا عَلَي إسلامَكُ مَ بَلُ الله يَمنُ مَا في الله ويهديه إلى الحق والصراط المستقيم فإنه يضله ويزيغه الشيطان اللعين كما في الجديث القدسي : ﴿ يَسَا عِبادي كَلَكُم ضَالَ إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات الآية ١٧.

<sup>(</sup>٤) الحديث سبق تخريجه .

وأما القسم الثاني فهو الوقاية عن جزاء ما صدر من العبد من سيئة وذنب بمغفرته إياه وعفوه عنه، فهذه الوقاية هي بعد ارتكاب العبد الذنب واقترافه للتخطيئة، فيغفر الصغائر باحتناب الكبائر، والكبائر بالتوبة ودعاء الغير وغيرها من الأسباب، ويقي صاحبها من أثرها وجزائها، فهو الذي يقيه أولا وأحرا، وقد فسر قوله في خطبة الحاجة: ﴿ نعود الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴾ بقسمي الوقاية عن السيئات صدورا وجزاء (١).

### المطلب القامس والمشرون : أنوام التوبة .

- عن فعل المحرمات .
- عن ترك الواجبات.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " التوبة قسمان: توبة عند فعل المحرمات، توبة عن المستحبات وفعل المكروهات " (٢).

#### التعليق:

<sup>(</sup>١) انظر الجواب الكافي لابن القيم ص ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) جامع الرسائل لابن تيميه ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الترمذي، كتاب صفة يوم القيامة ٢٥٩/٤ برقم (٢٤٩٩)، وابن ماحة كتـــاب الزهــد باب ذكر التوبة ٢٠٠/٢ / برقم (٢٥١)، والدارمي في كتاب الرقاق بــاب في التوبــة ٢٩٢/٢ برقــم (٢٧٢٧)، والحاكم ٢٤٤/٤ وقال صحيح الإسناد فتعقبه الذهبي بقوله: على بن مسعدة لـــين، والحديـــث حسنه الشيخ الألباني في المشكاة ٧٢٤/٢ .

فيجب التوبة في كل حين ومن كل الذنوب مما يعلم ومما لا يعلم لأن ما لا يعلم أكثر مما يعلم من ترك واجب أو فعل محظور، والله أعلم .

## الوطاب السادس والعشرون : أنواع المداية .

- الهداية المحملة .
- الهداية المفصلة .

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: "الهداية نوعان: هداية محملة، وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة وهي هداية إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا وهسارا، ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاقم قوله: ( اهدنا الصراط المستقيم فوله النبي الله يقول في دعائه بالليل: ( اهدني الما اختلف فيه من الحق بإذنك إنسك قدي من تشاء إلى صواط مستقيم (۱) (۱) (۱) .

#### التعليق:

هذا التقسيم هو للهداية التوفيق والإلهام، فهي من حيث الإجمال والتفصيل تنقسم إلى قسمين : الهداية المجملة والهداية المفصلة .

فأما القسم الأول فهي الهداية المجملة وهي هداية التوفيق بـــالإقرار بكلمــة التوحيــد والدخول في الإسلام والخروج من ظلمات الشرك والكفر، قال تعهالى : ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدر والإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدم وضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ﴾ (٢) فمن يرد الله أن يهديه للتوحيد يشرح صدره لقبول نور الحق " (٤)، فهذه هي الهدايــة

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين ٦/٦٥/ برقم (٧٧٠) .

 <sup>(</sup>۲) جامع العلوم والحكم ۲۲۰/۱.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني للألوسي ٢٥/٤ .

المحملة التي يخرج بما الرجل من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان، وهـــــي حاصلة لكل مسلم موحد ومنتفية عن كل مشرك كافر .

وأما القسم الثاني فهي الهداية المفصلة وهي التوفيدي لتفاصيل الإبمان والأعمال والعبادات الواجبة والمستحبة "فالعبد مفتقر في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور قد أتاها على غير الهداية، وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها، أو هدي إليها من وجه دون وجه فهو يحتاج إلى إتمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل، وأمور هو خال عن اعتقاد فيها، فهو يحتاج إلى الهداية فيها، وأمور لم يفعلها فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية وأمور قد هدي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فيها فهو يحتاج إلى الثبات عليها إلى غير ذلك من أنواع الهدايات " (") وهذه الهداية يتفاوت فيها أهلها، فمن الناس من يصدر أعماله كلها بالله فهه يسمع وبه يبصر وبه يمشي وبه يبطش، ومنهم من يعبد الله على حرف فإن أصابه حيو اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ولذا أمر الله تظن بطلب الهداية منه في كل ركعة من الصلاة وأكد ذلك في الحديث القدسي بقوله: ﴿ يا عبادي كلكم ضال إلا

### المطلب السابح والعشرون : أنوام البيان والمدي العام

- بآياته المشهودة .
- بآياته المسموعة .

يقول ابن القيم رحمه الله : " البيان العام وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلت و شواهده وأعلامه بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات، وهذه المرتبة هي

<sup>(</sup>١) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بتصرف يسير، انظر شفاء العليل لابن القيم ص ١٤٣، وحلاء الأفـــهام ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) الحديث سبق تخريجه .

حجة الله على خلقه ... قال تعلل : ﴿ وَآمَا كُمُودُ فَهَدَيْنَاهُ مُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ (١) فهذا هدى بعد البيان والدلالة ... وهو هدى التوفيق والإلهام، وهذا البيان نوعان : بيان بالآيات المسموعة المتلوة، وبيان بالآيات المشهودة المرثية، وكلاهما، أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما أخبرت به رسله عنه، ولهذا يدعوا عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحضهم في التفكر في هذه وهذه " (٢) .

#### التعليق:

هذا التقسيم للهداية والبيان العام الذي هو بيان طريق الحق والضلال وسبيل الشكر والكفر، كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّيِلُ إِمَّا شَاكِمُ وَإِمَّا كُفُومً ﴾ (٢) فالله تعالى دعا خلقه إلى عبادته وحده وأوضح الحجة ونصب الأدلة والبراهين وبين لهم الطريق إلى ذلك، وهذا البيان ونصب الأدلة على نوعين: بالآيات المسموعة والآيات المشهودة،

أما القسم الأول هو البيان العام بالآيات المسموعة فهو ما يتلى على الناس من آيلت الله المترلة على الرسل عليهم السلام بما فيه الحق بأوضح أدلة عقلية وحسية، قال تعالى : ﴿ الم \* يَلْكَ آيَاتُ الْكِيَّابِ الْحَكِيمِ \* هُدُى وَمَرَحْمَةً ﴾ (٤)

وأما القسم الثاني هو البيان بالآيات المشهودة، وهو ما نصب في هذا الكون من البراهين والأدلة على توحيده سبحانه وكمال قدرته وعظمته، قال سبحانه : ﴿ سَنُرِهِ مُ آَيَاتُا فِي اللهُ عَلَى تُوحيده سبحانه وكمال قدرته وعظمته، قال سبحانه : ﴿ سَنُرِهِ مُ آَيَاتًا فِي اللهُ اللهُ وَفِي آَنفُسِهِ مُ حَتَى يَتَبَيْنَ لَهُ مُ آَيَالُكُونَ وَمَا فِيه مَن الآوات عبرة لن اعتبر وذريعة للهداية لمن تدبر بعقل سليم وبفكر رصين، فبيان الله لطريق الحق وسبيل الهداية كان بهذين النوعين من الآيات .

 <sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين ٤٢/١ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الإنسان الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان الآيات ٢،٢،٣.

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت الآية ٥٣ .

### المطلب الثاهن والعشرون : ورانب الإسمام

- سماع الأذن.
- سماع القلب.
- سماع القبول والإجابة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " لفظ السمع يراد به إدراك الصوت ،ويــراد به معرفة المعنى مع ذلك، ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم، قال : ﴿ ولوعلـمالله فيهـم خيرا لاسمعهـم ﴾ ثم قال : ﴿ ولواسمعهـم ﴾ على هذه الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحــق ثم ﴿ لتولوا وهومعرضون ﴾ فذمهم بأهم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به "(١)

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "مرتبة الإسماع قال الله تعلل: ﴿ وَلَوْعِلْمَ اللّهُ فِيهِمُ عَيْرًا لاَ سَمْعَهُمْ وَوَ أَسْمَعُهُمْ وَوَ أَلَا الإَذَانِ وَالقلبِ وَتعلق بَمَمْ وَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَقَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

 <sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآيتان ٢، ٣ .

سماع القبول، فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن وسماع القلب وسماع القبول والإجابـــة ، (١)

#### التعليق:

أما القسم الأول وهو إسماع الآذان، فهذا إسماع آياته وإبلاغ دعوته إلى الناس، وهــــذا حاصل لجميع الأمة المؤمن منهم والكافر، وبهذا الإسماع والإبلاغ تقوم حجـــة الله علـــى الناس

وأما القسم الثاني وهو إسماع القلوب، فهذا إسماع أخص من الأول إذ بعد هذا لا يبقى أحد على ما هو عليه من الكفر والشرك إلا المعاند والمستكبر، قال تعالى: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ٤٤،٤٣/١ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الجائية الآية ٧، ٨ .

يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَالهُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ يؤمِنُوا كَالْمُ اللَّهِ ثُمَّ يُعْدِمُ عَنَادهم واستكبارهم لم يؤمنوا .

وأما القسم الثالث وهو إسماع التوفيق والإلهام المترتب عليه سماع القبول والإحابة، فهذا أخص أنواع الثلاثة وينتج منه سماع الانقياد والإذعان وسماع القبول والطاعة، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَسْنَجْبِ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمُوتَى يَعْتُهُ مُّ اللَّهُ ثُمَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ (٢) يقول القرطيي: "أي سماع إصغاء وتفهم وإرادة الحق، وهم المؤمنون الذين يقبلون ما يسمعون فينتفعون بسه ويعملون " (٢) فهذا الإسماع خاص بالمؤمنين فقط وأما الإسماع الأول فهو عام لحميع المكلفين وأما الثاني فهو أيضا خاص بالمؤمنين إلا أنه قد يشترك فيه معهم بعض الكفاران، والله أعلم.

### المطلب التاسم والمشرون: أنوام شمادة الرب وبيبانه وإعلامه.

شهادة الله عز وجل لنفسه على نوعين :

- بقوله.
- بفعله .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "قوله تعالى: ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم (1) والشهادة تضمنت مرتبتين: إحداهما: تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد في نفسه به، والثاني: إخباره و إعلامه لغيره بما شهد به، وأنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبيّن وأعلم أنّ ما سواه ليس بإله فلا يعبد، وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة، وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون: بقوله تارة،

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢٦٩/٦.

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٨.

وبفعله تارة، فالقول هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه وأوحاه إلى عباده، و قد علــــم بالتواتر و الاضطرار أنّ جميع الرسل أخبروا عن الله أنّه شهد ويشهد أن لا إلـــه إلا هـــو بقوله وكلامه، وأما بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتـــها بالعقل، وإن لم يكن هناك خبر عن الله، وهذا يستعمل فيـــه لفـــظ الشــهادة والدلالــة والإرشاد..." (١)

#### التعليق:

إن الله تعالى حلق الثقلين لعبادته وحده قال سبحانه: ﴿ وَمَا حَلَفْتُ الْجِنَّ وَلَا اللهِ تَعِلَدُ وَنِ ﴾ (٢) ولعظم شأن هذا الأمر بين الله سبحانه توحيده قولاً وشهادة في كتابه وفعلاً وعَمَلاً في الكون بخلق الآيات الدَّالَة على وحدانيَّته، فهو سبحانه شهد لنفسه بالوحدانيَّة بقوله وكلامه وأعلم به عباده، وأخبرهم بهذه الشَّهادة قولاً فقال سبحانه في محكم تتريك بوله وكلامه وأعلم به عباده، وأخبرهم بهذه الشَّهادة قولاً فقال سبحانه في محكم تتريك : ﴿ شَهِدَ اللهَ اللهُ عنده اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوي ۱۲۸/۱۶ - ۱۷۳ بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ الآيتان ٢٢, ٢٣.

عند شريكه عن المعبودات من دونه سبحانه وتعالى (١)، ونحو ذلك من الأساليب المتكررة والمؤكدة، فالقرآن كله وخاصَّةً السُّور المكيَّة كلها في بيان وحدانيَّته ونفي الشّريك لـــه في شيء من الأمور (٢).

وأما شهادته لنفسه بالوحدانية بفعله فهي ما نصبه من الأدلة وأوجده في هذا الكون من الآيات والعلامات الدالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية واستحقاق الألوهية، فالكون كله دليل على كماله ووحدانيته، قال سبحانه: ﴿ وَإِلْهُكُ مُ إِلَّهُ وَاحِدُهُ إِلَهُ إِلَا هُوَالرَّحْمِنُ الرَّحِيمُ لللهِ إِنَّا فِي خُلُقِ السَّمَاوات وَالأَمْنُ فَ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَامِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِيمَا يَنفَعُ النَّاسُ وَمَا اللهُ مِنْ السَّمَاء مِنْ مَاء فَاحْيَا بِهِ الأَمْرُ فَ بَعْدَا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَة وَتَصْرِفِ الرَّاحِ وَالسَّحَابِ النَّيْلُ وَالنَّهُ مِنْ اللهُ مِنْ السَّمَاء وَالأَمْنُ فَي الْمُحْرِيفِ اللهُ مَن الربَّاحِ وَالسَّحَابِ اللهُ مِنْ السَّمَاء وَالأَمْنُ اللهُ مِنْ السَّمَاء وَالأَمْنُ اللهُ مِنْ السَّمَاء وَالأَمْنُ اللهُ مِنْ السَّمَاء وَالأَمْنُ اللهُ مَنْ السَّمَاء وَالأَمْنُ اللهُ مَنْ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ اللهُ مَنْ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالْمَاسُونَ السَّمَاء وَالاَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالاَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالأَمْنُ السَّمَاء وَالاَمْنَاء وَالْمَالُولُ اللهُ وَاللَّمَاء وَالْمَالُولُ اللهُ اللهُ مِنْ السَّمَاء وَالأَمْرُ مِنْ الْمَالُولُ اللهُ وَاللَّمَاء وَالْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الل

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله : " يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية، وإنه لا شريك له ولا عديل له بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيها وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المحلوقات الدالة على وحدانيته " والله أعلم .

### المطلب الثلاثون ؛ أنواع المواثيق .

الميثاق هو ما أخذه الله تعالى على عباده على ربوبيته وعبادته وحده، ولعظم الشأن لهـذا الأمر قد أكد الله الميثاق بتكراره وبتنوعه، فهناك ثلاث أنواع من المواثيق:

- الأول: في عالم الذر.
  - الثاني: الفطرة.
- الثالث: إرسال الرسل.

يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : " المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة، الأول :

<sup>(</sup>۱) انظر بحموع الفتاوي ۱۱٤/۱، ۱۱٤/۸، والصواعق المرسلة ۲۱/۲، ومدارج السالكين ۳٤٣/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر العقيدة الأصفهانية ص ٦٢، ومجموع الفتاوي ٣٦٤/٣-٣٦٥-٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآيتان ١٦٤،١٦٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ١٩١/١ .

الميناق الذي أخذه الله عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم الطيخ وأشهم على أنفسهم ( ألست بربك مقالوا بلى) (١) الآيات، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمه الله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما، الميثاق الشابي : ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، كما قال تعالى : ( فأقد وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل محلق الله ) (٢) وهو الثابت في حديث أبي هريرة (٣) وعياض بن حمار (١) في الصحيحين وغيرها، الميثاق الأول وتذكيرا الميثاق الأول وتذكيرا به المثلم بتحديدا للميثاق الأول وتذكيرا به ( سلامبشرين ومنذمرين للايكون للناس على الله حجة بعد الرسل . . . الآية ) (٥)، (١) .

#### التعليق:

إن الله تعالى خلق عباده لأمر عظيم ألا وهو عبادته وحده سبحانه، ولعظم شأن هــــذا الأمر وكثرة دواعي الانحراف والزيغ عنه قد أخذ سبحانه منهم مواثيق متنوعة حسب مــــا يقتضيه المقام .

فأوّلاً وقبل أن يأتي العبد إلى عالم التكليف وقبل أن يعرفوا الهوى والشهوات أخذ منهم الميثاق بأفواههم وعلى لسان قالهم أن الله رجم وإلههم، كما في حديث أنسس في في الصحيحين وغيرهما أن النبي في قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا : لَـوْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا : لَـوْ أَنَّ لَكُ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُـوَ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) نص الحديث : ﴿ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصَّرَانِهِ ﴾ سيأن تخريجه

 <sup>(</sup>٤) وهو حديث قدسي اخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم (٢٨٦٥)، ونصه : ﴿ وَإِنِّي خَلَقْتَتُ عَبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) معارج القبول ٤٨/١ . ٤٩-٤٨.

أَهُونُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلاّ الشَّرِكَ ﴾ (١) وهذا واضح وصريح في الميثاق الأول الذي أخذ من بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم (٢) وقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذا الميثاق هو المراد بقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ مَرَبُكَ مِنْ شِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمُ ذُمْرِيَّهُمُ وَأَشْهَدَهُ مُعَلَى آتَفُسِهِمُ أَلَسْتُ مِرِّكُ مُ قَالُوا بَلَى شَهِدْمَا أَنْ تَقُولُوا بَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ظُهُورِهِمُ ذُمْرِيَّهُمُ وَأَشْهَدَهُ مُعَلَى آتَفُسِهِمُ أَلَسْتُ مِرِّكُ مُ قَالُوا بَلَى شَهِدْمَا أَنْ تَقُولُوا بَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا اللّهُ عَنْهُما وَغِيره مِن الصحابة إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (٢) وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة موقوفا في تفسير الآية ألهم فسروها بالميثاق الأول حين أخرجهم من صلب أبيسهم آدم الطَيْخِينَ ﴿ وَوِي مرفوعا أيضا وصححه جماعة من أهل العلم (٥).

ثم إنه سبحانه خلقهم على ملة الإسلام وعلى الميثاق الأول مقرين بالخسالق مفطورين على الإقرار بربوبية الله وألوهيته، فهذا هو الميثاق الثاني الذي أخذ الله عليهم على لسان حالهم وخلقتهم، وهو الفطرة التي خلق الله الخلق عليها، قال تعالى : ﴿ فَسَأَقِمْ وَجُهَكَ حَالَمُهُ وَجُهُكَ

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته، ١٤١٩/ برقـــم (٣٣٣٤)، وفي كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب ٤٠٨/١١/ برقـــم (٣٥٣٨) وبـــاب صفــة الجنــة والنـــار كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب ١٤٧/١/ برقم (٢٨٠٥) .

<sup>(</sup>٢) وقد ادعى الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله إجماع أهل العلم على هذا الميثاق والاستنطاق، انظر الــــروح لابن القيم ص ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ١٧٢، وانظر فتح الباري ٢٥/٦، و ١١/١١ وقد نقل قول عياض، وفتح القدير الله المسركاني ٣/٣٨، وقال العلامة الشوكاني: " وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المسرير إلى غيره لنبوته مرفوعا إلى النبي الله وموقوفا على غيره من الصحابة "، وبعض العلماء رححوا بأن المراد بالآيسة هو الفطرة التي فطر الناس عليها وليس هناك ميثاق سابق على الفطرة، انظر الفتاوى ١٢/١، درء تعسارض النقل والعقل ٤٨٤٨، والروح لابن القيم ١١٠، ١٦١، وتفسير ابن كثير ٢٥٣/٢، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٧٢/١، والطبري في التفسير ٢٧٣/١/برقم (١٥٣٣٨) والحماكم ٢٧٢/١ وصححه ووافقه الذهبي، وصححه أيضا الشوكاني في التفسير ٣٨٣/٢، وأحمد شاكر في تعليقه على المسند، والشيخ الألباني في الصحيحة برقم (١٦٢٣)، بل ادعى الشيخ صالح المقبلي التواتر المعنوي في الأحماديث في ذلك كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، انظر الصحيحة ١٦٢/٤ وضعفه الآخرون، انظر الروح لابسن القيم ض ١٦١ وتفسير ابن كثير ٢٥١/٢.

لِلدِّينِ حَنيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) يقول ابن كثير: " فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره " (٢) كما في الحديث القدسي : ﴿ إِلِنِي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهِمُ وَاللَّهُمُ عَنْ دينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ لَيُهِمْ وَعَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ لَيْ بِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ لَي بِهِ سُلْطَانًا ﴾ (٢) وفي الحديث : ﴿ كُل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيسها من جدعاء ﴾ (١) .

وأما الميثاق الثالث فهو ما تم به حجة الله تعالى على خلقه وليس بعده مسن الناس الاشقي أو سعيد، وهو إرسال الرسل وإنزال الكتب تجديدا وتذكيرا للميثاق الأول والشاني، مبشرين لمن أطاعهم ووفي ما عاهد الله عليه، ومحذرين عن العقاب والعذاب الأليسم لمسن عهده من الله وخالف أمره، فالميثاق الأول والثاني وإن كانا حجة على الناس لكن الله بلطفه وإحسانه بالناس لا يعذب أحدا حتى يبعث فيهم رسلا مبشرين ومنذرين، فيسهلك من هلك عن بينة ويحيا من يجيى عن بينة، يقول تعالى : ﴿ وَمَاكُنُا مُعَدِّينِ حَتَّى بَعَثُ مَرسُولا فَي وَقال سبحانه : ﴿ وَمَاكُنَا مُعْلِكُ اللهُ مُعْلِكُ اللهُ مُعْلَى اللهُ عَن بينة ويحيا من يجيى عن بينة، يقول تعالى : ﴿ وَمَاكُنَا مُعَدِّينِ حَتَّى بَعَثُ مِن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ مَعْلَى اللهُ مَن عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن الله الرسل لا يلتون إلا فطرته فهو يتبع الرسول في أول وهلة من غير توقف ولا تذبذب، لأن الرسل لا يلتون إلا فطرته فهو يتبع الرسول في أول وهلة من غير توقف ولا تذبذب، لأن الرسل لا يلتون إلا

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٣٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کثير ۲/۳ .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ١٩٧/١٧/ برقم(٢٨٦٥) .

<sup>(</sup>٤) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية ١٥.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص الآية ٥٩.

 <sup>(</sup>٧) سورة النساء الآية ١٦٥.

ما هو موافق لفطرهم السليمة، فهو تذكير لهم إياها فليس هو بشيء أجنبي غير معقـــول ولا مأنوس عندهم حتى يحتاج النظر فيما جاء به من التوحيد (١).

فهذه هي المواثيق الثلاثة: الأول: القولي، أخذه الله من بني آدم على لسان قالهم حين أخرجهم من صلب آدم، والثاني: الفطري، فقد فطر الله الخلق على الإقرار به وبوحدانيته وخلقهم على ملة الإسلام، والثالث: ما جاء به الرسل تذكيرا لما سبق من المواثيق وتحديدا وإتماما للحجة، فهذه هي حجة الله على خلقه فلا حجة على الله لأحد ولا عندر لمعتذر بعد هذه الحجج الثلاثة، ( قُلْ فَلْ فَلْ الله الحجة الله الحجة الثلاثة، ( قُلْ فَلْ الله الحجة البالكة فلوساء لهذا الحجة الثلاثة الم المحجة الثلاثة الله الحجة المالكة المحتجة المالكة المحتجة المالكة المحتجة المحتجة الثلاثة المحتجة المحتجة المحتجة الثلاثة المحتجة المحتجة المحتجة المحتجة الثلاثة المحتجة المحتبة المحتبة المحتجة المحتبة ال

## المطلب العادي والثلاثون اأنواء القنوت

• عام .

• خاص .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : " ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامـــة انقســام القنوت إلى : خاص، وعام، قال الله تعالى في القنوت الخاص : ﴿ أَمَّنْ هُوَقَانِتُ آمَا اللهِ سَاجِدًا

<sup>(</sup>۱) انظر معارج القبول ۹/۱، وقد أخطأ من قال من المتكلمين أن أول واحب على المكلف هـــو النظـر أو القصد، انظر الإنصاف للباقلاني ص ٢٢، والإرشاد لإمام الحرمــين ص ٣١ وشـرح حوهـرة التوحيــد للباحوري ص ٣٨،

وهذا مخالف صريح لنصوص الكتاب والسنة الواضحة الصريحة الصحيحة الدالة على أن أول واحب على المكلسف هو الإقرار بكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معرفة الرب والإقرار بوحوده فطري وبديهي لكل بشر، انظر: محموع الفتاوى ٢/٢، ٣، ٣٠٣٤٩/٦، ودرء تعارض النقل والعقل ٥٠٦/٧ والحجة في بيان المحجة في بيان المحجة ٢/١ وفتح الباري لا بن حجر ٣٤٩/١٣ -٣٤٥، والانتصار لأبي مظفر السمعاني ص ٢١-٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٤٩.

#### التعليق:

هذا التقسيم للقنوت هو من جهة تعلقه بالربوبية والألوهية ومن جهة محبة الرب لــــه والثواب عليه، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : قنوت عام وقنوت خاص .

فالقسم الأول هو القنوت العام، وهو قنوت عموم الخلق لربوبية الرب سبحانه وتعلل وتقديره طوعاً وكرهاً، فحميع المخلوقات خاضعون وقانتون لله بهذا الاعتبار كما قـال سبحانه : ﴿ وَقَالُوا أَنْحَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بِلَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنِ صِكُلِّلُهُ قَاسُونَ ﴾ (1)، فهذا القنوت مشترك بين الكفار والمؤمنين وبين المكلفين وغيرهم .

وأما القسم الثاني فهو القنوت الخاص وهو قنوت عباده المطيعين والمؤمنين خاصة وهو قنوت لألوهيته وأوامره ونواهيه، قال تعلل: ﴿ يَامَرُ مَا أَنْكُ يِلِرِ مِكِ وَاسْجُدِي وَامْكُ عِي مَعَ الرَّاكِينِ ﴾ (٥) وهذا القنوت هو الذي يأمر الله به عباده ويجازي عليه ويحب أهله، قال الرَّاكِينِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِينِينَ المُوحِدِينِ الذين يخضعون للمُومِن المُومِينِينَ المُوحِدينَ الذين يخضعون لأوامره وينقادون لشرائعه تعبّداً وتذلّلاً، فهو خاص من جهة أفراده ومن جهة أنه واقسع منهم بإرادة واختيار .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ١٠٦/١ .

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ١١٦ .

 <sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب الآية ٣٥.

# المطلب الثاني والثلاثون: أنوام السجود .

- عام .
- خاص .

يقول ابن القيم رحمه الله: "ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة انقسام القنوت إلى : خاص، وعام، والسجود كذلك ... قال في السجود الخاص: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ مَرِيكَ لا يَسْتَكُيْرُونَ عَنْ عِبَادَيَهِ وَيُسْتَجُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (١) وقال في السجود العام : ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السّجود العام الله الله عَنْ عَبَادِيهُ وَلَهُ الله مِنْ الله الله الله عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### التعليق:

هذا التقسيم للسجود هو أيضا من جهة تعلقه بالربوبية والألوهية ومن جهة تعلق محبة الله به والثواب عليه، فهي بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: سجود عام وسجود خاص، فالقسم الأول وهو السجود العام، فهو السجود والخضوع لربوبيته وحكمه الكول القدري، فهو مشترك بين جميع المخلوقات يسجدون له طوعاً وكرهاً "لأن الكفار وإن لم يسجدوا لله سبحانه فهم منقادون لأمره وحكمه فيهم بالصحة والمرض والحياة والموت والفقر والغني "(1).

وأما القسم الثاني فهو السحود الخاص، وهو خضوع عباده المؤمنين وسحودهم لــرب العالمين طوعاً واختياراً، فهذا أخص من الأول، قال تعالى : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَنْشُونَ عَلَى الْعَالَمِينَ طُوعاً واختياراً، فهذا أخص من الأول، قال تعالى : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الذِينَ يَنْشُونَ عَلَى الْعَالَمِينَ وَعَلَا اللّهُ مَا الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا \* وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِهِمْ مُسُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ (٥٠)، وقال الأمرض هَوْمًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا \* وَالّذِينَ يَبِينُونَ لِرَبِهِمْ مُسُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ (٥٠)، وقال

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ١٥.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>٤) فتح القدير للشوكاني ١٠٥/٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الغرقان الآيتان ٦٣، ٦٤ .

سبحانه : ﴿ لاَ سُنجُدُ وَالِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمْسِ وَاسْجُدُ وَاللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُ مُ إِمَاهُ تَعْبُدُ وَنَ ﴾ (١) وكل سجدة مذكورة في القرآن إما بالمدح على أهلها أو بالأمر بها. فالمراد بها السجدة الخاصة، وأما السجدة العامة فهي بوحدها لا تنفع ولا يحمد صاحبها، والله أعلم .

### المطلب الثالث والثلاثون : أنواع الإنابة .

- إنابة لربوبيته .
- إنابة لألوهيته .

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: " الإنابة إنابتان : إنابة لربوبيت، وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ صَرُ وَعَوْا مَ اللَّهِ مُنْسِينَ إِلَيهِ ﴾ (٢) فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع، وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر... الإنابة الثانية إنابة أوليائه، وهي إنابة لإلهيته إنابة عبودية ومحبة، وهي تتضمن أربعة أمور : محبته، الخضوع له، الإقبال عليه الإعراض عما سواه، فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع " (٣).

### التعليق:

الإنابة هي الرجوع إلى الشيء والإقبال عليه، والإنابة الى الله هي الرجوع إليه والإقبال عليه بعبادته وطاعته (٤) وهذا التقسيم للإنابة أيضا من جهة تعلقه بالربوبية والألوهية، فهو هذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: إنابة لربوبيته وإنابة لألوهيته .

أما القسم الأول فهي الإنابة لربوبيته، وهي عامة ومشتركة بين جميع من يلجأ إليه عند الحوائج والمصائب سواء يلجأ إليه وحده في جميع حوائجه أو يشرك معه غيره عند اللجوء

 <sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ٣٣.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ٣٣٤/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر بحموع الفتاوي ٢٧/٨، ومدارج السالكين ٤٣٥١-٥٣٥، والنهاية لابن الأثير ١٢٣٥.

والإنابة سواء في السرّاء أو الضرّاء، فهذه إنابة اضطرارية وفطرية التي يجدها كل شــخص في قرارة نفسه عند نزول الكوارث وإصابة الضرر، كما قال ســبحانه : ﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضَرُ وَعُوا مَرَبُهُ مُ مُنِينِ اللَّهِ ﴾ (١)

وأما القسم الثاني فهي الإنابة لألوهيته، وهي الإنابة إليه وحده في جميع حوائجه وفي جميع حالاته، وهي إنابة أوليائه المتقين الذين يلجئون إليه في السرّاء والضراء وفي حالة الحوف والأمن، وهذه هي التي يحبها الله عَلَيْ ويأمر بها، قال تعلل: ﴿ وَآتِيبُوا إِلَى مَرِّكُمُ وَالسُّلِمُوالَهُ ﴾ (٢) فهذه إنابة الموحدين الذين يوحدون الله في الإنابة ويعرضون عما سرواه قال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَآءً الْوالِي اللَّهِ لَهُ مُ الْبُشْرَى ﴾ (٢)

## المطلب الرابع والثلاثون : أنواع التذكير .

- عام
- خاص .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " التذكير: عام، وحاص، فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد، وهذا يحصل بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة، قال تعالى: ﴿ وَمَا هِيَ إِلاّ وَمَا هِي إِلاّ وَحَرَى لِلْبَشَرِ ﴾ (أ) ﴿ إِنْ هُو إِلا ذِكُ وَلَعَالَمِينَ \* لِمَنْ شَاءَ مَنْكُ مُ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴾ (أ) فذكرى العام والحاص هو التام النافع وهو الذي حصل معه التذكر لمدكر فان هذا ذكرى

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر الآية ٣١ .

 <sup>(</sup>٥) سورة التكوير الآيتان ٢٧، ٢٨.

والحاص والحاص هو التام النافع وهو الذي حصل معه التذكر لمدكر فان هذا ذكرى كما قال : ﴿ فَذَكِرُ إِنْ نَفَعَتُ الذِّكُ مِي ﴿ سَيَدَكُ مُنْ يَحْشَى \* وَيَتَجَنَّهُمُ الأَشْقَى ﴾ (١) '' (٢).

#### التعليق:

القرآن فيه ذكر للعالمين كافة كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ مُرَسُولُ كَرِيمٍ ﴾ (٢) إلى قول القرآن فيه ذكر للعالمين ﴾ (٤) إلا أنه لا ينتفع به إلا المؤمن ولذًا عقب الله هذه الآية بقوله : ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَ يُسَاءً مُنْ كُمُ أَنْ يَسْتَقْيِمَ ﴾ (٥) فالذي يوفقه الله والله ويهديه هو الذي ينفعه هذا الذكر ويتذكر به، فالأول هو التذكير العام والثاني هو التذكير الخاص .

أما القسم الأول فهو التذكير العام الشامل لعموم الخلق، فيشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر فالله يذكر الجميع بالقرآن الكريم بوعده ووعيده والبشارة والإنذار،وهلذا التذكير به قامت حجة الله على الناس جميعا، فهو لا يعذب أحدا حتى يرسل إليهم رسولا يذكرهم ويخوفهم ويبشرهم .

وأما القسم الثاني فهو التذكير الخاص والتام النافع الذي يحصل به التذكر، فهو خلص بالمؤمنين الذين ينفعهم الذكر والتذكير، قال تعالى: ﴿ وَذَكِرُ فَإِنَّ الدِّكُرِي تُفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) وأما الكفار الأشقياء فيتحنبون الذكرى والتذكير كما قال سسبحانه: ﴿ فَذَكِرُ إِنْ مَعَتُ الدَّكُرِي \* فَعَتُ الدَّكُرِي \* فَعَتُ الدِّكُرِي \* فَعَتُ الدَّكُرِي فَعَتُ الدَّكُرِي فَعَلَمُ الدَّكُرِي فَعَلَ الدَّكُرِي فَعَلَمُ الدَّكُرِي فَعَلَمُ الدَّكُرِي فَعَلَمُ الدَّكُرِي فَعَلَمُ الدَّكُرِي فَعَلَمُ الدَّكُونِ فَعَلَمُ الدَّكُرِي فَعَلَمُ الدَّكُونِ الدَّكُرِي فَعَلَمُ الدَّكُمُ الدَّكُونِ الدَّكُونِ الدَّكُرِي فَعَلَمُ الدَّكُرِي فَعَلَمُ الدَّكُرِي فَعَلَمُ الدَّكُمُ الدَّكُرِي وَالتَذَكِيرُ كُمَا قَالَ الدَّكُمُ الدَّكُمُ الدَّكُمُ الدَّكُمُ الدَّكُمُ الدَّكُمُ الشَّقِيمُ الدَّكُمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الدَّكُمُ اللَّهُ الدَّكُمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الدَّكُمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

١١ - ٩ الأعلى الآيات ٩ - ١١.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي لابن تيمية ١٥٧/١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير الآيتان ٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة التكوير الآيتان ٢٨، ٢٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة الذاريات الآية ٥٥.

 <sup>(</sup>٧) سورة الأعلى الآيات ٩ - ١١.

يتذكرون ولا ينفعهم الذكرى، فالقسم الأول عام مشترك وأما التذكير الثاني فهو خاص بالمؤمنين، والله أعلم .

### » المطلب المُنامِس والثلاثون: أنبواع الإنخار

- عام .
- خاص .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الإنذار: العام، قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرَّهُ وَ وَالْ تَعَلَّى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### التعليق:

إن الله أرسل رسوله محمد الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا، فالخطاب بالأمر والنهي عام لجميع الثقلين، ولا شك أنه في أول أمره كان مرسلا إلى قوم مشركين فكان الخطاب بالإنذار والتبشير موجه إليهم وهم المنذرون والمبشرون إن آمن وأسلم فآمن من آمن منهم واتعظوا ونفعهم الإنذار و لم ينفع للباقين فلم يرفعوا بذلك رأسا ولذا حصص الله الإنسذار

 <sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٢.

 <sup>(</sup>٣) سورة النازعات الآية ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة يس الآية ١١.

<sup>(</sup>٥) الفتاوى لابن تيمية ١٦٧/١٦.

للذين ينتفعون بالإنذار ويخافون بما يخوّفون فقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا تُتَذِيرُ مَنْ البَّعَ الدَّكُرَ وَحَشِي الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشّرُ وُ يُمغَفِّرُ وَأَجْرِكَ بِم ﴾ (١) فالإنذار من حيث العموم والخصوص ومن عمرته ينقسم إلى: إنذار عام وإنذار حاص، أما القسم الأول هو الإنذار العام المشترك بين جميع المخاطبين الكفار منهم والمؤمنين وأما القسم الثاني فهو الإنذار الخاص بالمؤمنين الذين يخافون ويخشون بالإنذار والتحويف، والله أعلم.

## المطلب السادس والثلاثون: أنواع المعبة .

- مشتركة.
  - خاصة .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " المحبّة إذا كانت صادقة أو جبت للمحبّ تعظيما لحبّوبه يمنعه من انقياده إلى غيره ... والمحبّة المشتركة ثلاثة أنواع: أحدها محبّه طبيعية مشتركة، كمحبّة الجائع للطعام والظمآن للماء وهذه لا تستلزم التعظيم ، والنوع الناليان عجبة رحمة وإشفاق، كمحبّة الوالد لولده الطفل ونحوها وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم، والنوع الثالث محبّة أنس وإلف ... فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبّة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، وجودها فيهم لا يكون شركا في محبّة الله ... وأما المحبّة الخاصة التي لا تصلح الالله ومتى أحب العبد بما غيره كان شركا لا يغفره الله، وهي محبّة العبودية المستلزم الذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره، فهذه المحبّة لا تجوز تعلقها بغير الله أصلاً " " "

ويقول الشيخ سليمان رحمه الله: " المحبّة قسمان : مشتركة، حاصة، فالمشتركة ثلاثـة أنواع : محبّة طبيعية، محبّة رحمة وإشفاق، محبّة أنس وأنف، والقسم الثاني وهــــي المحبّـة الخاصة التي لا تصلح إلا لله " (").

<sup>(</sup>١) سورة يس الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين ص ٤٤١، ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) تيسير العزيز الحميد ص ٤٦٧ باختصار .

### التعليق:

المحبّة هي أحد محرّكات القلب الذي هو ملك الأعضاء، فأصل الأعمال كلها هو المحبّة بل وأصل كل حركة في العالم هو المحبة والإرادة، والمحبّة باعتبار ما تستلزم التعظيم والله للمحبّوب تنقسم إلى قسمين:

المحبّة المشتركة والمحبّة الخاصة .

أما القسم الأول فهو المحبّة المشتركة وهي التي لا تستلزم التعظيم والذل للمحبّوب، بل هي محبّة طبيعية جعلها الله في قلوب العباد وحبّب بعضهم إلى بعض وجعل بينهم مودة، كما قال سبحانه: (ومن آياته أن خلق الكلم من أنفسك مأنرواجا لتسكنوا إليها وجعل بينك مودة ومرحمة) (۱) وكان الرسول في يحب أصحابه وكان أحب الناس إليه عائشة ومن الرجال أبوها، وقال سبحانه في الأنصار: (يحبون من هاجر إليهم) (۲) فهذه المحبّة مباحة الأصل فإذا اقترن بذلك النية الخالصة لله سبحانه صارت عبادة يثاب عليها.

وأما القسم الثاني فهو المحبّة الخاصة لله ﷺ التي توجب التذلل والتعظيــــم والإحـــلال ويقترن به الخوف والرجاء وتستلزم الطاعة والانقياد التام بحيث لإ يخالفه في أمره ونهيـــــه كما قيل :

> تعصي الإله وأنت تزعم حبه \* هـــذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته \* فإن المحبّ لمن يحب مطيع (٢)

فهذه المحبّة خاصة لله على لا تصلح لأحد من الحلق '' فهي قطب رحى السعادة وروح الإيمان وساق شجرة الإسلام، ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد، ولأجلها خلقت الجنسة والنار '' (<sup>1)</sup> وهذه المحبّة هي التي أشرك المشركون مع الله آلهتهم كما قال سبحانه : (ومن

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٢١ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية ٩ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الشافعي ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) طريق الهجرتين ص ٢٩٦.

الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهـ مركحب الله ﴾ (١) فجعل تسوية غيره به في هذه المحبّـــة شركاً به سبحانه .

# المطلب السابح والثلاثون: أنواء المحبة من جمة تعلقما بالله.

- محبّته.
- المحبّة فيه .
- الحَبّة معه

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : " فان المحبّة ثلاثة أقسام : محبّة الله، المحبّة له وفيه، والمحبّة معه، فالمحبّة له وفيه من تمام محبّته وموجباتها لا من قواطعها، فإن محبّة الحبيب تقتضي محبّة ما يعين على حبه ويوصل إلى رضاه وقربه، أما المحبّة مع الله فهي الحبّة الشركية، وهي كمحبّة أهل الأنداد لأندادهم، كما قال الله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يجونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبّاً لله) (٢) " (٢) "

#### التعليق:

هذا التقسيم هو من جهة تعلقها بالله سبحانه وتعالى، فهي بمذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام : محبّته سبحانه، المحبّة فيه وله، المحبّة معه .

أما القسم الأول فهو محبّته وهي كما سبق ألها تستلزم التعظيم والذل ويقــــترن بهـــا الخوف والرجاء، فهذه هي روح العبادة وحقيقتها فلا يتم التوحيد إلا بها" وكلمـــا ازداد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٦٥ .

 <sup>(</sup>٣) روضة الحبين ص ٢٩٣، وانظر الإغاثة له ٢٩/٢، وحواب الكافي ٤٤٣.

القلب حبًا لله ازداد له عبودیة، و کلما ازداد له عبودیة ازداد له حبًا '' (۱)، فالله سسبحانه هو الحبّوب لذاته ولیس فی الموجودات ما یحب لذاته سوی الله ﷺ (۲).

وأما القسم الثاني فهو محبّة ما يحبه الله فيحبه لحب الله له كحب الأنبياء والأولياء والأعمال الصالحة ونحوها، فهذه المحبّة وإن كانت متعلقة بغير الله سبحانه فليست شسركا معه في محبّته، فهي لا تستلزم الذل والتعظيم المطلق للمحبوب، ولا يقترن بها الخسوف ولا الرجاء منه، فلها حدود لا يجوز التحاوز عنها فإن حاوزها صار من الغلو والإطراء المنهي عنه، لأن المحبوب في هذه المحبة إنما هو لغيره لا لذاته بل هو لمحبة الله له ومحبته لله عنها.

وأما القسم الثالث فهو المحبة مع الله غيره محبة تستلزم الذل والتعظيم للمحبوب ويقترن بما الخوف والرجاء منه، فهذه المحبة هي المنهي عنها وهي التي تنافي التوحيد والمحبة الخاصـة ويكون صاحبها مشركاً مخرجاً من الملة .

## المطلب الثامن والثلاثون؛ أنوام الغوف.

- خوف السرّ .
- خوف المخلوقات
- خوف وعيد الله ﷺ .
  - الخوف الطبيعي .

يقول الشيخ سليمان رحمه الله: " الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها ... وهو على تلاثة أقسام: أحدها: حوف السرّ وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر ونحو ذلك بقدرته ومشيئته...فهذا لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاً...الثان : أن يترك الإنسان ما يجب عليه... لخوف من الناس فهذا محرم، الثالث: حوف وعيد الله الذي توعد به العصاة وهو الذي قال الله فيه: (ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد)، وبقي

الفتاوى لابن تيمية ١٩٣/١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر محموع الفتاوی ۲۰۷/۱۰، ۱۶۹ .

قسم رابع وهو الخوف الطبيعي كالخوف من عدو وسبع وهدم وغرق ونحو ذلك فهذا لا يذم " (١).

#### التعليق:

الخوف هو بمثابة المحافظ للقلب من التردي في المهالك كما قيل في تعريفه: ما حجزك عن محارم الله (٢)، وهو ينقسم من حيث الحكم إلى أربعة أقسام:

خوف السرّ، خوف الناس من أداء الواجب، خوف وعيد الله، الخوف الطبيعي .

أما القسم الأول فهو حوف السر وهو الخوف التعبّدي الذي يستلزم التذلل والرجاء ممن يخافه، فهذا لا يجوز تعلقه بغير الله ﷺ أصلاً، لأنه ليس في الكون أحد من يقدر على شيء استقلالاً سواه، ولذا جعل الله الخوف منه وحده هو شرط للإيمان، فقال ﷺ : ﴿ فلا يَخافوه موخافون إن كنت مومنين ﴾ (٢) وقال سبحانه : ﴿ وَإِيالِي فالمهبون ﴾ (٤)،

وأما القسم الثاني فهو الخوف من الناس الأمر الذي يؤدى إلى ترك ما يجب عليه مــن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، فهذا الخوف محرم شــرعاً وينافي كمال التوحيد الواحب إلا انه لا يناقضه ولا ينافي خوف السر لعدم مقارنة الـــذل والتعظيم لمن يخافهم .

وأما القسم الثالث فهو الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة فهذا الخوف هــو حقيقة خوف السر التعبدي إذ الخوف من الله سبحانه ليس كالمحبة له فليس الخوف عــلئدا إلى نفس الذات بل هو يتعلق بأفعال الرب سبحانه، ولهذا يزول الخوف في الجنة بخـــلاف الحب فهو يزداد فيها(٥).

<sup>(</sup>١) تيسير العزيز الحميد ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) هذا التعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مدارج السالكين ١٤/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٧٥ .

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٤٠ .

 <sup>(</sup>٥) انظر طريق الهجرتين لابن القيم ص ٢٨٤.

وأما القسم الرابع فهو الخوف الطبيعي الجبلي الذي لا يستطيع أحد أن يدفعه من نفسه، وهذا الخوف لا يذم لا سيما إذا كان هناك سبب ظاهر وتوقع مكروه، ولهذا لم يسلم منه أحد حتى الرسل عليهم السلام كما قال سبحانه في حق خليله التَّافِيَّةُ : ﴿ فأوجس منه حنيفة قالوالا تخف ﴾ (١) وقال عن موسى : ﴿ قال مرب إني قتلت منه منه أخاف أن يقتلون ﴾ (٢) " لكن إن حمل على ترك واحب أو فعل محرم فهو محرم " (٢)

## المطلب الناسع والثلاثون ؛ أنواع النذر باعتبار المنذور .

- طاعة .
- معصية .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أما النذر فهو نوعان: طاعة ومعصية، فمن نذر صلاة أو صوما أو صدقة فعليه أن يوفي به، وان نذر ما ليس بطاعة مثل النذر لبعض المقابر والمشاهد وغيرها زيتا أو شمعا أو نفقة أو غير ذلك فهذا نذر معصية، وهو شبيه من بعض الوجوه، النذر للأوثان كاللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى فهذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق " (1).

#### التعليق:

النذر هو إيجاب العبد على نفسه ما ليس بواحب عليه (٥)، وهو باعتبار المنذور ينقسم إلى قسمين : نذر طاعة ونذر معصية .

 <sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٢٨ .

 <sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ٣٣.

 <sup>(</sup>٣) القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد العثيمين ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ٣٥٤/٣٥.

انظر بحموع الفتاوى ٢٤٧/٣١، وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود ٢٦/٧.

أما القسم الأول فهو نذر طاعة وهو أن يوجب العبد على نفسه فعل طاعة من الطاعات المستحبة والمندوبة فيجب عليه الوفاء به ويكون المستحب والمندوب في حقه واجباً، أو يوجب على نفسه ترك المكروهات فتكون محرمة عليه، كما قال الله المكروهات فتكون محرمة عليه، كما قال الله فليطعه الله والم

## المطلب الأربعون: ألواع النذر من حيث تعلقه بالسبب.

- نذر التبرر .
- نذر الجحازاة .
- نذر اللجاج والغضب.

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قال القرطبي: النذر من العقود المأمور بالوفاء كما المثني على فاعلها، وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شيء كمن يعافي من مرض فقال: لله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكرا لله تعالى، ويليه المعلق على فعل طاعة كإن شفى الله مريضي صمت كذا أو صليت كذا، وما عدا هذا من أنواعه كنذر اللجاج ... أو يجمل على نفسه مما يشق عليه فعله ويتضرر بفعله فإن ذلك يكره وقد يبلغ بعضه التحريم "" (").

<sup>(</sup>٢) الحديث حزء من الحديث السابق تخريجه من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١١/٨١٥ .

#### التعليق:

هذا التقسيم للنذر هو من حيث تعلقه بالسبب لذلك، فهو بمذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نذر التبرر، ونذر الجازاة، ونذر اللجاج والغضب.

أما القسم الأول فهو نذر التبرر وهو النذر بالطاعة ابتداء من غير تعليق الفعل بأمر يتم له أو لغيره، فهذا النوع محمود وجائز الابتداء به (١) وقد أثنى الله على من ينذر هذا النذر من ينذر هذا النذر في فوله : ﴿ يوفون بالنذر ويخافون ﴾ (١) .

يقول الحافظ ابن حجر: "وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتده أي قوله تعالى: (يوفون بالنذم) قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا)) وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر الجحازاة "(أ) وهذا أيضاً إذا لم يبالغ فيه بحيث يشق على نفسه الوفاء به فيستثقل الطاعسة ويندم على نذره وقد لا يفي بذلك، وفي الحديث: ( لن يشاد أحد الدين إلا غلبه) (") وفيه أيضا: (عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ) (") ولهذا قد كره بعض العلماء هذا النوع من النذر أيضا بل قد حرمه بعضهم (").

انظر تعليق الدكتور عاصم القريوتي على كتاب قطف الثمر لصديق حسن خان في ص ١١٥.

 <sup>(</sup>۲) سورة الإنسان الآية ٧ .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ المحدث قتادة بن دعامة قتادة السدوسي البصري الضرير، ولد سنة ٦٠هـــ، وتوفي سنة ١٧هـــ وقيل ١١٨هـــ .

انظر السير ٢٦٩/٥-٢٨٣، وشذرات الذهب ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١١/٥٨٥ .

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرحه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يسر ١٦/١/(٣٩) من حديث أبي هريرة 🚓 .

 <sup>(</sup>٦) الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، أخره البخاري في كتاب التهجد باب ما يكره مـــن
 التشديد في العبادة ٣/٤٦/(١٥١)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين ٧٤/٦/(٧٨٥).

وأما القسم الثاني فهو نذر المحازاة والمعاوضة وهو تعليق فعل الطاعة بحصول غرض معين بحيث إنه لو لم يحصل ذلك الغرض و لم يتم له ذلك الأمر لا يفعل أو لا يجب عليه فعلى تلك الطاعة، فهذا النوع من النذر هو الذي لهى عنه النبي في وقال فيه : ﴿ إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ﴾ (١) إلا أنه يجب الوفاء به، وأما الابتداء به فهو المنهي عنه في الحديث فقال بعض أهل العلم أنه مكروه والنهي للتتريه وقال بعضهم إنه حسرام وإن كان الوفاء به واجب (١).

وأما القسم الثالث فهو نذر اللحاج والغضب فهو في الحقيقة من الأيمان وليسس مسن النذور وإن كان لفظه لفظ النذر، وهذا قد اختلف العلماء في حكمه فقيل إنه ليس نـــذرا في الحقيقة فيكفي فيه الكفارة ولا يتعين الوفاء به، وقيل إنه نذر فالحكم علــــى ظــاهره ويجب الوفاء به (<sup>۱)</sup>.

## المطلب العامي والأربعون : أنواع التوسل

- توسل مشروع .
  - توسل ممنوع .

<sup>(</sup>٢) انظر أقوال أهل العلم في ذلك فتح الباري لابن حجر ١١/٥٨٥-٥٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر مسألة نذر اللجاج في مجموع الفتاوى ١٩٨/٣٣، ١٩٨-٢٠٨، ٢٥٨-٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) محاضرات في العقيدة ص ٣٢، وانظر التوصل إلى حقيقة التوسل للشيخ الرفاعي ص ١٤.

#### التعليق:

هذا التقسيم هو من حيث الحكم عليه، فهو بهذا الاعتبار على قسمين:

الأول هو التوسل المشروع، وهو كل ما ثبت في الشرع أنه يتوسل بـــه إلى الله ﷺ في دعائه، وقد ثبتت أنواع من التوسل في الشرع، وسيأتي مزيد من التفاصيل لذلك عند بيان أنواعه .

والثاني فهو التوسل الممنوع شرعا، وهو كل توسل لم يدل عليه دليل شرعي، نحـو التوسل بذوات المخلوقين أو بجاههم ونحو ذلك من الأسباب التي لا تقتضـــي حصـول المطلوب واستجابة الدعاء، لأن هذا توسل بأمر أجنبي عن السائل.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ''فالتوسل إلى الله بالنبيين هو التوسل بالإيمان هم وطاعتهم ومحبتهم وموالاتهم، أو بدعائهم وشفاعتهم وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتضى حصول مطلوب العبد، وإن كان لهم عند الله الجاه العظيم والمترلة العالية ''(۱).

وقال أيضا: "إن كان سؤالا بمجرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير مشروع، وقل هي عنه غير واحد من العلماء ... وهو سؤال بسبب لا يقتضي حصول المطلوب، بخلاف من كان طالبا بالسبب المقتضي لحصول المطلوب، كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين وبالأعمال الصالحة فهذا جائز "(۱)، والله أعلم .

# المطلب الثاني والأربعون: أنوام التوسل المشروم

- بأسماء الله وصفاته .
- بالأعمال الصالحة.
  - بدعاء الصالحين.

يقول العلامة الألباني رحمه الله : ''إن الذي ظهر لنا بعد تتبع مــــا ورد في الكتــاب الكريم والسنة المطهرة أن هناك ثلاثة أنواع للتوسل شرعها الله تعالى '' وقال : '' التوسل

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۳۳/۲۷ .

<sup>(</sup>٢) القاعدة الجليلة ص ٢٧٤.

المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وجرى عليه عمل السلف الصالح، واجمع عليه المسلمون هو: التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته، التوسل بعمل صالح قام به الداعي، التوسل بدعاء رجل صالح " (١).

#### التعليق:

هذا التقسيم للتوسل هو من حيث الوسيلة الجائزة التي يتوسل بما العبد إلى الشــــيء المطلوب، فهو بمذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أما القسم الأول فهو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فهذا من أعظم ما يسال الله به، لأن أسماؤه وصفاته تقتضي آثارا وأحكاما في الخلق، فحميع أفعاله سبحانه بالعباد هي من مقتضى أسمائه وصفاته (٢) فيتوسل العبد بالأسماء والصفات إلى حصول مقتضاها وموجباها" فأفضل الدعاء وأحوبه ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته، قال الله تعالى: ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه عا ) " (٣) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر، فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به"(أ) .

والثاني هو التوسل بالأعمال الصالحة التي يقوم بها العامل، فالإيمان والعمل الصالح قد جعله الله سببا لإحابة الدعاء (٥) قال تعالى: ﴿ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصاكحات ويزيدهم من فضله ﴾ (١) فيتوسل العبد بإيمانه وأعماله الصالحة ليستجيب الله دعاءه كما حكاه الله عن المؤمنين: ﴿ مربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بريك من فآمنا مربنا فاغفر لنا ذنوبنا

<sup>(</sup>١) التوسل أنواعه وأحكامه ٣٢، ٤٦، وانظر التوصل إلى حقيقة التوسل للشيخ محمد نسيب الرفاعي ص ١٤، ومحاضرات في العقيدة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر القاعدة الجليلة ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة ٩١١/٣.

<sup>(</sup>٤) قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى الآية ٢٦ .

وكفرعنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراس ﴾ (١) لأن الأعمال الصالحة يحبها الله ﷺ محبة تقتضي إحابة صاحبه، ومن هذا قصة أصحاب الغار الذين توسلوا بصالح أعمالهم لتفريج كربتهم فاستحاب الله سبحانه دعاءهم (٢).

وأما الثالث فهو التوسل بدعاء الصالحين، كأن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو الله لقضاء حاجته وكشف كربته، وهذا إذا تحقق صلاح ذلك الرجل وقوة إيمانه فحينئذ يجوز لغيره أن يطلب منه الدعاء له، كما في الحديث: أن النبي على قال: ﴿ إِنَّ رَجُلا يَسَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ، لا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمَّ لَهُ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللَّهُ فَأَذْهَبَهُ عِنْهُ إِلا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوْ الدِّرْهَمِ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ (١) وفي رواية: ﴿ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ (١) وفي رواية : ﴿ إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُويْسٌ، وَلَهُ وَالِدَةٌ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ (١) فدعاء الرجل الصالح أقرب إلى الإجابة لمجبة الله له ورضاه له ولصلاحه .

## المعلب القالث والأربعون؛ أنواع التوكل .

- في الأمور الدنيوية .
- في الأمور الدينية .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " التوكل يتناول: التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمر، والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه "(°).

يقول ابن القيم رحمه الله : ''التوكّل على الله نوعان : أحدهما توكّل عليه في جلـــب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، والثاني : التوكّل عليه

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ٩٣.

 <sup>(</sup>٢) القصة أخرجها البخاري في أحاديث الأنبياء باب حديث الغار برقم (٣٤٦٥)، ومسلم في الذكر برقمم
 (٢٧٤٣) .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم (٢٥٤٢) من حديث عمر 🐡 .

<sup>(</sup>٤) أخرجها مسلم أيضا .

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى ١٧٧/٨ .

في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه، وبين النّوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكّل عليه العبد في النّوع الثاني حق توكّله كفاه النّوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكّل عليه في النّوع الأول دون الثاني كفاه أيضاً لكن لا يكون له عاقبة المتوكّل عليه فيما يحبه ويرضاه "(۱).

#### التعليق:

هذا التقسيم للتوكّل هو باعتبار غايته، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : توكّل في الأمور الدينية .

أما القسم الأول فهو التوكّل على الله ﷺ في حصول الحوائج الدنيوية المحضة من رزق وعافية والاعتماد عليه مع مباشرة الأسباب، فهذا وإن كانت غايته المطلوبة ليست عبد لذاها لأنها محض حظ العبد إلا أن التوكّل فيه على الله هو مطلوب من العبد محبوب عند الله فهو عبادة يثاب عليها، بل ويعاقب تاركه لأن الذي لا يتوكّل على على على غيره الذي هو نوع من الشرك السدي لا يغفره الله .

<sup>(</sup>١) الفوائد ص ٨٦، وانظر طريق الهجرتين ص ٣٩٥، والغتاوى لابن تيمية ص ١٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ١٢٣، وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٩/١٠ .

## المطلب الرابيم والأربيعون : أنوام اليبويين بالله .

- بالله.
- باسم من أسمائه الحسني .
  - بصفة من صفاته.

يقول الإمام البغوي رحمه الله: "واليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولا تنعقد بشيء من المحلوقات، فاليمين بالله، كقوله: والذي نفسي بيده، والذي أعبده ونحو ذلك، واليمين بأسمائه، كقوله: والله، والرحمن، والخالق، ونحو ذلك ذلك، واليمين بصفاته، كقوله: وعزة الله، وحلال الله، وكلام الله، وعلم الله، ونحو ذلك ، (۱)

#### التعليق:

هذا التقسيم لليمين بالله هو من حيث نوع القسم به، فهو على ثلاث أقسام :

أما القسم الأول فهو اليمين بذاته سبحانه وهذا كالقسم بالألفاظ الدالة عليه سبحانه والتي يخبر بما العبد عنه على كما كان أكثر يمين النبي الله عنه القلوب القلوب القلوب القلوب أو في غالب يمين الصحابة رضي الله عنهم عند مخاطبة الرسول الله عنه العبارات الدالة على الرب تبارك وتعالى .

وأما القسم الثاني فهو اليمين باسم من أسمائه الحسنى، لأن الاسم هو للمسمى كما قال سبحانه : ﴿ ولله المحسنى ﴾ فأسماؤه الحسنى كلها تدل على ذاته .

وأما القسم الثالث فهو اليمين بصفة من صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف ودالـــة عليه فهي تأخذ حكم الموصوف، فصفات الله ﷺ يجوز الحلف بما والاستعادة والتوســـــل بما، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) شرح السنة ١٦٩/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي الله ٥٣١/١١ أوم (٦٦٢٨) .

المبحث الثاني : التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الألوهية . وفيه ثمانية عشر مطلبا

# المطلب الأول: أنوام الرياء باعتبار إبطالما للعبادة

- الرّياء المحض .
- الرّياء الطارئ .
- الرّياء الأصغر.

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: " واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضاً بحيث لا يراد به سوى مراءاة المحلوقين لغرض دنيوي، كحسال المنافقين في صلاقم ... وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه، وأمّا إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نيّة الرياء فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره بغير خلاف، فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازي على أصل نيّته ؟ في ذلك خلاف بين العلماء من السلف ،" (١) .

يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: "ثمّ اعلم أن الرّياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا ويراد به النّفاق، والفرق بين هذا الرّياء الذي هو النّفاق الأكبر وبين الرّياء السندي سمّاه النّبي ش شركا أصغراً حفياً هو حديث: ﴿ الأعمالُ بِالنّياتِ ... ﴾ (١) فالنّية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به ... فإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل فذلك النّفاق الأكبر، سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا ومسن يريد حقن دمه وعصمة ماله ... وإن كان الباعث على العمل إرادة الله عز وجل والسدار الآخرة ولكن دخل عليه الرّياء في تزيينه وتحسينه ذلك هو الذي سمّاه النّسبي الشسرك الأصغر وفسره برياء العمل "(١).

<sup>(</sup>١) حامع العلوم والحكم ٧٩/١-٨٣ باحتصار وانظر القول المفيد للشيخ محمد العثيمين.

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه، انظر الصفحة ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) معارج القبول للحكمي ٣٩٧/١ باختصار.

#### التعليق:

هذا التقسيم للرياء هو باعتبار أصل العمل والباعث عليه، فهو هذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: رياء محض، ورياء أصغر، ورياء طارئ .

وأمّا القسم النّاني وهو الرّياء الأصغر هو أن يكون العمل لله عَلَىٰ ثم يشاركه مراءاة المخلوقين أيضا، فكان العمل قبل صدوره خالصاً لله عَلَىٰ إلا أنّه عند صدور العمل شلوك الرّياء لبعض المخلوقين لأغراض دنيوية محضة، فهذا شرك يحبط العمل كلّه الذي أشرك فيه مع الله غيره، كما في الحديث القدسي الشريف ﴿ أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنْ الشَّرِكِ مَنْ الشَّرِكِ اللهِ عَمْل عَمْلا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكَّتُهُ وَشِوْكَهُ ﴾ (٢).

وأمّا القسم النّالث وهو الرّياء الطارئ فهو اختلاس يختلسه الشيطان في حين غفلة منه أثناء صدور العمل مع كون العمل في بدايته خالصاً لله الله الكنه طرأ عليه الرّياء قبل نهايت والفراغ منه، ''فهذا المعوّل فيه على الباعث الأوّل ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله، فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها، أعنى قطع ترك استصحاب حكمها ''(۳) ثم إن كان العمل يرتبط آخره بأوّله فيبطل العمل كلّه، وأمّا ما لا ارتباط فيه فيبطل حين انقطاع الإخلاص ويجازى على ما سبق من العمل بالإخلاص (1).

الية ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق ١١٥/١٨ برقم (٢٩٨٥) من حديث أبي هريــرة ﷺ .

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين لابن القيم ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر أعلام الموقعين ١٨٢/٢ ، وحامع العلوم والحكم ٨٣/١ .

# المطلب الكاني: أنواع المراءاة في العمل

- الرّياء الخالص المذموم .
  - الرّياء المحمود .

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "المشاهدة في العمل لغير الله نوعان: مشاهدة تبعث عليه أو تقوي باعثه فهذه مراءاة خالصة أو مشوبة، كما أن المشاهدة القاطعة عنه أيضا من الآفات والحجب، ومشاهدة لا تبعث عليه ولا تعين الباعث بل لا فرق عنده بين وجودها وعدمها، فهذه لا تدخله في التزين بالمراءاة ولاسيما عند المصلحة الراجحة في هذه المشاهدة أمّا حفظا ورعاية ... أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك فتكون عسنا إليه بالتعليم وإلى نفسك بالإخلاص، أو قصدا منك للاقتداء وتعريف الجاهل فهذا : رياء محمود، والله عند نية القلب وقصده، فالرّياء المذموم أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدح والرغبة فيما عند من ترائيه أو الرهبة منه "(۱)"

### التعليق:

هذا التقسيم للمشاهدة والمراءاة هو من حيث مناقضتها للإخلاص وتعارضها معـــه، فالمراءاة قد تناقض الإخلاص وتنافيه وقد لا تنافيه ولا تضره، فهي بمذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين : مراءاة مذمومة تنافي الإخلاص، ومراءاة محمودة لا تنافي الإخلاص.

أمّا القسم الأوّل فهو المراءاة المذمومة الّي تنافي الإخلاص وتناقضه ولا تجامعه البتـــة، فهذا الرّياء مذموم ومحرّم شرعاً ،كما قال في : ﴿ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (٢) والعمل المصاحب له باطل غير مقبول، كما قال تعالى: ﴿ فمن كان يرجوالقاء مرّبِهِ فَلْيُعْمَلُ

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ۸٤/۲ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب من شاق شـــق الله عليــه ١٣٨/١٣/ برقــم (٢٥١٧)، وأخرج نحوه أيضا في كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة ٣٤٣/١١ برقــم (٣٤٩٩) وأخــرج مسلم في كتاب الزهد والرقائق ١٦/١٨/ برقم (٢٩٨٦) من حديث حندب في .

عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ مِنَ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكَّتُهُ وَشِوْكَهُ ﴾ (١) فقصد الشُّرَكَاءِ عن الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكَّتُهُ وَشِوْكَهُ ﴾ (١) فقصد مراءاة الناس ومشاهدةم للعمل لأغراض دنيوية محضة مناقضة للإخلاص وإشراك مع الله غيره.

وأما القسم الثاني فهو المراءاة المحمودة، وهي التي لا يريد العامل من ورائها نيل غرض من الأغراض الدنيوية المحضة بل يقصد وراء هذه المراءاة تعليم الجاهل وتبنيه الغافل وتشجيع العامل، وهذا له أسوة حسنة بعمل الرسول على حين أظهر أصحابه بصلاته ثم قال: ﴿ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلاتِي ﴾ (٣)، فهذه دعوة وتبليغ مطلوبة مسن العالم وليس من الرياء المذموم بشيء .

### المطلب الثالث؛ أنواع المعرمات

- محرّم مطلقا .
- محرّم في حال دون حال .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " المحرّمات قسمان ، أحدهما : ما يقطع أن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة، كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض، وهي الأربع المذكورة في قوله تعالى : (قل إِنَّمَا حَسَرَّمَ رَبِّسِي الفَوَاحِشَ) (أ) فهذه الأشياء محرّمة في جميع الشرائع، وبتحريمها بعث الله جميع الرّسل و لم يبح منها شئ قطّ، الثّاني : كالدّم والميتة ولحم الخنزير، حرّمه في حالٍ دون حال وليسس

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد الصاعدي في أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمسة باب الخطبة على المنبر ٢٣/٥/ برقم (٩١٧)، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٥٤٠٠/ برقسم (٥٤٤) .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٣٣ .

مطلقاً، وكذلك الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق، ويباح لدفع العطش في أحسد قسولي العلماء، والميسر يباح للحاحة في مصلحة الجهاد، وبيع الغرر أباح منها أنواع عند الحاحة ورجحان المصلحة " (١).

#### التعليق:

إنّ الله لا يشرع شيئا إلا وفيه مصالح للعباد في الدنيا والآخرة، فلا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة محققة أو راجحة ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة محققة أو راجحة، فالشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، كما وصف الله بذلك نبيه فقال: ﴿ يأمرهم بالمعربُون وينها هُم عَنِ النَّك رَوْم لِلهُ مُ الطّيبات ويُحربُم عَكِيهِ مُ الحَبَاتِ فَالْفعل إذا كانت مفسدته وضرره راجع فلا يؤمر به بل ينهى عنه ما لم يتعارض مع مصلحة أعظم من تلك المفسدة فحينئذ يباح ويؤمر به، وأمّا إذا لم تكن فيه مصلحة راجحة على المفسدة الّي من أجلها لهى الشارع عنه فهو لا يباح ولا يؤمر به مطلقاً ولذا لهى الشارع عن بعض الأشياء ولم يبحها مطلقاً مهما اضطر الشخص إليها لأن مفسدها أعظم من كل مصلحة، وبعض المنهيات أباحها عند الحاجة والضرورة، وعلى هذا فالمنهيات الّي لهى عنها الشارع من حيث إباحتها عند الضرورة وعدم إباحتها تنقسم إلى فلسمين: ما لم يبح مطلقاً وما أباحه عند الضرورة إليه .

أمّا القسم الأوّل فهو ما لم يبحه مطلقاً لا لضرورة ولا لغير ضرورة، كالشرك والقول على الله بغير علم والفحشاء والمنكر والبغي ونحو ذلك من المنهيات، فهذه لم تبح بحال من الأحوال ولم تبح في شريعة من الشرائع<sup>(٢)</sup> لأن المفاسد فيها أعظم من كل مصلحة، سواء

<sup>(</sup>۱) الفتاوى لابن تيمية ٤٧٠/١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر إعلام الموقعين ١١٦/٢ .

مصلحة الحفاظ على النفس أو البدن أو غيرها، كما قال ﷺ : ﴿ لا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَـــيْنَا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّفْتَ﴾ (١) .

وأمّا القسم النّاني فهو ما أباحه عند الضرورة ومصلحة راجحة كالدّم والميتة ولحسم الحترير، كما قال سبحانه (حرّمَت عَلَيكُ مالَميّةُ والدّمُ وَلَحمُ الْحِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لَعَيرِ اللهِ به الحترير، كما قال سبحانه (حرّمَت عَلَيكُ مالَميّةُ والدّمُ وَلَحمُ الْحِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لَعَيرِ اللهِ به الله قوله: (فمن اضطر في محفظ الحرّمة أباحها عند الضرورة ومصلحة الحفاظ على النفس، فكانت المصلحة في حفظ النفس أعظم من المفسدة والضرر بالأكل والاغتذاء بها، فالتحريم والإحلال إنما يقع حسب المصلحة والمفسدة، فأيهما غلبت على الأخرى ورجحت كان الحكم ما يناسبها.

## المطلب الرابيع : أنواء معبودات المشركين

- العاقل.
- غير العاقل.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فان معبود المشركين يدخل فيه : من يعلم كالملائكة والأنبياء والجن والإنس ومن لا يعلم "(").

يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : " ثم اعلم أن ما عُبد من دون الله إمّا عــاقلٌ أو غير عاقلٍ، فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن، وأمّا غير العاقل من الأشـــجار والأحجـــار

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه ابن ماحة في كتاب باب الصبر على البلاء ١٣٣٩/٢ (٤٠٣٤) ، والبخــــاري في الأدب المفرد ص ٢٠ (١٨) من حديث أبي الدرداء في وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف لكن له شواهد يرتقـــي كما إلى الصحة، وقد ذكر تلك الشواهد الألباني ثم قال : وجملة القول أن الحديث كمذه الطـــرق والشــواهد صحيح بلا ريب، انظر ارواء الغليل ٩١/٧ والمشكاة ١٨٣/١ وصحيح أدب المفرد ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٣.

 <sup>(</sup>۳) الفتارى لابن تيمية ١٦/٥١٥ وانظر: ٤٦٠/١٧.

وغيرها مما لا يعقل فيشملها قوله تعالى : ﴿ إِنَّكُم وَمَا تَعَبُدُونَ مِنِ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَّنَّ مَا تُشُم لَهَا وَامرِدُونَ ﴾ (١) '' (٢) .

#### التعليق:

إن الله شبّه المشركين بالأنعام لشركهم مع الله من لا يضرّهم ولا ينفعهم بــل ضــرّه أقرب إليهم من نفعه، فقد وصل بهم الهوى إلى أن عبدوا الأحجار والأشجار الّتي ليســت ذات إرادة وعقل، فمعبوداتهم لم تقتصر على من له عقل وإرادة ولو في زمن ما، بل شملت أيضاً ما لا روح فيها من الجمادات، ومعبوداتهم بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين : عــاقل وغير عاقل .

أمّا القسم الأوّل فهو العاقل من ذوات أرواح، فكانوا يعبدون بعض بني آدم والملائكة والجنّ وغيرهم، وقد يكون هذا المعبود من أولياء الله وعباده المتقين وغيرهم، فغلول فيهم ورفعوهم عن درجتهم ومكانتهم حتى عبدوهم كما كانت النّصارى تعبد عيسى التَّفِيلُة وتعبد اليهود عزيرا التَّفِيلُة، قال تعالى: : ﴿ اتّحذوا أحبارهم موررُهُ بَانَهُ مَ أَمْرِبَا بَا مُن يعبد أمر الله والله والمناخ المن معبودهم مثلهم من دُونِ الله والفجّار كما كان يعبد أهل مصر فرعون الذي يدعى الربوبية لنفسه .

وأما القسم التَّاني فهو المعبود غير العاقل الذي لا روح فيه، وهذا كسان غسالب المعبودات في المشركين وإن كانوا يسمّونها بأسماء بعض ذوات الأرواح ويصوّرونها علسى صورهم فكانوا يعبدون الأصنام التي تُصنع بالأحجار والأشجار أو غيرها، ولسذا قسال

 <sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٩٨.

<sup>(</sup>٢) معارج القبول للحكمي ٣٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٣١ ،ومن هذه الآية وغيرها يتبين خطأ شبهة بعض مشركي هذا الزمان بأن مشركي القدامي كانوا يعبدون الأصنام والأوثان فقط ولذا أنكر الله عليهم وتحاهم عن ذلك، وهسم مخالفون لهسم ويعبدون أولياء الله وأحباءه ويتقربون بهم إلى الله، وهذا بزعمهم ليس مخالفا لدعوة الرسل عليهم السلام، ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ) انظر الشبهة والرد عليها مفصلا في رسالة (( حهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية )) للشيخ شمس السلغي رحمه الله ١٣١٣/٣ وما بعدها .

سبحانه : ﴿ إِنَّكُ مُومًا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَشُم لَهَا وَالْمِدُونَ ﴾ (١) " الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكّة في عبادهم الأصنام الّتي هي جمادات لا تعقل، ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديها "(٢).

### المطلب الفاوس : أنواع المعبود العاقل

- راض بالعبادة .
- غير راض بما .

يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: " فالعاقل كالآدمي والملائكة والجان وينقسمون إلى قسمين: راض بالعبادة له وغير راض بها، فالأوّل ككفر فرعون وإبليس وغيرهما من الطّواغيت، وهؤلاء في النّار مع عابديهم ... والقسم الثّاني: هو من كان مطيعاً لله وغير راض بالعبادة له من دون الله، كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغسيرهم، فهم برآء تمن عبدهم في الدّنيا والآحرة " "."

### التعليق:

هذا التقسيم هو من حيث رضى المعبود العاقل من دون الله على العبادة وعلى من الله على العبادة له وغير راض بها، وضاه بها، فالمعبودات بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: راض بالعبادة له وغير راض بها، أما القسم الأوّل فهو المعبودات التي ترضى بعبادة النّاس لها وأن يشركوهم مع الله ويأمرونهم بذلك، فهؤلاء لا شك من أكفر الكفرة وأشد النّاس عذاباً يوم القيامة، لأنهر نازعوا الله في ربوبيته وألوهيته، وفي الحديث: ﴿ الْعِزُّ إِزَارَهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِي

سورة الأنبياء الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۱۹٤/۳ .

<sup>(</sup>٣) معارج القبول للحكمي ٣٩٢/١ .

عَذَّبْتُهُ ﴾ (١) فهذا الطَّاغوت الأعظم ينازع الله في جميع صفاته وأفعاله، فهو من أعظــــم الذنوب بل هو أعظمها .

وأما القسم الثاني فهو المعبود الذي غير راض بالعبادة له ولا يحبها بل ينهى عن ذلك، وهؤلاء هم أولياء الله الموحدين الذي يعبدون الله وحده ويدعون غيره إليه، ولذا يتبرءون إلى الله من عبادهم يوم القيامة، يقول رهم القيامة ويوم يحشره مرجميعا شميعول للملائكة أهؤلاء إلى الله من عبادهم يوم القيامة، يقول الحملة المناس المحتوية والميان المراب المناس المحتوية والمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون في أن أقول ما ليس بحق إلى قوله : ﴿ إن تعذبه من التعليم عبادك وإن تغفر له مد فإنك أنت العزم المحكمة و لم يستعطف عليهم فلم يذكر صفتي الرحمة والمغفرة لأن المقام مقام غضب وانتقام (1).

# المطلب السادس : أنجاع سبئات الأعمال

- مساويها.
- ما يسوء العامل.

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: " كان النّبي في يقول في خطبت المعروف : ﴿ وَنَعُودُ بِالله مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيّئاتِ أَعَمَالِنَا ﴾ (") وسيئات الأعمال نوعان : أحدهما : مساويها وقبائحها، فتكون الإضافة فيه من النوع إلى حنسه وهي إضافة بمعنى (

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآيتان ٤٠، ٤١ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآيات ١١٦-١١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر القواعد الحسان للشيخ ناصر السعدي ص ٦١ ضمن المجموعة الكاملة

<sup>(</sup>٥) هذا حزء من الخطبة الحاحة التي كان النبي الله يعلمها أصحابه، وسبق تخريجها في المقدمة .

من) أي السيئات من أعمالنا، التّاني: أنها ما يسوء العامل ثمّا يعود عليه من عقوبة عمله فيكون من إضافة المسبب إلى سببه وتكون الإضافة بمعنى اللام، وشرّ النفسس نوعان: صفة، عمل والعمل ينشأ عن الصّفة، والصّفة تتأكّد وتقوى بالعمل فكل منهما يمد الآخر

#### التعليق:

السيئات هي المعاصي التي تسوء العبد يوم القيامة كما قال سبحانه : ﴿ ثمركان عَاقِبَةُ السيئاتُ هي المعاصي التي تسوء العبد يوم القيامة كما قال سبحانه : ﴿ ثمركان عَاقِبَةُ اللَّهُ وَالسَّالُمُ اللَّهُ وَكَالُوا بِهَا يَسْتُمْ رَبُونَ ﴾ (٢) فعاقبة العمل السيئ سيئة أيضا، فالمعاصي سيئة في نفسها وسيئة عاقبتها، فسيئات الأعمال على نوعين النين : الأعمال السيئة، عقوبتها .

أما القسم الأول فهو العمل نفسه أي الأعمال السيئة، إذ أعمال العبد تنقسم إلى حسنة وسيئة، فالأعمال الحسنات هي امتثال أوامر الله واحتناب نواهيه وضد ذلك هرو الأعمال السيئة فهي ترك الأوامر وارتكاب النواهي .

وأما القسم الثاني فهو عاقبة العمل السيئ وجزاؤه، فالأعمال السيئة قد يجازي الله عليها بسيئة مثلها كما قال تعالى: ﴿ وجزاء سيتُوسَيِّهُ مِثْلُهَا ﴾ (٢) فالسيئة الأولى هي العمل السوء والسيئة الثانية هي العقاب على الأولى وجزاؤها، والسيئة الأولى تكون من العبد في دار التكليف والسيئة الثانية تكون عقوبة له على الأولى في الدنيا أو في الآخرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شفاء العليل لابن القيم ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ٤٠ .

## المطلب السابح : أنواع السعر

- شرك.
- عدوان.

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : " السحر ... ينقسم إلى قسمين :

الأولى: عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بما الساحر إلى استحدام الشـــياطين فيما يريد به ضرر المسحور ...

التاني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتحده ينصـــرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف "(١).

#### التعليق:

هذا التقسيم للسحر هو من حيث ما يتذرع به الساحر للسحر والحكم عليه، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين :

أما القسم الأول فهو السحر باستخدام الشياطين لإيصال الضرر إلى الغير، فيتقرب إلى الشيطان بالعبادة له فيخدمه الشيطان ويفعل ما يريده في المسحور لأن الشيطان يرى الإنس من حيث لا يرونه، ومعلوم أن الشيطان لا يخدم الإنسان غالب إلا إذا أطاعه الإنسان وفعل كل ما أراد منه، والشيطان لا يريد منه إلا الخروج من الملة والعبادة لهذا النوع من السحر لا يمكن في الغالب إلا بالكفر بالله تظلق وعبادة الشيطان والكواكب وغيرها (٢).

وأما القسم الثاني فهو السحر فهو بواسطة الأدوية والعقاقير فيتضرر بما المسحور في بدنه حتى يهلك أو في عقله وقد يصل إلى حد الجنون، فهذا وإن لم يصل إلى حد الكفر الا أنه من أكبر الكبائر لعظم مضرته ومفسدته على عموم الناس، ولذا عده النبي في في السبع الموبقات بعد الإشراك بالله في كما في الحديث : ﴿ اجتنبوا سبع الموبقات . قللوا

 <sup>(</sup>١) القول المفيد ٢/٥ وانظر المغني لابن قدامة ٣٤/٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر تيسير العزيز الحميد ص ٣٨٤، والقول المفيد ٧/٢.

: يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله، والسحر ... الحديث ﴾ (١) وهذا يشمل كل أنواع السحر والله أعلم

### الوطلب الثاون : أنوام النشرة

- بسحر .
- بالرقية .

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: "وسئل على عن النّشرة فقال: (هي من عمسل الشّيطان ) (٢) ذكره احمد وأبو داود، والنّشرة حل السّحر عن المسحور، وهي نوعان: حلّ سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السّحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، والثّاني النّشرة بالرّقية والتّعويذات والدّعوات والأدوية المباحة، فهذا جائزٌ بل مستحب، وعلى النّوع المذموم يحمل قول الحسن: (( لا يحلّ السّحر إلا ساحر )) " (٢).

#### التعليق:

إن الله على الدواء المباح، فيشفي الله هذا الداء بذلك الدواء لداء معين في شيء عرّم أيضاً علاوة على الدواء المباح، فيشفي الله هذا الداء بذلك الدواء المحرّم شرعاً بغض النظر عما يحصل من مفاسد وأضرار أخرى لارتكابه المحرّم (١) فالنّشرة التي هي حل السّحر عن المسحور تنقسم إلى قسمين من حيث الحكم:

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ﷺ، أخرجه البخاري في كتــــاب الوصايـــا ٢٧٦٦/(٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان ٨٢/٢/(٨٩) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد ٢٩٤/٣، وأبو داود في الطب باب في النشرة ٢/٤/(٣٨٦٨) والحساكم ٤١٨/٤ وصححه ووافقه الذهبي، من حديث حابر الله .

 <sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤) لأنه كما سبق أن المحرمات فيها مفسدة محققة أو راححة ولأحلها حرمها الشارع، وقــــد يكـــون بعـــض المحرمات فيها بعض المنافع إلا أن إثمها وضررها أكبر من نفعها .

بالسّحر المحرم، وبالرقية المباحة .

أما القسم الأول فهو حل السّحر بسحر مثله، فالسحر محرّم شرعاً بل عدّه النسبي الله من الموبقات السبع الكبائر، فهو لا يجوز بحال من الأحوال لا لضرورة ولا لغير ضـرورة ومفاسده أعظم من كل المصالح والمنافع، فهو من عمل الشيطان الملعون الذي ليس عنده إلا الشرّ، ولذا أمر أمير المؤمنين عمر أمراءه بقتل كل ساحر (١).

أما القسم الثاني فهو النَّشرة المباحة وهي حل السحر بالرقية والأدوية المباحة، فالرقيسة بالدعاء المباح جائزة في كل شيء بل ومستحبة ومأمور بما كما قــــال في الأبَّسُ بالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ (٢) فهذا عام في جميع الأمراض .

### المطلب التناسخ : أنواع علم النجوم

- علم التأثير .
- علم التسيير.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أن النجوم نوعان: حساب ،وأحكام، فأما الحساب فهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاها ومقادير حركاها وما يتبسع ذلك، فهذا في الأصل علم صحيح لا ريب في ذلك، كمعرفة الأرض وصفاها ونحو ذلك، لكن جمهور التدقيق منه كثير التعب قليل الفائدة ...وأما الأحكام التي هي من حنس السحر... منها ما هو دعاية الكواكب وعبادة لها "(1)

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله : " قال طاووس : (( رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق )) وحرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن

<sup>(</sup>١) الأثر أخرجه أبو داود في السنن كتاب الخراج باب في أخذ الجزية من بحوس ٢٨٤/٣/ برقم (٣٠٤٣) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام ١٨٧/١٤/ برقم (٢٢٠٠) من حديث عوف بن مسالك الأشجعي الله .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى ١٨١/٣٥ .

ابن عباس (۱) وهذا محمولٌ على : علم التأثير، لا علم التسيير، فإن علم التأسير باطل ومحرّم، وفيه ورد الحديث المرفوع : ﴿ مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النّجُومِ اقْتَبَسَ شُعَبَةً مِنْ السّحْرِ زَادَ مَا زَادَ ﴾ (٢) والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النّجوم وتقريب القرّابين لها كفر، وأمّا علم التسيير فإذا تعلّم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطّرق كان حسائزا عند الجمهور " (٢).

### التعليق:

علم النجوم هو العلم المتعلق بالنجوم ومواقعها وصفاقها ودورانها وطلوعها وغرو بها، وهذا من حيث تعلقه بالاعتقاد وعدمه ينقسم إلى قسمين :

علم الحساب وهو المسمى بعلم التسيير، وعلم الأحكام وهو المسمى بعلم التأثير.

أما القسم الأول فهو علم التسيير الذي هو مجرد حساب لمعرفة الأوقات والجــهات، فهذا من جملة حكمة الله التي من أجلها خلق النجوم كما قــال سـبحانه: ﴿ وعلامات وبالنجـم هـم يهتدون ﴾ (٤) فالنجوم يهتدي بها العارف بمطالعها ومغار بمــا ومواقعــها إلى معرفة القبلة والأوقات، فهذا النوع لا شك أنه غير داخل فيما لهى عنه الشارع إذ إنــه لا يقترن به أي اعتقاد تأثير أو تصرف في النجوم .

وأما القسم الثاني فهو علم التأثير الذي هو من جنس السحر والكهانة وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث السفلية وهو المنهى عنه في الحديث المذكور .

<sup>(</sup>١) أثر ابن عباس أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف ٢٤٠/٥، عبد الرزاق في المصنف ٢٦/١١، والبيسهقي في السنن ١٣٩/٨ وفي الشعب ٣٠٦/٤ بسند صحيح .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد في المسيند ٢١٧/١، ٣١١، وأبسو داود في كتساب الطسب بساب في النحوم ٤/٥٤ / (٣٧٢٦)، والبيسهقي في الكسيرى ١٤٥/٤ / (٣٧٢٦)، والبيسهقي في الكسيرى ١٣٨/٨، والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم (٧٩٣) .

<sup>(</sup>٣) فضل علم السلف على علم الخلف لابن رحب ص ١١، وانظر القول في علم النجوم للخطيب البغـــدادي ص ٢٢، فيض القدير للمناوي ١٧/٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النجل الآية ١٦ .

يقول الإمام الخطابي رحمه الله: "علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيسم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كإخبسارهم بأوقسات هبوب الرياح ... يزعمون ألهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في بحاريها وباحتماعها واقترالها، ويدعون لها تأثيرا في السفليات، وألها تتصرف على أحكامها، وتجسري على قضايا موجباتها " (١).

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "صناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل " (٢) والله أعلم .

### الوطلب الماشر : أنواتم التنجيح

- علمی .
- عملي.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " النجوم التي من السحر نوعان: أحدهما: علمي، وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث من جنس الاستسقام بـــالأزلام، الثاني: عملي، وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كطلاسم ونحوها، وهذا من أرفع أنواع السحر "(٢).

#### التعليق:

هذا التقسيم للتنجيم هو لعلم التأثير الذي هو اعتقاد التأثير في النجوم على الحـــوادث السفلية، وهذا من حيث اعتقاد كيفية التأثير ينقسم إلى قسمين:

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٤/٥٤٤٠٠ .

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى ۱۹۲/۳۵ .

 <sup>(</sup>٣) بحموع الفتاوى ١٧١/٣٥، وانظر تيسير العزيز الحميد ص ٤٤١ والقول المفيد ١٢٥/٢.

القسم الأول فهو اعتقاد أن حركات النجوم يستدل بما على الحوادث الأرضية، وأن اجتماعها واقترالها وتغيراتها يعلم بما الأمور المستقبلية والغائبة، فهذا لا شك في تحسريم تعليمه واعتقاده، لأن النجوم وحركاتها ليست علامات على الحوادث لا شرعا ولا قدرا، فهو دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه بما لا يدل عليه، ومعلوم أن دعوى علسم الغيب كفر مخرج من الملة، والله تعالى: ﴿ قَلْ لا يعلم من في السماوات والأمرض الغيب الله الله تعالى: ﴿ قَلْ لا يعلم من في النجوم لثلاث خصال: الله أن قال قتادة رحمه الله : (﴿ إِن الله تبارك وتعالى خلق هذه النجوم لثلاث خصال: خعلها زينة السماء، وجعلها يهتدي بما، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير بأمر الله تعالى قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا، وكذا ولعمري ما من نجم إلا يولد به القصير والطويل والأحمر والأبيض والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذه الطير شيئا من الغيب، وقضى الله أنه (لا يعلم من في السموات والأمرض الغيب إلا الله ) .

وأما القسم الثاني فهو ليس اعتقاد استدلال علمي فقط بل يعتقد أن الكواكب هـي بنفسها تؤثر في العالم السفلي ويقولون بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأشير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة (٦) ومن ثم العمل بمقتضاها بـالتقرب إليها والعبادة لها، وكان الصابئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل الطيخ يعتقدون هذا فكانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما يسجدون لها ويتذللون لها ويبنون لكل كوكب موضعا لعبادته (١) فهذا الاعتقاد لا شك أنه كفر أكبر، والله أعلم

سورة النمل الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ١٢٢٦/٤، وقال ابن كثير : رواه ابن أبي حاتم بحروفه، وهو كلام حليل متين صحيح ا.هــ تفسير ابن كثير ٣٦٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر تبسير العزيز الحميد ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>٤) تيسير العزيز الحميد ص ٤٤١ ،

## المطلب المادي عشر : افسام سؤال العراف

- السؤال الجرد .
  - التصديق.
  - الاختبار .
- لإظهار عجزه.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام: القسم الأول: أن يسأله سؤالا بحردا، فهذا حرام لقول النبي الله في الله عرافة فَسَأَلَهُ عَسن شيء لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ (١) فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم، القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن ... القسم الثالث: أن يسأله ليحتبره هل هو صادق أو كاذب؟ لا لأحل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث ... القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، وهذا مطلوب وقد يكون واجبا "(٢).

### التعليق:

فهذا التقسيم لسؤال العراف والكهان ونحوهم هو من حيث الغاية والحكم، فهو بمـــذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام:

الأول أن يسأله سؤالا فيما يتعلق بالأمور الغيبية، فهذا حرام لا يقبل الله لـــه صــلاة أربعين ليلة (أ)، لأن إتيان الكهان منهي عنه كما في حديث معاوية السلمي والله أنه قال الأقلت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَــلا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، قَالَ : فَلا تَأْتِهِمْ ﴾ (أ) فمحرد إتياهم منهي عنه فلو سألهم مع ذلك عــن

<sup>(</sup>١) سبق تخريج الحديث .

 <sup>(</sup>٢) القول المفيد ٢/٠٢، ٦٦ باختصار وتصرف .

<sup>(</sup>٣) وراجع ما سبق في أقسام القبول .

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساحد ٥/٠٠/برقم (٥٣٧) .

شيء فله العقوبة المذكورة في الحديث السابق، لأن إتيالهم ثم سؤالهم من غير إنكار عليهم أو تكذيبهم فيه نوع إقرار لهم على فعلهم .

والثاني أن يسأله فيصدقه فيما يقول ويعتقد ذلك، فهذا لا شك أنه كفر مخسرج مسن الملة، كما في الحديث : ﴿ من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنسزل على محمد الله الله المن اعتقد صدق الكهان والعراف فيما يقولون فقد كفر .

والثالث هو أن يسأله ليختبره مع إيمانه أنه لا يعلم الغيب فلا يعتقد إذا أخبره من أمور الغيب، لكن يسأله ليختبره هل هو صادق أم كاذب ؟ ولا شك أن هذا إن كـان مـع الإنكار عليه وتكذيبه إن ادعى الغيب ونحو هذا فلا بأس به، وأما مجرد السؤال فقط فان يشك في كذبه في دعوى الغيب فهو كفر (٢).

والرابع هو سؤاله لإظهار كذبه أمام الناس حتى يعرفوا حقيقته، فلا يصدقه في أخباره الغيبية، فهذا أمر مطلوب مهما وحد إلى مثل ذلك سبيلا، لأن هذا مسن باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والله أعلم .

# المطلب الثاني عشر؛ أنواع الاستسقاء بالنجوم

- كفر .
- محرم .

يقول الشيخ سليمان رحمه الله: " الاستسقاء بالنجوم نوعان : أحدهما أن يعتقد أن المترل للمطر هو النجم، فهذا كفر ظاهر، إذ لا خالق إلا الله، وما كان المشركون هكذا، بل كانوا يعلمون أن الله هو المترل للمطر كما قال تعالى : (ولنن سألته عمن نزل من السماء

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٩/٢، والحساكم في المستدرك ٨/١، والبيسهقي في السنن ١٣٥/٨، والطبراني في الكبير ٧٦/١، وقال الحاكم صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله ، انظر إرواء الغليل برقم (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر تيسير العزيز الحميد ص ٤٠٦ .

ماء فأحيا به الأمرض من بعد موتها ليقولن الله كن ... الثاني : أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مسع اعتقاد أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المتزل له إلا أنه سبحانه تعالى أجرى العادة بوحسود المطر عند ظهور ذلك النجم ... والصحيح أنه محرم لأنه من الشرك الحفي " (1) .

### التعليق:

هذا التقسيم للاستسقاء هو من حيث الحكم تبعا لاعتقاد المستسقي بما، فهو على نوعين : كفر أكبر، محرم .

أما القسم الأول فهو أن ينسب المطر إلى النجوم بالقدرة المطلقة، فيعتقد أن النجروم هي التي تنزل المطر وتتصرف في هذا الكون، فهذا لا شك كفر أكبر مخرج من الملة لأنه حمل ندا لله عجل ندا لله عجل في التلمير والتصرف والربوبية، وهذا الاعتقاد قد يجر إلى تصرف العبادة لها بدعائها والتقرب إليها مما هو شرك في الألوهية (٢).

وأما القسم الثاني فهو أن ينسب حصول الأمطار إلى النجوم باعتبارها سببا لها فيجعل ظهور النجوم وحركاتها ودوراتها سببا لترول الأمطار مع اعتقاد أن الله هو المتصرف في إنزاله وهو الفاعل لذلك، فهذا لا شك وإن لم يبلغ درجة الكفر المخرج من الملة إلا أنه أيضا محرم شرعا بل هو من الشرك الأصغر لأن الله تظلق لم يجعل هذا سبباً لا شرحا ولا قدرا، و"كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر ""وأما معرفة الأوقات والفصول الذي أجرى الله العادة فيها بإنزال المطر بالنجوم فليس ذلك داخل في الاستسقاء بالنجوم (أ)" إذ إنه لم يجعل نفس ظهور النجم وحركت فليس ذلك داخل في الاستسقاء بالنجوم الأوقات وفصول السنة، والله أعلم سببا لترول المطر وإنما جعله وسيلة لمعرفة الأوقات وفصول السنة، والله أعلم

 <sup>(</sup>١) تبسير العزيز الحميد ص ٤٥٤، وانظر القول المفيد ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر القول المفيد ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) القول المفيد ١٤٢/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر السنن الكبرى للبيهقي ٣٥٨/٣، تفسير ابن كثير ٢٠٠/٤ .

# المطلب الثالث عشر: أنواع النبح لغير الله

- شرك أكبر .
  - مباح.

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : " والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين :

أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة .

#### التعليق:

هذا التقسيم للذبح لغير الله هو من حيث القصد وعقيدة الذابح، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين :

أن يقصد بالذبح لغيره سبحانه التقرب إلى المخلوق والتعظيم له، فهذا لا شك شرك بالله في العبادة، لأن الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة (٢) ولذا أمر الله تظن أن تخلص له وحده فقل : ﴿ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين \* لا شربك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (٦) وقال تظن : ﴿ فصل لربك وانحى ) (١) والنسك هو الذبيحة الله ابتغاء وجهه، وهذا من أجل ما يتقرب به إلى الله (٥) فصرفه لغيره لأجل التقرب والتعظيم شرك به سبحانه و تعالى .

وأما القسم الثاني فهو أن لا يقصد بالذبح لأحد التقرب إليه وإنما هو استبشاراً بقدومه وفرحاً وإكراماً له، فهذا حائز لا مانع فيه شرعاً، بل قد يؤجر عليه إذا كان الإكرام في الله

<sup>(</sup>١) القول المفيد ١/٢٧٥، وانظر تيسير العزيز الحميد ص ١٩١،١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر تيسير العزيز الحميد ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآيتان ١٦٢، ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكوثر الآية ٢.

<sup>(</sup>٥) انظر التفسير الكبير لابن تيمية ٤٩/٧ .

ولله، كما ذبح جابر داجنا لرسول الله الله الله عن أتاه، فقال رسول الله الله الله الله عَرَفْتُمْ حُبّنا اللّحْمَ الله الله أعلم. كَالْكُمْ عَرَفْتُمْ حُبّنا اللّحْمَ الله أعلم، فهذا ونحوه ليس من الشرك بشيء والله أعلم.

## المطلب الرابع عشر ؛ أنواء التوكل على غير الله

- شرك أكبر.
- شرك أصغر.
- جائز مباح.

يقول الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله: "التوكل على غير الله قسمان: أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة فهذا شرك أكبر، فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة العادية، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، فهذا النوع شرك حفي، والوكالة الجائزة هي توكل الانسان في فعل مقدور عليه ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه الهرائ)

### التعليق:

التوكّل من أعظم العبادات التي هي من حق الله الخالص ومن أوجب الواجبات ،قـــال تعالى : ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) '' فجعل التوكل شرطاً في الإيمان فـــدل

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٣٠٣/٣، وابن حبان في صحيحه ٢٦٤/٣ بسند صحيح .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٣٣ .

على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل''(۱) لأنه هو الذي يدبر الأمور كلها وبيده الملك كله، فلا يجوز التوكل على أحد غيره فقد أشركه مع الله، وهو باعتبار الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر، وشرك أصغر، ومباح.

أما القسم الأول فهو التوكّل على غير الله توكل اعتماد وتعبّد، فهذا شرك أكبر إذ إنه يعتقد في هذا الذي يتوكل عليه نوع من القدرة المطلقة التي هي من صفات الله المختصة به سبحانه أو يعتقد أنه مشارك مع الله في تصريف الأمور استقلالا فيتذلل له ويخاف ويرجو منه، فهذا ينافي ويناقض التوحيد جملة وتفصيلاً، إذ التوكل له تعلق بجميع الأسماء الحسين والصفات العليا(٢).

أما القسم الثاني فهو التوكل والاعتماد على الأسباب مع الاعتقاد بأن الله هو الــــذي يدبر شؤون العباد ويتصرف فيهم، فهذا توكل ينافي كمال التوحيد الواجب، لأن الواجب على العبد ألا يلتفت إلى الأسباب إلا من حيث الأسباب فقط فلا يعتمد عليــــها وإنمــا يتوكل ويعتمد على مسبب الأسباب الذي بقدرته صار السبب سبباً.

أما القسم الثالث فهو التوكل المباح وهو توكيل الغير على شيء ثم الاعتماد عليه لكونه يقدر على الأمر الموكل إليه، فالوكالة في بعض المعاملات قد أباحها الشارع والتوكل فيها للوكيل جائز بل لا تحصل الوكالة إذا لم يكن الوكيل ممن يعتمد عليه .

## المطلب الغامس عشر ؛ أنواع التعلق بخير الله

- ما ينافي التوحيد .
- ما ينافي كمال التوحيد .
- ما لا ينافي التوحيد أصلا .

يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: " أقسام التعلق بغير الله : الأول : ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير، ويعتمد عليه اعتماداً

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين لابن القيم ص ٣٨٦

<sup>(</sup>٢) انظر مدارج السالكين ١٢٥/٢.

معرضاً عن الله ...فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة، الثاني : ما ينافي كمال التوحيد، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب، وهو الله على وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، ...الثالث : أن يتعلق بالسبب تعلقاً محردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله ... فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا " (۱)

#### التعليق:

هذا التقسيم للتعلق بغير الله هو باعتبار حكمه، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلائمة أقسام: ما يناقض التوحيد والإيمان، ما ينافي كماله، ما لا ينافي التوحيد أصلا.

أما القسم الأول فهو التعلق بغيره سبحانه بالقلب والقالب والاعتماد التام عليه بحيث يعتقد فيه التأثير والقدرة المطلقة، فهذا قد جعل هذا المحلوق الذي تعلق به مساويا بالله وندا له، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فمن تعلق بشيء غير الله واعتمد على حول وقوته وكله الله إليه وخذله وأبعده في الدنيا والآخرة .

أما القسم الثاني فهو التعلق بغيره سبحانه وتعالى لكن بالأسباب التي جعلها الله سببا لجلب شيء أو دفعه، فهو في الحقيقة سبب شرعي يجوز استعماله ولا ينافي التوحيد والتوكل أصلا، لكن إذا اعتمد عليه حتى نسي المسبب و لم ينصرف القلب إليه كليا وغفل عنه فهو نوع شرك به سبحانه.

وأما القسم الثالث فهو التعلق بالأسباب التي جعلها الله سببا لشيء وهو يعتمد مع ذلك على الله في حصول المسبب، فهذا لا يذم صاحبه أصلا بل يذم من ينكر ذلك، لأن مباشرة الأسباب من تمام التوكل على الرب سبحانه، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) القول المفيد ٢٣٠/١ ٢٣١ .

#### المطأبُ السادس عشر : أنواع الغلو .

- في الاعتقادات.
  - في العبادات.

#### التعليق:

هذا التقسيم للغلو هو باعتبار محله، فهو على قسمين :

أما القسم الأول فهو الغلو في الاعتقادات، وهو بحاوزة الكتاب والسنة في الاعتقاد ومسائل الإيمان، فيشمل كل من خالف الكتاب والسنة في مسائل الإيمان المتعلقة بالله ويملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر وتفاصيلها، فمنه الغلو في إثبات الصفات المؤدي إلى التشبيه أو في التتريه المؤدي إلى التعطيل، ومنه أيضا الغلو في التعظيم لأحد حتى يصل إلى حد الشرك بالله على .

وأما القسم الثاني فهو الغلو في العبادات، فهذا يشمل كل العبادات التي لم يدل عليها دليل من الكتاب والسنة، أو يغلو في العبادات المشروعة بحيث تتضرر نفسه بها أو يخاف منه الانقطاع والاستحسار كصيام الدهر كله وقيام الليل كله ونحوها (٦) وهذا هو الذي عناه الذي الله بقوله: ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُسُرِّ وَلَنْ يُشَادُ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَلْرِبُوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ٢١٥/١، ٣٤٥، والنسائي في السنن كتاب مناسك الحج باب التقاط الحصي المرمي ٢٠٨/ (٣٠٢٨)، وابن ماحة كتاب المناسك باب قدر حصى الرمي ٢٠٨/ (٣٠٢٨)، وابن حبك في صحيحه ١٨٣/٩، وابن خزيمة ١٧٤/٤، والحاكم ٢٧٣/١ وقال: صحيح على شرط الشميينين ووافقه الذهبي، والطبراني ٢٨٩/١٨، وابن أبي عاصم في السنة ٢٦/١، وصححه شيخ الإسمالام ابن تيميسة في الاقتضاء ص ٢٠١، والعلامة الألبان في ظلال الجنة ٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم ص ١٠٦ وانظر القول المفيد ٤٨٢/١ .

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ٤٩٦/٢ .

وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةَ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ ﴾ (١) وقال في حديث آخر: ﴿ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ﴾ (٢) فنهى عن تكلف ما لا يطاق من الأعمال ولو كان من الأعمال المستحبة أو النوافل المشروعة (١) ومن هذا الباب ما ابتدعه كثير من الصوفية من العبادات والأوراد والطرق في المناسبات أو غيرها مما لم يدل عليه دليل شرعي، فكل هذا من مجاوزة الحد في دين الله الحنيف والغلو المنهي عنه .

### الوطلب السابع عشر: أنواع طاعة الأدبار المدرمة

- كفر.
- محرم .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا، حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل لله، يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا ألهم بدلوا دين الله فيتبعولهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم ألهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد حعله الله ورسوله كفرا ... الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمالهم بتحريم الحلل وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعله المسلم ما يفعله من المعاصي السي يعتقد ألها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب " (١٠)

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يسر ١١٦/١/برقم (٣٩) من حديث أبي هريسرة ه

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الإيمان باب أحب الديــن إلى الله أدومه ١٢٤/١ برقم (٤٣)، ومسلم في صلاة المسافرين برقم (٧٨٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) بحموع الفتاوى ٧٠/٧ .

#### التطيق:

هذا التقسيم للطاعة من حيث نوع طاعتهم، فهي على قسمين :

الأول أن يقلدوهم في تبديل دين الله على عملا واعتقادا مع علمهم بألهم بدلوا دين الله على الأولى أن يقلدوهم في تبديل دين الله على الألوهية مخرج من الملة، وهذا هو المراد بقوله تعلى: الخذوا أحبامهم ومرهبانهم أمربابا من دون الله في الأبوهم فيما حللو وحرموا وشرعوا لهم خلاف ما شرعه الله لهم (١).

وأما القسم الثاني فهو طاعتهم في غير المعروف وفي المعصية مع اعتقادهم أنها معصية لله على وخالفة لأمره الواحب، فهذا لا شك وإن لم يبلغ درجة الكفر بالله على والإشراك به إلا أنه من كبائر الذنوب، لأن طاعة العلماء والرؤساء إنما تجب ما أمروا بالمعروف ونموا عن المنكر فهي داخلة في طاعة الله وطاعة رسوله كما قلل على : ﴿ يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (") فإن خالفوا الكتاب والسنة فلا طاعة لهم، ولهذا حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم (أ) وقال في : ﴿ لا طاعة لبشر في معصية الله، والمناعة في معروف ﴾ (٥).

 <sup>(</sup>۱) سورة التوبة ۳۱.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير ٣٣٤/٢ وتيسير الكريم الرحمن ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر تيسير الكريم الرحمن ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق عليه من حديث علي ﷺ، أخرجه البخاري في أخبار الآحاد ٢٢٥٧/٢٤٥/(٧٢٥٧) ومسلم في كتاب الإمارة ٢٢٧/١٢/(١٨٤٠).

# المطلب الثامن عشر : أنواء تبديل الدين .

تبديل دين الله يكون على نوعين :

- تبديل الخبر.
- تبديل الأمر.

#### التعليق:

كما سبق أن دين الله تعالى مشتمل على الأمور الخبرية العلمية المطلـــوب اعتقادهـــا وعلى الأمور الطلبية العملية المطلوب امتثالها، فتبديل الدين يندرج فيه التبديــــــل لهذيـــن الأمرين .

أما الأول فهو تبديل الأمور الخبرية التي يجب للمسلم اعتقادها والإيمان بما ومناقضـــة الأخبار الواردة في الكتاب والسنّة عن الأمور الغيبية وهذا التبديل يشمل كل من تجــــاوز

<sup>(</sup>١) النبوات ص ١١٦.

نصوص الكتاب والسنّة الخبرية المتعلقة بالأمم والحوادث السابقة أو المستقبلة، كما يشمل أيضا كل من خالف الكتاب والسنة لما يجب عليه من الاعتقاد بالله وملائكت وكتب ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فمن اعتقد في الله ما ليس في الكتاب والسنة أو عطل شيئا مما فيهما أو نفى القدر أو اعتقد الجبر فكل ذلك من تبديل دين الله الخبرية الاعتقادية .

وأما النّوع الثاني من تبديل دين الله فهو تبديل شريعته وأحكامه، ومناقضة أوامره ونواهيه، فإن الله تعالى أمر باتباع الرسول وحذر عن مخالفته ولم يجعل لأحد الخيرة بعد قضاء الله على وأمره، وأكمل لهم دينهم الذي ارتضاه لهم، وجعل كل عمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله مردودا على صاحبه، وحكم على كل بدعة في الدين بالضلال وفي الآخرة بالنار، فمن ابتدع فيه ببدعة ونسبها إلى دين الإسلام ودعا الناس إليها، أو عارض أوامره وشريعته بآراء ظنية وقوانين وضعية وفرضها على العباد دون شرع الله الذي حاء به المصطفى الله فهو من تبديل دين الله العملي، والله أعلم .

#### الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله ومنّه تنمو الحسنات، رفيع الدرجات، غافر الذنوب والخطيئات، والصلاة والسلام على سيد البشر وأشرف المخلوقات، وبعد:

فأحمد الله سبحانه الذي من على بإتمام هذا البحث الذي جمعت فيه كشير من التقسيمات المتعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة، فله الحمد كله وله الشكر كله، وفي نهاية همذا المطاف أذكر بعض الأمور التي يتلخص فيها بعض أهم مواضيع البحث،

1- الدين يشمل ما يضاف إلى الله سبحانه من حيث التشريع والجزاء وما يصدر من العبد على اختلاف مراتبهم من حيث التدين به، فمنهم المحسن السابق بالخيرات، والمؤمن المقتصد، والمسلم الظالم لنفسه .

٢-جميع المحلوقات مستسلمون لله تعالى كونا وقدرا، وأما من يتبع الأديان السماوية
 الصحيحة فهم مستسلمون شرعا ودينا، ويطلق في هذا الزمان على الأمة المحمدية فقط.

٣-الإيمان مشتمل على الأقوال والأعمال، وتتفاوت الشعب في الحكم على من تركها، فمنها ما يكفر بتركها، ومنها ما ليس كذلك.

3-قد تنوعت أساليب العلماء في تقسيم التوحيد، فمنهم من قسمه إلى قسمين، وهــو الغالب عند المتقدمين، ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام، وجميع التقسيمات تـــودي إلى مضمون واحد، وهو توحيد الله في أفعاله معرفة واعتقادا، وفي أفعال العباد قصدا وطلبا.

٥-(الفسوق)، (النفاق)، (المعصية)، (الظلم) ؟ هذه الأجناس من المعاصي تشتمل على أمور عقدية وعملية، وكل منها تختص بحكم مغاير للآخر، فبعضا منها يخرج بها صاحبها من ملة الإسلام، وبعضا منها تنافي كمال الإيمان الواجب، ولا تنافي أصله .

7-وكذلك (الكفر) جنس يشتمل على أنواع متعددة، فمنه ما ينافي كمال الإيمان، كما أطلقه الشارع على بعض الأعمال مع بقاء اسم الإيمان على عامله، ومنه ما ينافي أصل الإيمان، كمن يكفر بشيء مما جاء به الرسول الله ولا يصدقه فيه ونحو ذلك.

٧-و( الشرك) فهو ضد التوحيد ومناقض له، وأصله التعطيل، إما تعطيل الصانع عما هو عليه، أو تعطيله سبحانه عما يستحق من العبادات، فيشمل جميع المخالفات في توحيد

الله سبحانه وتعالى معرفة واعتقادا، قولا وعملا، حليا كان أو خفيا، إلا أن بعضا منها ينافي كمال التوحيد الواجب، فلا يكون صاحبه مخرجا من الملة، ولا يخلد في النار خلود الكفار.

٨-الردة تكون إما عن الدين كله، أو عن بعض الدين، والكل في الحكم سواء.

- ١٠ إن الله سبحانه هو رب كل شيء ووليه، فهو سبحانه بربوبيته وولايته العامـــة يهدي كل مخلوق إلى ما ينفعهم في حياهم الدنيوية، وبربوبيته وولايته الخاصـــة لعبــاده المؤمنين يهديهم إلى ما ينفعهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى أن يصلوا إلى رضـــوان الله وجنته، والمؤمنون في ذلك على مراتب متفاوتة.

11- علم الله سبحانه محيط بكل شيء، وبهذا العلم الأزلي قدر مقادير الخلائق وكتب في اللوح المحفوظ، ثم إنه يبدي ما كتبه للملائكة الموكلين بأمور الخلق والتدبير ما يخص بأعمالهم، فيُعلم الملك الموكل بالرحم بما يخص بالجنين، وكذلك يفصل من اللوح المحفوظ أمر السنة وما يجري فيها إلى الكتبة، ثم إنه سبحانه يوجد ويخلق كل ذلك بمشيئته وإرادته، فكل ما يحصل في هذا الكون هو من تقديره وخلقه حتى الأسباب التي يستعملها المخلوق لدفع القدر الذي قد وقع أو قد انعقدت أسبابه ولما يقع .

17- إن الله سبحانه قد أخذ الميثاق من بني آدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام بأنه وحده ربمم وإلههم، وخلقهم على هذا الميثاق، وأرسل إليهم الرسل تأكيدا لهذا الميثاق، ونصب لهم الأدلة عليه بقوله وفعله، وبذلك تمت حجة الله البالغة على كل الناس،

١٣ - مع كثرة وجود أدلة وجود الخالق الواحد الأحد إلا أن فتاما من الناس أنكروا وجود خالق للكون، وهــــم الدهريــة

الطبيعية، أو إلى مبدع لا تقوم به صفة ولا فعل وهم الدهريــــة الإلهيـــة، أو إلى إلهـــين مستقلين، وهم المجوس ومن نحا نحوهم من القدرية المجوسية .

15- أسماء الله تعالى كلها حسنى بالغة في الحسن لأنها تتضمن صفات الكمال وتدل عليها إما بطريق التضمن أو باللزوم، فليس فيها اسم يتضمن الشر، ولهذا لا يضاف الشرونة إلى الله سبحانه مباشرة، ولا تطلق الأسماء التي لا تتضمن الكمال عند الإطلاق إلا مقرونة أو مقيدة بما يكون به الكمال، كالمانع والضار والمنتقم والعفو ونحوها، ونحوه صفة الكيد لا يوصف الله سبحانه به مطلقا، بل بما يحمد به الله سبحانه.

١٥ - أسماء الله الحسنى منها ما يختص المعنى به سبحانه، فلا يسمى بها غيره سسبحانه،
 ومنها ما يختص الكمال والإطلاق به سبحانه، فهذا قد يسمى بها غيره،

17- إحصاء أسماء الله يتضمن إحصاء ألفاظها وفهم معانيها، لأنها إما تثبت الكمال لله سبحانه أو تنفى عنه النقائص والعيوب، ثم التعبد والدعاء بها،

١٧ - صفات الله العلا تؤخذ من الأسماء الحسنى، أو من الأفعال الثابتة لله سبحانه، أو بنص ظاهر في الصفة، إلا أن دلالة النص قد يكون مخفية على بعض الناس، وقد وردت الأحاديث في إثبات الصفات قولا وفعلا وتقريرا، وكذا الأدلة في نفي التمثيل عن البلوي سبحانه وردت خبرا وطلبا .

9 - المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة إما تكون صفاته الذاتية، أو صفاتـــ الفعلية، أو مخلوق من مخلوقاته.

٠٢- السمع المضاف إلى الله سبحانه المراد به إدراك الصوت أو الإحابة، أما الأول فيطلق إما للتهديد أو للتأييد أو لبيان إحاطته سبحانه.

٢١- الرؤية المضافة إلى الله سبحانه المراد بها الرؤية العلمية أو البصرية، والبصرية تطلق إما للتهديد أو للتأييد أو لبيان إحاطته سبحانه.

۲۲ أمر الله، وإرادته، وكلماته، وقضاؤه، وكتابته، وإذنه، وتحريمه، وإيتاؤه، وبعثه، وإرساله، وإنشاؤه، واختياره، وحكمه، وجعله، ينقسم في كتاب الله إلى ديني شـــرعي، يتعلق بالحبة والرضى، وكوني قدري، يتعلق بالمشيئة فقط، ولا يلــزم أن يتعلــق بالمحبــة والرضى،

٣٣- قضاء الله سبحانه وحكمه الكوني يكون إما مصائب، والذي ليس للعبد فيه كسب واختيار، أو معايب، يكون للعبد فيه كسب واختيار، فالأول يجب علمى العبد الصبر والاستسلام، ويستحب الرضا به، والثاني يجب عليه أن يدافعه وينازعه، ويحسرم الرضا به.

٢٤ حفظ الله سبحانه لعباده، وقربه بمم، ومعيته، وكذا إحسانه ونعمه عليهم، ورزقه لهم ينقسم إلى عام يشمل جميع مخلوقاته، وحساص بعبداده المؤمنين وأوليائه المخلصين.

٢٦ إن المؤمن يحب لقاء الله عند الموت، فيحب الله لقاءه، وإن الكافر يكره لقله الله فيكره الله لقاءه.

٧٧- علم الله سبحانه قد يكون مؤثرا في المعلوم، وقد لا يكون كذلك، كعلمه بنفسه المقدسة.

٢٨ - علم الغيب مطلق أو مقيد، فالمطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه.

٩٩- تكليم الله سبحانه لعباده قد يكون من وراء حجاب، أو بإرسال رسول، أو بالإلهام في القلب، وقد يطلق على الجميع اسم الوحي، وقد يخص اسم الوحي بالنوعين الأخيرين، وحينفذ يخص التكليم بالنوع الأول.

٣٠ المعطلون في باب الأسماء والصفات على درجتين: تعطيل كلي، وتعطيل جزئي،
 وقد يعطلون حقائق الأسماء والصفات، وقد يعطلون أحكامها وموجباتها.

٣١- التحريف قد يقع في المعنى وقد يقع في المبنى، والجميع مأخوذون من اليهود .

٣٢- والتأويل يراد به حقيقة الشيء، ويراد به التفسير، ويراد به التحريف وهو الـذي ذمه السلف واتفقوا على بطلانه، وهو إن كان له مسوغ شرعي أو لغوي فهذا لا يوجب الكفر، وأما ما ليس له مسوغ لغوي فهذا يستلزم الإنكار للحقيقة والتكذيب لها .

٣٣- الحلول والاتحاد إما أن يجعلهما عاما بجميع الخلق، أو خاصا ببعض المحلوقين.

٣٤- العبادات منها ما اتفق العقلاء على مدحها وتحسينها، ومنها ما اتفق الملل على وحوبها، ومنها ما تختص بمذه الأمة فقط، وهي إما تقوم بالعامل ولا تتعلق بغيره، أو تقوم به وتتعلق بغيره، أو تقوم بغيره.

٣٥- العبودية إما ظاهرة على الجوارح، أو باطنة في القلب، وهمي عامة تتعلق بالربوبية، أو خاصة تتعلق بالألوهية، وكذا القنوت، والإنابة، والسجود عامة، وخاصة.

٣٦- العلم بالله سبحانه يشمل العلم بذاته، وبأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وما لا يليق به نفسه، وكذا العلم بدينه الجزائي والشرعي.

٣٧- ذكر الرب سبحانه يشمل ذكر أوامره ونواهيه، تعليما وامتثالا، وكذا يشمل ذكر أسمائه وصفاته، إنشاء أو إحبارا، والذكر المضاعف أفضل من الذكر المفرد، ومراتب ثلاثة: بالقلب واللسان، وبالقلب فقط، وباللسان فقط.

٣٨ يجوز الرقية بكلام الله سبحانه، وبأسماء الله وصفاته، وبما يعرف معناه.

٣٩- الصبر على المعاصي مذموم، وأما الصبر على الطاعة، وعن المعاصي، والمصائب محمود، ويختلف الحكم باختلاف متعلقه فهو إما واجب، أو سنة، أو مباح، أو مكروه، أو محرم.

٤٠ مغفرة الله سبحانه للذنوب إما عامة وشاملة، وهذا للمؤمن في الدنيا والآخــرة،
 أو خاصة ومقيدة، وهذا في الدنيا فقط، وتعم المؤمن والكافر.

13- الدعاء على نوعين: دعاء مسألة، وهو الدعاء بجلب منفعة، أو دفـــع مضـرة، ودعاء العبادة، وهو جميع أنواع العبادة، وكلاهما إما مأمور به، أو مباح، أو منهي عنه.

٤٢ – الإنذار والتذكير عام لجميع الخلق، وخاص بالمؤمنين فقط.

27- المحبة المستلزمة للتعظيم والذل للمحبوب لا تجوز إلا الله عز وحل، أمسا المحبـة الطبيعية التي لا تستلزم الذل والخوف والتعظيم للمحبوب فهي تصلح للحلق أيضا.

- ٤٤- وكذا الخوف المستلزم للذل والرجاء والتعظيم لا يجوز إلا من الله سبحانه.
- ٥٥- النذر بالمعصية معصية، وأما النذر بالطاعة فهو إن كان ابتداء من غير تعليق على حصول شيء فهو مباح، وأما إن كان من الجحازاة والمعاوضة فهو منهي عنه .
- 27 التوسل بأسماء الله الحسنى، وبالأعمال الصالحة، وبدعاء الصالحين مشروع، وأملا التوسل بذوات الأشخاص وبجاههم فهو ممنوع.
- ٧٤- التوكل على الله مطلوب من العبد في أموره الدنيوية، والدينية، والثاني أفضـــل، وأما التوكل على غيره والتعلق به فهو إن كان في الأمور التي لا يقدر عليه أحـــد إلا الله، فهو شرك أكبر، وأما إن كان في الأسباب الظاهرة العادية فهو ينافي كمال التوحيد .
  - ٤٨ تنعقد اليمين بالله، وبصفة من صفاته، وباسم من أسمائه، ولا تنعقد بغير ذلك.
- 9 ٤ الرياء المحض يبطل العمل، وأما الطارئ إن دفعه فلا يضره، وإن استرسل معـــه ففيه خلاف بين العلماء، وأما المراءاة من أجل التعليم والتشجيع فغير مذموم.
- ٥٠ المحرمات منها ما لم يبحها الشرع في حال من الأحوال، كالشرك بالله سبحانه،
   ومنها ما أباحها عند الحاجة الملحة، كالخمر ونحوه.
- ۱ ٥- معبودات المشركين منها العاقل، وغير العاقل، والعاقل منهم من يرضى بعبـــادة الناس إياه، ومنهم من لا يرضى بذلك .
- ٥٢ الأعمال السيئة سيئة في نفسها، وسيئة عاقبتها، فوقاية السيئات تكون ابتداء فللا تصدر سيئة من العبد، وتكون في معاقبتها أيضا، فلا يعاقب عليها.
  - ٥٣- السحر محرم بجميع أنواعه، حتى وإن كان لحل سحر عن المسحور.
- 30- علم النجوم إن كان بحرد حساب لمعرفة الأوقات والجهات فهذا على مباح شرعا، ومرغوب فيه، وأما إن كان يستدل بحركاته على الحوادث المستقبلية فهو من حنس السحر والكهانة، وأما إن كان يعتقد أن النجوم هي فاعلة مختارة، ويعتقدون فيها القدرة المطلقة، فيتقربون إليها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة.
- ٥٥- الذبح لغير الله إن كان على جهة التعظيم والذل فهذا شرك أكبر، وأما إن كـــان فرحا وإكراما له فهذا مباح .
  - ٥٦- الغلو محرم شرعا، سواء في العبادات أو الاعتقادات.

# الفهارس

# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة      | رقمها   | الآية                                                     |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|
|             |         | (( سورة الفاتحة ))                                        |
| 1 20        | ١       | ( الحمد لله رب العالمين )                                 |
|             |         | (( سورة البقرة ))                                         |
| 1771        | ۲       | ( ذلك الكتاب لا ريب فيه )                                 |
| 474         | 0-4     | ﴿ أُولئك على هدى من ربمم وأُولئك هم ﴾                     |
| ٧٤          | ٩       | ﴿ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون ﴾ '                |
| 177         | **      | ﴿الذي جعل لكم الأرض فراشا ﴾                               |
| 1 £ £       | 70      | ﴿ وبشر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا ﴾                      |
| 77, 71      | 77-77   | ﴿ يَضُلُ بِهُ كَثَيْرًا وَيَهْدِي بِهُ كَثَيْرًا ﴾        |
| ۲۳٦         | **      | ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهِدُ اللَّهِ ﴾                  |
| 47.5        | ٣٢      | ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت لنا )                     |
| ٣٩٩         | ٤.      | ﴿ وإياي فارهبون ﴾                                         |
| 119         | ٥٤      | ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ﴾                          |
| ۳۸۲، ۲۳۸    | ٧٥      | ﴿وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم ﴾                 |
| ۸٧          | ٨٥      | ﴿ أَفتَوْمنُونَ بِبَعْضُ الكتابِ وتكفرونَ بِبَعْضُ﴾       |
| 98          | ٨٩      | ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾                          |
| 7 £ 9       | 1.1     | ﴿ وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عَنْدُ اللهُ مُصَدِّقٌ ﴾ |
| 727, 720    | 1.4     | ﴿ وما هم بضارين به نم أحد إلا بإذن الله ﴾                 |
| 474         | 117     | ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سَبَحَانَهُ ﴾        |
| 777         | 127     | ﴿ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ﴾             |
| YA7         | 108     | ﴿ إِنَ الله مع الصابرين ﴾                                 |
| 777,007,727 | 104-100 | ﴿ وبشر الصابرين *الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا ﴾           |

| كتب عليكم الصيام كما كتب ﴾                                      | ١٨٣   | 7 £ £               |
|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| يريد الله بكم اليسر ﴾                                           | ١٨٥   | 779                 |
| وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ﴾                                 | ١٦٣   | <b>ም</b> ለ <b>٤</b> |
| إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل ﴾                       | ١٦٤   | ١٣٠                 |
| ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم ﴾                  | 170   | <b>7976177</b>      |
| وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب ﴾                            | ۲۸۱   | 777                 |
| ِ<br>فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ﴾                                | 197   | 11                  |
| إ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ﴾                                | ۲۱.   | 797                 |
| كان الناس أمة واحدة فبعث الله ﴾                                 | 717   | Yo.                 |
| ر والله يؤتي ملكه من يشاء ﴾                                     | 7 £ Y | 7 \$ 7              |
| (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴾                                | 707   | 790,797             |
| ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله ﴾                           | 707   | 795                 |
| ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾                              | 700   | ۲.٧                 |
| ( ولا يحيطون بشيء من علمه 🕻                                     | 700   | X17,P17             |
| ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات <b>﴾</b>               | ٨٥٢   | 45 8                |
| ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ﴾                                    | 7.7   | ٦٣،٦١               |
| ( يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة )                           | 779   | X £ A               |
| ((سورة آل عمران ))                                              |       |                     |
| ( هو الذي يصوركم في الأرحام)                                    | ٦     | 101                 |
| ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ﴾                      | ١٤    | ١٨٣                 |
| ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ﴾                        | ١٨    | 43,444              |
| ﴿فَإِنْ أَسْلِمُوا فَقَدْ اهْتِدُوا ﴾                           | ۲.    | ٣١١                 |
| ﴿ إِن كَنتُم تَحْبُونَ اللهُ فَاتْبَعُونِي يَحْبُبُكُمُ اللهُ ﴾ | ٣١    | 7.8.11.             |
| ﴿ قُلُ أَطْيَعُوا اللهِ وَالرَّسُولُ ﴾                          | ٣٢    | 177                 |
| 🕻 هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي 🕻                            | ٣٨    | 777                 |
|                                                                 |       |                     |

| ( قال رب أني يكون لي غلام 🕽                                                          | ٤.      | ۲۳۳       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| ( يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي 🕽                                                 | ٤٣      | ۳۸۹       |
| (وله أسلم من في السماوات والأرض ﴾                                                    | ۸۳      | ٣.        |
| ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ﴾                                                   | 97      | 771       |
| ( يقولون هل لنا من الأمر من شيء)                                                     | 108     | 770       |
| (فلا تخافوهم وخافوني 🕻                                                               | 140     | 799       |
| ﴿ لَقَدَ سَمَعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوا ﴾                                    | ١٨١     | 777       |
| ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل ﴾                                          | 191-19. | 184.14.   |
| ( ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي )                                                     | 198     |           |
| (( سورة النساء ))                                                                    |         |           |
| ﴿ وَمَنْ يَعْضُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَّعِدُ حَدُودُهُ ﴾                            | ١٤      | ٦٤        |
| ﴿ إَنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهُ لَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّوَّءَ بِجَهَالَةً ﴾ | ١٨      | 777       |
| (حرمت عليكم أمهاتكم )                                                                | 78-77   | 7 £ £     |
| ﴿ إِن تَجْتَنبُوا كَبَائْرُ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ ﴾                                   | ٣١      | 79        |
| ﴿ إِنَ اللهُ لَا يَغْفُرُ أَنْ يَشْرُكُ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلَكُ ﴾           | ٤٨      | 112,91    |
| ﴿ إِنَ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلُهَا ﴾            | ۰۸      | 700       |
| ﴿ يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ﴾                                                 | ٥٨      | ۲۳.       |
| ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللهِ وَأَطْيَعُوا الرَّسُولُ ﴾           | 09      | 2701177   |
| ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ القَرآنَ وَلُو كَانَ مَنَ عَنْدُ ﴾                          | ٨٢      | 189618.   |
| ﴿ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ القُولُ ﴾                                     | ۱۰۸     |           |
| ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمُّ ﴾                       | 171-177 | 17.       |
| ﴿ إِنَّ الْمُنَافَقِينَ يَخَادَعُونَ اللَّهِ ﴾                                       | 1 2 7   | ۲۱۰،۱۲    |
| ﴿ إِن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ﴾                                           | 1 80    | <b>YY</b> |
| ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ﴾                                                | 187     |           |
| ﴿ إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكَ كُمَا أُوحِينَا إِلَى نُوحٍ ﴾                             | 178-175 | 797       |
|                                                                                      |         |           |

| ﴿ وَكُلُّمُ اللهُ مُوسَى تَكُلُّيمًا ﴾                | ١٦٤     | 717, 17, 17, 197 |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------|
| ( رسلا مبشرین ومندرین لئلا یکون 🕻                     | 170     | ۳۸۷،۳۸۰          |
| ﴿ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ﴾         | 171     | <b>Y</b>         |
| ( سورة المائدة ))                                     |         |                  |
| ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ﴾                           | ٣       | 1101717          |
| ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾                             | ٣       | 77               |
| ﴿ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ﴾                         | ١٣      | 717              |
| ﴿ فَإِهَا مُحْرِمَةُ عَلَيْهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَّةً ﴾ | ۲٦      | 7 2 7            |
| ﴿ إنما يتقبل الله من المتقين ﴾                        | **      | 779              |
| ﴿ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ﴾                     | ٣١      | 70.              |
| ﴿وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾                   | ٣٣      | ٤٣٠              |
| ﴿ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح ﴾                         | ٣٩      | 777              |
| ﴿ وَمَنَ لَمْ يَحُكُمُ بِمَا أَنْزِلُ اللهُ ﴾         | ٤٤      | ٨٩               |
| ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾                  | ٤٥      | 7 £ £            |
| ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )                       | ٤٨      | 771177           |
| ﴿ أَفَحَكُمُ الْجَاهَلِيةُ يَبْغُونَ ﴾                | ٥,      | 700              |
| ﴿ من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ﴾             | ٧٢      | ٩٨               |
| ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما )                   | 97      | 7 2 7            |
| ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام ﴾                       | 9 V     | 177              |
| ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحَيْرَةً وَلَا سَائِبَةً ﴾ | 1.4     | 177              |
| ﴿ وَإِذْ أُوحِيتَ إِلَى الْحُوارِيينَ أَنْ آمَنُوا ﴾  | 111     | 498              |
| ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَيْسَى بِنْ مُرْيَمُ ﴾    | 111-111 | ٤١٨              |
| ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾                           | 119     | 77.              |
| ((سورة الأنعام ))                                     |         |                  |
| ( وجعل الظلمات والنور ﴾                               | ١       | 777              |
|                                                       |         |                  |

| ۲       | ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن طَينَ ﴾                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦      | ﴿إَنَّمَا يَسْتَحِيْبُ الَّذِينَ يُسْمَعُونَ وَالْمُوتَى بَبِعِتْهُمُ اللَّهُ ﴾ |
| 100     | ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ﴾                                             |
| ٥٧      | ﴿ إِن الحكم إِلا لله ﴾                                                          |
| 09      | ﴿ وعنده مفاتيح الغيب ﴾                                                          |
| ٦٦      | ﴿ لَا يَعْصُونَ اللهِ مَا أَمْرُهُمْ ﴾                                          |
| ٨٢      | ﴿ الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمالهم بظلم ﴾                                        |
| 99      | ﴿ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ﴾                                              |
| 1.7     | ﴿ خالق كل شيء ﴾                                                                 |
| ١٠٣     | ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار )                                           |
| 170     | ﴿ فَمَنْ يُرِدُ الله أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرُحُ صَدْرُهُ لَلْإِسْلَامُ ﴾           |
| ١٤.     | ﴿ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها ﴾                                             |
| 1 £ 9   | ﴿ قُلُ فَلَلُهُ الْحُجَّةُ البَّالُغَةُ فَلُو شَاءً لِهُدَاكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾   |
| 107-101 | ﴿ قل تعالوا أتل ما جرم عليكم ربكم ﴾                                             |
| 101     | ﴿ هل ينظرون إلا أن تأتيهم ﴾                                                     |
| 175-175 | ﴿ قُلَ إِنْ صَلَاتِي وَنَسَكَى وَمُحِيَايَ وَمُمَاتِي ﴾                         |
| 178     | ﴿ قُلُ أَغُرُ اللَّهُ أَبغي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلُّ شَيَّءً ﴾                  |
|         | (( سورة الأعراف ))                                                              |
| ٣٣      | ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِّي الْفُواحَشُ ﴾                                     |
| ٥٧      | ﴿هو الذي يرسل الرياح بشرا ﴾                                                     |
| ٥٢      | ﴿ ولقد حتناهم بكتاب فصلناه على علم ﴾                                            |
| ٥ ٤     | ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرُ تَبَارُكُ اللهُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾         |
| 00      | (ادعوا ربكم تضرعا وخفية ﴾                                                       |
| 1 £ £   | ﴿ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس ﴾                                           |
| 107-100 | ﴿ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ﴾                                          |
|         | 77 100 07 09 77 17 17 170 12. 129 107-101 10. 177 172 77 172                    |

.

| هم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ﴾         | 104       | ٤١٤         |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|
| تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة ﴾ | 771       | Y0.         |
| ت بربكم قالوا بلي ﴾                     | 177       | ۳۸۰         |
| ا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ﴾        | 177       | ፖለጓ         |
| . الأسماء الحسني فادعوه بما ﴾           | ١٨٠       | 1996119     |
| وا الذين يلحدون في أسمائه ﴾             | ۱۸۰       | 719         |
| الذين تدعون من دون الله ﴾               | 198       | 797         |
| لمي لهم إن كيدي متين ﴾                  | ١٨٣       | ٣.٣         |
| ا يترغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ﴾  | 7.1-7     | 757         |
| الذين عند ربك لا يستكبرون ﴾             | 7.7       | ٣٩٠         |
| -<br>رة الأنفال ))                      |           |             |
| ر علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ﴾          | 77        | ۲۸۰،۲۸۲     |
| كرون ويمكر الله والله خير الماكرين ﴾    | ۳.        | 71.198      |
| يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل ﴾   | ٧١        | 711         |
| ورة التوبة ))                           |           |             |
| ن أحد من المشركين استجارك فأجره ﴾       | ٦         | 227         |
| ، إن كان آباءكم أو أبناءكم ﴾            | 7 £       | <b>۲9</b> ٨ |
| نذوا أحبارهم ورهبالهم أربابا)           | ٣١        | 270,217     |
| و الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ﴾    | ٣٣        | 701         |
| ا النسيء زيادة في الكفر ليضل به 🕽       | <b>TV</b> | 177         |
| مما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ﴾   | ٤٠        | 474         |
| لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ﴾         | ٥١        | 1513737     |
| لا تعتذروا لن نؤمن لكم ﴾                | 9 £       | ۲۳.         |
| م يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ﴾       | ١٠٤       | 777         |
| ِ تاب الله عليهم ليتوبوا 🕻              | 114       | 777         |
|                                         |           |             |

| ١٩.       | ١٢٨       | ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴾                                                 |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
|           |           | (( سورة يونس ))                                                              |
| 898       | ۲         | ﴿ أَكَانَ لَلْنَاسَ عَجَبًا أَنْ أُوحِينًا إِلَى ﴾                           |
| ٣.٧       | 10        | ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ﴾                                             |
| 10.       | ۲۰        | ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي ﴾                                          |
| 777       | ٣٣        | ﴿ وكذلك حقت كلمة ربك على ﴾                                                   |
| 90        | ٣٩        | ﴿ بَلَ كَذَبُوا بَمَا لَمْ يَحْيَطُوا بَعْلَمُهُ ﴾                           |
| 770       | ٤٥        | ﴿ قد حسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا ﴾                                  |
| ۲9.       | ٥٨        | ﴿ قُلْ بَفْضُلُ اللهُ وَبُرَحْمَتُهُ فَبَذَلَكُ فَلَيْفُرْحُوا ﴾             |
| ١٤٠       | 1.1       | ﴿ قُلُ انظرُوا مَا ذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ﴾                       |
|           |           | (( سورة هود ))                                                               |
|           | ٣         | ﴿ وَإِنَّ اسْتَغْفُرُوا رَبُّكُم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾                    |
| 2001151   | ٦         | ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾                                  |
| <b>79</b> | ٣٣        | ﴿ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين                            |
| ۲٦٨       | ٦١        | ﴿ فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ﴾                                             |
| ١٧٩       | ٧٧        | ﴿هذا يوم عصيب ﴾                                                              |
| 119       | 1 . 1 - 1 | ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ﴾                                             |
| 777       | 119       | ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ إِلَّا مِن رَحْمَ رَبِّكُ ﴾                 |
| ٤٠٧       | ١٢٣       | ﴿ فاعبده وتوكل عليه ﴾                                                        |
|           |           | (( سورة يوسف ))                                                              |
| 777       | 78        | ﴿ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ﴾                                            |
| 707,787   | ٤٠        | ﴿ إِنَ الحَكُمُ إِلَّا لللهُ أَمْرُ أَنَ لَا تَعْبَدُوا إِلَّا إِيَاهُ ﴾     |
|           | ٧٦        | ( كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أحاه ﴾                                        |
| ٣٠٣،١٣٥   | 77        | ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾                                                      |
| 700       | ۸۰        | ﴿ فَلَنَ أَبُرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذُنَ لِي أَبِي أُو يَحَكُمُ اللَّهُ ﴾ |

| ٣٣٩   | ۲۰۱   | ﴿ وَمَا يُؤْمِنَ أَكْثَرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|       |       | (( سورة الرعد ))                                                   |
| 127   | ٣     | ﴿ إِن فِي ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾                                 |
| ٣٦٩   | ٦     | (وإن ربك لذو مغفرة للناس ﴾                                         |
| 1 & 9 | γ     | ﴿ ولكل قوم هاد ﴾                                                   |
| 3 7 7 | 11    | ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من ﴾                      |
| ٣٩.   | . 10  | ﴿ ولله يسجد من في السماوات والأرض ﴾                                |
| ١٥٨   | 77    | ( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾                                      |
| 171   | ٣٩    | ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾                        |
| 707   | ٤١    | ﴿والله يحكم لا معقب لحكمه وهو ﴾                                    |
|       |       | (( سورة إبراهيم ))                                                 |
| ١٠٣   | ١.    | ﴿ أَفِي اللهِ شَكَ ﴾                                               |
| 779   | ٣١    | ﴿قُلُ لَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يَقْيَمُوا الصَّلَاةُ ﴾         |
| 777   | ٣٩    | ﴿ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل ﴾                        |
|       |       | (( سورة الحجر ))                                                   |
| 184   | ٧٥    | ﴿ إِن فِي ذلك لآيات للمتوسمين ﴾                                    |
| 409   | ٨.٥   | ﴿ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا ﴾                       |
|       | 98-98 | ﴿ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ﴾                         |
|       |       | (( سورة النحل ))                                                   |
| 750   | ١     | ﴿ أَتِي أَمْرِ اللهُ فَلا تَسْتَعْجُلُوهُ ﴾                        |
| 7 5 8 | ١٦    | ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُولًا ﴾                  |
|       | ٣٦    | ﴿ وعلامات وبالنجم هم يهتدون ﴾                                      |
| ١٦٧   | ٤٠    | ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن ﴾                       |
| ١٧٢   | ٤٤    | ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾                    |
| 377   | ٦.    | ﴿ ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ﴾                            |

| 498           | ٦٨    | ﴿ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا﴾                     |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|               | ٧٤    | ﴿ فلا تضربوا لله الأمثال ﴾                                          |
| ٣٥٨           | 97    | ﴿ ولنجزين الذين صبروا ﴾                                             |
| 750           | ٩.    | ﴿ إِنَ اللهِ يَأْمُرُ الْعَدَلُ وَالْإِحْسَانَ ﴾                    |
| ٨٢            | ۲۰۲   | ﴿ إِلَّا مِن أَكْرِهِ وَقَلْبُهِ مُطْمئِنَ بِالْإِيمَانَ ﴾          |
|               | ١٢٦   | ﴿ وَإِنْ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُوا بَمْثُلُ مَا عَوْقِبَتُمْ ﴾        |
| ٣٦.           | ١٢٧   | ﴿ واصبر وما صبرك إلا بالله ﴾                                        |
| ٢٨٢           | ١٢٨   | ﴿إِنْ اللهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا والَّذِينَ هُمْ مُحْسَنُونَ ﴾   |
|               |       | (( سورة الإسراء ))                                                  |
| 7 2 •         | ٤     | ﴿ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ﴾                                |
| 70.           | ٥     | ﴿ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبدا لنا ﴾                       |
| ١٣١           | ٩     | ﴿ إِنَّ هَذَا القرآن يَهِدِي للَّتِي هِي أَقُومُ ﴾                  |
| 178           | 1 &   | ﴿ إِقْرَأُ كَتَابِكُ كُفِّي بِنَفْسِكُ اليُّومِ عَلَيْكُ حَسَيْبًا﴾ |
| ۳۸۷،۲٤        | 10    | ﴿ وَمَا كَنَا مَعَذَبِينَ حَتَّى نَبَعَثُ رَسُولًا ﴾                |
| 750           | ١٦    | ﴿ وَإِذَا أَرِدْنَا أَنْ لَهُلُكُ قَرِيةً أَمْرِنَا ﴾               |
| 7 £ 7 . 7 £ . | ۲۳    | ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾                                    |
| 307           | ٤٤    | ﴿ تسبح له السماوات السبع والأرض ﴾                                   |
| ٣٥٦           | ٨٢    | ﴿ ونترل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ﴾                                |
|               | ٨٨    | ﴿ قُلُ لَئِنَ اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ﴾                     |
| 777179        | 11.   | ﴿قُلُ ادْعُوا اللهُ أُو ادْعُوا الرَّحْمَنُ أَيَّا مَا تَدْعُوا﴾    |
|               |       | (( سورة الكهف ))                                                    |
| ۳۰۸           | ٥     | ﴿ كبرت كلمة تخرج من أفواههم ﴾                                       |
| 700           | 77    | ﴿ وَلاَ يَشْرُكُ فِي حَكُمُهُ أَحَدًا ﴾                             |
| ١٦٢           | 78-75 | ﴿ وَلَا تَقُولُنَ لَشِّيءَ إِنِّ فَاعَلَ ذَلَكَ غَدًا ﴾             |
| <b>70 Y</b>   | 4.4   | ﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم ﴾                                  |

| و لم تظلم منه شيئا ﴾                                                       | 77      | 117         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسحدوا ﴾                                     | ٠.      |             |
| ففسق عن أمر ربه ﴾                                                          | ٥.      |             |
| وربك الغفور ذو الرحمة ﴾                                                    | ۸۰ ۲۲   | 777, P F T  |
| إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾                                           | ١٠٧     | 1 & &       |
| فمن كان يرجوا لقاء ربه فاليعمل عملا صالحا﴾                                 | 11.     | 113         |
| ( سورة مريم ))                                                             |         |             |
| وحعلني مباركا أين ما كنت ﴾                                                 | ٣١      | 771         |
| مبيحانه إذا قضي أمرا أن يقول له كن ﴾                                       | ٣٥      | 7 2 .       |
| ر سلام عليك سأستغفر لك ربي ﴾                                               | ٤٧      |             |
| (هل تعلم له سميا ﴾                                                         | ٦٥      | ٣٢.         |
| ر ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ﴾                                | ۸۳      | 701         |
| ( إن كل من في السماوات والأرض إلا آت ﴾                                     | 94      | ٣٣٨         |
| ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ﴾                                   | 9 ٧     | <b>٣9</b> ٤ |
| ( سورة طه ))                                                               |         |             |
| ( الرحمن على العرش استوى ﴾                                                 | . 0 0   | 718,7.0     |
| ( فلما أتاها نودي يا موسى إنني أنا ربك ﴾                                   | 1 2-1 1 | <b>797</b>  |
| ( وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ﴾                                            | ١٣      | 708         |
| ( قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا ﴾                                       | £7-£0   | 777         |
| ﴿ إِنْنِي مَعْكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَى ﴾                                     | 19      | 7777        |
| ﴿ وقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾                                 | ٠.      | 10.1127     |
| ﴿ لا يضل ربي ولا ينسى ﴾                                                    | ٥٢      | 7.7         |
| ﴿ إِنِّ لَغَفَارَ لَمْنَ تَابِ وَآمِنَ وَعَمَلَ صَالَّحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ | ٨٢      | 419         |
| ( إِنْ فِي ذَلْكَ لآيات لأولى النهى ﴾                                      | ٨٢٨     | 188         |
| ﴿ وأمر أهلك بالصلاة بالصلاة واصطبر عليها ﴾                                 | ١٣٢     | 771         |
|                                                                            |         |             |

|            |       | (( سورة الأنبياء ))                                                                                                                                                                        |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۰        | ٣-٢   | // رو عابیه مین دکر من ربهم محدث ﴾<br>﴿ وما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث ﴾                                                                                                                   |
| 777        | ٣.    | ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾                                                                                                                                                              |
| 777        | ٣٤    | ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لَبِشْرِ مِنْ قَبِلُكُ الْخِلْدِ ﴾                                                                                                                                       |
| ٤١٦        | ٩٨    | ﴿إِنكُم وما تعبدون من دون الله ﴾                                                                                                                                                           |
| 7          | . 1.0 | ﴿ وَلَقَدَ كُتُبُنَا فِي الزَّبُورِ ﴾                                                                                                                                                      |
| 700        | 117   | ﴿ وَالْ رَبِ احْكُمْ بِالْحِقْ ﴾                                                                                                                                                           |
|            |       | ر عن رب عصم با عن )                                                                                                                                                                        |
| 7 £ £      | ٤     | (( سوره عليه ))<br>( كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله )                                                                                                                                     |
| 777        | 1 £   | ﴿ اِن الله يفعل ما يريد ﴾                                                                                                                                                                  |
| 1 £ 9      | 78-78 | ﴿ إِنَّ اللهُ يَنْعُلُ مَا يُرْيِدُ ﴾<br>﴿ إِنَّ اللهُ يَدْخُلُ الذِينَ أَمْنُوا وَعُمْلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾                                                                                |
| 101        | 7 £   | ( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى <b>)</b>                                                                                                                                              |
| ٣١         | ٣٤    | ﴿ وَهَدُوا إِنَى الطَّيْبِ مَنَ اللَّولَ وَمُعْدُوا إِنَّ الطَّيْبِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ<br>﴿ فَإِلْهُكُمَ أَلُهُ وَاحْدُ فَلُهُ أَسْلُمُوا وَبِشْرِ اللَّهِبَيْنِ ﴾ |
| 17.        | ٧٠    | ﴿ وَإِهْدُمُ أَنْهُ وَأَحَدُ قُلْهُ اسْتُمُوا وَبُسُرُ الْمُحْبِينِ ﴾<br>﴿ أَنْمُ تَعْلَمُ أَنْ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾                                            |
| 701        | ٧٥    | و الله يعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ﴾<br>( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ﴾                                                                                                |
| (0)        | γ δ   | - •                                                                                                                                                                                        |
|            |       | (( سورة المؤمنون ))                                                                                                                                                                        |
| 771/177    | 1 &   | ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾                                                                                                                                                              |
| 17.        | ٦٨    | ﴿ أَفَلَمُ يَدْبُرُوا الْقُولُ ﴾                                                                                                                                                           |
| <b>797</b> | ٧١    | ﴿ بل أتيناهم بذكرهم ﴾                                                                                                                                                                      |
| 709        | 110   | ﴿أَفْحَسَبَتُم أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبِثًا ﴾                                                                                                                                            |
|            | 117   | ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مِعُ اللهِ إِلَهَا آخِرُ لَا بَرَهَانَ لَهُ ﴾                                                                                                                              |
|            |       | (( سورة النور ))                                                                                                                                                                           |
| ٦.         | ٤     | ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ﴾                                                                                                                                         |
| 777        | ٤٥    | ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلِّ دَابَةً مِنْ مَاءً ﴾                                                                                                                                              |

| ( سورة الفرقان ))                                             |               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| ءأنتم أضللتم عبادي هؤلاء ﴾                                    | 1 Y           | ٣٣٨     |
| وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ﴾                     | ٤٨            | 701     |
| وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ﴾                     | ٦٣            | ٣9.     |
| ﴿ إِلَّا مَنْ تَابُّ وَآمَنَ وَعَمَلُ صَالَّحًا فَأُولَئُكُ ﴾ | ٧٠            | ٣٦٩     |
| ( سورة الشعراء ))                                             |               |         |
| (قال فرعون وما رب العالمين ﴾                                  | 77-77         | 1 • 1   |
| ( قال كلا إن معى ربي سيهدين ﴾                                 | 77            | 1 2 7   |
| ( الذي خلقني فهو يهدين * والذي يطعمني <b>)</b>                | ۸٠-٧٨         | ١٨٣     |
| ( رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ﴾                           | ۸٥-۸۳         | 777     |
| ( فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ﴾                | 717           |         |
| ( الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ﴾                     | <b>719-71</b> | 777,177 |
| (( سورة النمل ))                                              |               |         |
| ﴿ وححدوا بما واستيقنتها أنفسهم ﴾                              | 1 &           | 97691   |
| ﴿ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب ﴾                    | 70            | 270,77  |
| (( سورة القصص ))                                              |               |         |
| ﴿ فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ﴾                             | ٧             | 495     |
| ﴿ وحرمنا عليه المراضع من قبل ﴾                                | ١٢            | 7 5 7   |
| ﴿ رَبِ إِنِّ ظُلُّمَتَ نَفْسَي فَاغْفَر لِي﴾                  | ١٦            | 119     |
| ﴿ قال رب إني قتلت منهم نفسا ﴾                                 | ٣٣            | ٤       |
| ﴿ وما علمت لكم من إله غيري ﴾                                  | ٣٨            | 1 - 1   |
| ﴿ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ﴾                             | ٤١            |         |
| ﴿ إنك لا تمتدي من أحببت ولكن الله ﴾                           | ٥٦            | 10.     |
| ﴿ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ﴾                           | 09            | ۳۸۷،۲٤  |
| ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴾                                  | ٦٨            | 707117  |
|                                                               |               |         |

|            |       | (( سورة العنكبوت ))                                                         |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 444        | 79    | ﴿ وَإِنْ اللَّهُ لَمْعِ الْحُسْنَينَ ﴾                                      |
|            |       | (( سورة الروم ))                                                            |
| ٤١٩        | ١.    | ﴿ ثُمْ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السَّوَّءَ ﴾                     |
| 121        | 77-7. | ﴿ وَمَنَ آيَاتُهُ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ﴾                            |
| ۳۸۹        | 77    | ﴿ وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ﴾                                  |
| 475        | **    | ﴿ وَلَهُ الْمُثُلُّ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾               |
| ۳۸۷٬۳۸۰    | ۳.    | ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفا ﴾                                                   |
| 491        | ٣٣    | ﴿ وَإِذَا مُسَ النَّاسُ ضَرَ دَعُوا رَجُمَ مُنيبِينَ إِلَيْهِ ﴾             |
| 777        | ٥.    | ﴿ فَانْظُرُ إِلَى آثَارُ رَحْمَةُ اللهُ كَيْفُ يَحِي ﴾                      |
|            |       | (( سورة لقمان ))                                                            |
| <b>779</b> | ۳-۱   | ﴿ آلم *تلك آيات الكتاب الحكيم ﴾                                             |
| 1176118    | ١٣    | ﴿ إِنَ الشركَ لظلم عظيم ﴾                                                   |
| ٩٨         | 70    | ﴿ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ﴾                                      |
|            |       | (( سورة السجدة ))                                                           |
| ۲.0        | ٤     | ﴿ مالكم من دونه من ولي ﴾                                                    |
| ٦.         | ۲.    | ﴿ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ﴾                                          |
| 195        | **    | ﴿ إنا من الجحرمين منتقمون ﴾                                                 |
|            |       | (( سورة الأحزاب ))                                                          |
| 777        | ٤     | ﴿ مَا جَعُلُ اللَّهُ لَرْجُلُ مِنْ قَلْبِينَ فِي جَوْفَهُ ﴾                 |
| ۳۸۹        | 80    | ﴿ إِنَّ الْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ |
| 707        | 77    | ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهِ وَرَسُولُه ﴾    |
| 750        | ٣٨    | ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهُ قَدْرًا مَقْدُورًا ﴾                               |
|            |       | (( سورة سبأ ))                                                              |
| ۲۸۳        | ٣     | ﴿ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة ﴾                                        |

| ۲٤.         | ١٤           | ﴿ فلما قضينا عليه الموت ﴾                                                |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> Y | ١٩           | ﴿إِن فِي ذلك لآيات لكل صبار شكور ﴾                                       |
| ٣٨٣         | 77-77        | ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمَتُمْ مِنْ دُونَ اللَّهُ ﴾                 |
| ٤١٨         | ٤١-٤.        | ﴿ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة ﴾                                   |
|             |              | (( سورة فاطر ))                                                          |
| ١٣٧         | 4.4          | ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء ﴾                               |
| ١٣٧         | <b>7</b>     | ﴿ أَلَمْ تُو أَنَ اللهُ أَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءُ مَاءً ﴾                 |
| 08,79       | <b>rr-rr</b> | ﴿ ثُمْ أُورِثْنَا الْكِتَابِ الَّذِينِ اصطفينًا ﴾                        |
|             | ٤٥           | ﴿ وَلُو يَوْاخِذُ اللَّهِ النَّاسِ بَمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُ ﴾           |
|             |              | (( سورة يس ))                                                            |
|             | 4-4          | ﴿ إِنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقُهُمْ أَعْلَالًا فَهِي إِلَى الأَذْقَانَ ﴾ |
| ٣٩٤         | 11           | ﴿ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن ﴾                                  |
| ٣٢١         | ١٢           | ﴿ إِنَا نَحْنَ نَحِي الْمُوتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدْمُوا ﴾                 |
| 707,777     | ٨٢           | ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ﴾                          |
|             |              | (( سورة الصافات ))                                                       |
| 118         | 74-27        | ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾                                          |
| 7561777     | 97           | ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾                                               |
|             |              | (( سورة ص ))                                                             |
|             | ٥            | ﴿ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ﴾                              |
| 709         | ٦            | ﴿ وانطلق الملاُّ منهم أن امشوا واصبروا على ﴾                             |
| <b>707</b>  | 11-14        | ﴿ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ﴾                                   |
|             | ٤٤           | ﴿ إِنَا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نَعُمُ الْعَبِدُ إِنَّهُ أُوابٍ ﴾           |
| 7081180     | £ Y- £ 0     | (واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق )                                           |
| ٧٢١٨١٢      | ٧٥           | ﴿ يَا إِبْلِيسَ مَا مَنْعِكُ أَنْ تُسْجَدُ لِمَا خُلِقَتَ بِيْدِي ﴾      |

|                     |       | (( سورة الزمر ))                                                        |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| TV 217.0            | ٧     | ﴿ وَلَا يُرْضُ لَعْبَادُهُ الْكُفُرُ وَإِنْ تَشْكُرُوهُ يُرْضُهُ ﴾      |
| ٣٨٩                 | ٩     | ﴿ أَمن هو قانت آناء الليل ساجدا ﴾                                       |
| ٣٩٢،٣٤.             | 1 🗸   | ﴿ والذين احتنبوا الطاغوت أن تعبدوها ﴾                                   |
| ٣٣٨                 | ١٨    | ﴿ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون ﴾                              |
| ۲۳۸                 | ١٩    | ﴿ أَفْمَنَ حَقَّ عَلَيْهُ كُلُّمَةُ الْعَذَابِ ﴾                        |
|                     | ٣٨    | ﴿ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ﴾                                  |
| 1 2 8               | £ Y   | ﴿ عن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾                                        |
| <b>797</b>          | ٥٤    | ﴿ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ﴾                                         |
| ٣٦٨                 | 08-04 | ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾                                 |
| 177                 | 77    | ﴿ الله خالق كل شيء ﴾                                                    |
|                     |       | . ( سورة غافر ))                                                        |
| 777                 | ٧     | ﴿ رَبُّنَا وَسَعْتَ كُلُّ شَيْءَ رَحْمَةً وَعَلَّمًا ﴾                  |
| <b>TY</b> 0         | ٩     | ﴿ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ ﴾                                   |
|                     | ٦.    | ﴿ ادعون استجب لكم ﴾                                                     |
| 177                 | ٦٢    | ر<br>خالق کل شیء 🇨                                                      |
|                     |       | (( سورة فصلت ))                                                         |
| 7 2 0               | ١٢    | ﴿فقضاهن سبع سماوات في يومين ﴾                                           |
| 479                 | 17    | ﴿ وأما ثمود فهديناهم فاستحيوا العمي على الهدى ﴾                         |
|                     | ٣.    | ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم                                  |
|                     | ٣٦    | ﴿ وَإِمَا يَتَرْغَنَكُ مِنِ الشَّيْطَانُ نَزَعَ فَاسْتَعَدْ بَاللَّهُ ﴾ |
| <b>791</b>          | ٣٧    | ﴿ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ﴾                               |
| TV9.179             | ٥٣    | ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم                                    |
|                     |       | (( سورة الشورى ))                                                       |
| ٣٠٠ <b>،</b> ٢٣٤،٤٢ | ۱۱    | ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾                                     |

| 720     | ۲۱         | ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ شُرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينَ ﴾                   |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٥     | 77         | (ويستحيبوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾                                  |
| 7 5 7   | ۳٠         | ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ﴾                                  |
| 19      | ٤٠         | (وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾                                                  |
| 1771101 | ० - १ १    | ﴿ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ﴾                                  |
| 790,798 | 01         | ﴿ وَمَا كَانَ لَبُشْرِ أَنْ يَكُمُلُهُ اللَّهِ إِلَّا وَحَيًّا ﴾          |
| 10.     | 07         | ﴿ وَإِنْكُ لِتَهْدِي إِلَى صِراط مستقيم ﴾                                 |
|         |            | (( سورة الزخرف ))                                                         |
| 777,777 | ٣          | ﴿ إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرِبِيا ﴾                                   |
|         | ٩          | ﴿ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ﴾                                    |
| ٣٤.     | ٦٨         | ﴿ يَا عَبَادِي لَا خُوفَ عَلَيْكُمُ الْيُومُ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ |
| 777     | ٨٠         | ﴿ أُم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ﴾                                   |
|         |            | (( سورة الدخان ))                                                         |
|         | 0-1        | ﴿ حم * والكتاب المبين *إنا أنزلنا ﴾                                       |
|         |            | (( سورة الجاثية ))                                                        |
| 1 £ 1   | ٣          | ﴿ إِن فِي السماوات والأرض لآيات للمؤمنين ﴾                                |
| ۳۸۱     | <b>N-Y</b> | ﴿ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلي عليه ﴾                            |
| 1 2 8   | ١٣         | ﴿ إِن فِي ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾                                        |
| 1 7 9   | 7 £        | ﴿ وما يهلكنا إلا الدهر ﴾                                                  |
| 178     | 79         | ﴿ هذا كتابنا ينطق بالحق ﴾                                                 |
|         |            | (( سورة محمد ))                                                           |
| 337     | 11         | ﴿ ذَلَكَ بَأَنَ اللَّهُ مُولَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾                        |
| ١٣٠     | 3 7        | ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرآنَ ﴾                                      |
| ٣٤.     | ۱۹         | ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ﴾                               |
|         |            |                                                                           |

|             |     | (( سورة الفتح ))                                              |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------|
|             | ١٨  | ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك ﴾                      |
|             |     | (( سورة الحجرات ))                                            |
| ١٢،٦٢       | ٦   | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسْقُ ﴾      |
| ۱۸۳،۷۰      | ٧   | ﴿ وَلَكُنَ الله حَبِّبِ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ وَزِينُهُ ﴾    |
| ۸۹،۸٥       | ٩   | ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ المؤمنينِ اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾ |
| ٨٩،٨٦       | ١.  | ﴿ إنما المؤمنون أخوة ﴾                                        |
|             | 10  | ﴿ إِنَّا المؤمنون الَّذِينَ آمنوا بالله ﴾                     |
| <b>TV</b> 0 | ١٧  | ( يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم <b>)</b>       |
|             |     | (( سورة ق ))                                                  |
| 178         | ١٨  | ﴿ مَا يَلْفُظُ مِنْ قُولَ إِلَّا لَدِيهِ رَقِيبٍ عَتِيدٍ ﴾    |
| ۲.٧         | ٣٨  | ﴿ وما مسنا من لغوب ﴾                                          |
|             |     | ر سورة الذاريا <b>ت ))</b>                                    |
| 179         | ٤-١ | ﴿ والذارايات ذروا *فالحاملات وقرا ﴾                           |
|             | ۲۳  | ﴿ فورب السماء والأرض إنه لحق ﴾                                |
| ٤.,         | ٨٢  | ﴿ فأوجس منهم خيفة قال لا تخف ﴾                                |
| ۳۹۳         | ٥٥  | ﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾                             |
| ۳۸۳         | ٥٦  | ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾                          |
|             |     | (( سورة الطور ))                                              |
| 107         | ٣٥  | ﴿ أَم خَلَقُوا مِن غَيْرِ شَيْءَ أَمْ هُمُ الْخَالَقُونَ ﴾    |
| <b>70</b> A | ٤٨  | ﴿ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ﴾                               |
|             |     | (( سورة النجم ))                                              |
| 798         | ٤-٣ | ﴿ وَمَا يَنْطُقَ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُو وَحَيَّ يُوحَى ﴾      |
| 179         | ١٨  | ﴿ لقد رآی من آیات ربه الکبری ﴾                                |
| ٦9          | ٣٢  | ﴿ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ﴾             |

|             |       | (( سورة الرحمن ))                                                         |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 107         | ۲۹    | ﴿ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو﴾                                  |
|             |       | (( سورة الحديد ))                                                         |
| 777777777   | ٤     | ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ فِي سَتَةً أَيَّامُ ﴾     |
| ٨٠          | ۲.    | ﴿ كَمَثْلُ غَيْثُ أُعِجِبِ الْكَفَارِ نِبَاتُهُ ﴾                         |
|             | ۲١    | ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ﴾                                             |
| 178617.     | 77    | ﴿ مَا أَصَابُ مِنْ مُصِيبَةً فِي الأَرْضُ وَلَا فِي أَنْفُسُكُم ﴾         |
|             |       | (( سورة المحادلة ))                                                       |
| 777         | Ņ     | ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾                                   |
| 7.47        | ٧     | ﴿ مَا يَكُونَ مَن نَحُوى مَن ثَلاثَةً إِلَّا هُو رَابِعُهُم ﴾             |
| 7 2 7       | ١.    | ﴿ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ﴾                              |
|             |       | (( سورة الحشر ))                                                          |
| 7 2 0       | ٥     | ﴿ مَا قَطْعَتُم مِنْ لَيْنَةً أُو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً ﴾              |
| 7 £ 1 . 7 0 | ٧     | ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحَذُوهُ وَمَا نُمَاكُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا﴾ |
| ۳۹٦         | ٩     | ﴿ يحبون من هاجر إليهم ﴾                                                   |
| ١٨٨         | 72-77 | ﴿ هُو اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو المَّلكُ ﴾                   |
|             |       | (( سورة الممتحنة ))                                                       |
| 707         | ١٠-٨  | ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ﴾                                   |
| 700         | ١.    | ﴿ ذلكم حكم الله يحكم بينكم ﴾                                              |
|             |       | (( سورة الصف ))                                                           |
| 701         | ٩     | (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ﴾                                    |
|             |       | (( سورة الجمعة ))                                                         |
| 70.         | ۲     | ﴿ وهو الذي بعث في الأميين رسولا ﴾                                         |
| 408         | 9     | ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾                                       |

|     |            | (( سورة المنافقون ))                                                      |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | ٣-١        | ﴿ إِذَا جَاءُكُ الْمُنَافَقُونَ قَالُوا نَشْهِدَ إِنْكُ لُرْسُولَ اللهِ ﴾ |
|     |            | (( سورة الطلاق ))                                                         |
| 197 | 17         | ﴿ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ﴾                                       |
|     |            | (( سورة التحريم ))                                                        |
| ·   | ٦          | ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾                              |
|     |            | ((سورة الملك ))                                                           |
| 107 | ١٣         | ﴿ إنه عليم بذات الصدور ﴾                                                  |
| 171 | 1 8        | ﴿أَلَا يُعلُّمُ مِنْ حَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْحَبِيرِ ﴾                 |
|     |            | (( سورة القلم ))                                                          |
| 710 | ٤٢         | ﴿ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ﴾                                     |
|     |            | (( سورة المعارج ))                                                        |
| 779 | ٧-٦        | ﴿ إِنْمُم يرونه بعيدا ونراه قريبا ﴾                                       |
|     |            | (( سورة الجن ))                                                           |
|     | ١.         | ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرَ أُرْيَدُ بَمْنَ فِي الْأَرْضُ ﴾               |
| ۲۸۳ | <b>۲</b> ٦ | ﴿ فلا يظهر على غيبه أحدا ﴾                                                |
|     |            | (( سورة المدثر ))                                                         |
| 797 | ٣١         | ﴿ وما هي إلا ذكرى للبشر ﴾                                                 |
|     |            | (( سورة المزمل ))                                                         |
| ۲., | ۲.         | ﴿ علم أن لن تحصوه ﴾                                                       |
|     |            | (( سورة القيامة ))                                                        |
| ۲٦. | ۲٦         | ﴿ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ﴾                                             |
|     |            | ((سورة الإنسان ))                                                         |
| ۳۷۹ | ٣          | ﴿ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ﴾                                |
|     |            |                                                                           |

|             |            | (( سورة النبأ ))                                          |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 770         | 77         | ﴿ جزاء وفاقا ﴾                                            |
|             |            | (( سورة النازعات ))                                       |
| 179         | <b>r-1</b> | ﴿ والنازعات غرقا *والناشطات نشطا ﴾                        |
| ١٦٩         | ۲.         | ﴿ فأراه الآية الكبرى ﴾                                    |
| 798         | ٤٥         | ﴿إَنَّا أَنْتُ مَنْذُرُ مَنْ يَخْشَاهَا ﴾                 |
|             |            | (( سورة التكوير ))                                        |
| ۳۹۳         | ١٩         | (إنه لقول رسول كريم ﴾                                     |
| 771177      | 79-77      | ﴿ إِنْ هُو إِلَّا ذَكُرُ لَلْعَالَمِينَ ﴾                 |
|             |            | (( سورة الانفطار ))                                       |
| 371         | 17-1.      | ﴿ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَحَافَظَيْنَ *كَرَامًا كَاتَّبِينَ ﴾ |
|             |            | (( سورة الانشقاق ))                                       |
| ١٦٤         | 17-7       | ﴿ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب ﴾                  |
|             |            | (( سورة البروج ))                                         |
| 777         | 17-10      | ﴿ ذُو العرش الجحيد *فعال لما يريد ﴾                       |
|             |            | (( سورة الطارق ))                                         |
| 775         | ٤          | ﴿ إِنْ كُلِّ نَفْسُ لَمَا عَلِيهَا حَافَظُ ﴾              |
| ۳۰۳،۲۱۰     | 17-10      | ﴿ إِهُم يكيدون كيدا *وأكيد كيدا ﴾                         |
|             |            | (( سورة الأعلى ))                                         |
| 1 £ 9       | ٣-١        | ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾                                    |
| <b>797</b>  | . 11-9     | ﴿ فَذَكُرُ إِنْ نَفَعَتُ الذَّكَرِي ﴾                     |
|             |            | ((سورة الفجر ))                                           |
| 3.7,317,787 | 77         | ﴿ وجاء ربك والملك صفا صفا)                                |
|             |            | (( سورة الشمس ))                                          |
| 179         | V-1        | ﴿ والشمس وضحاها *والقمر إذا تلاها ﴾                       |

| <b>۲۱</b> ۸ | ۱۳    | ﴿ نَاقَةَ اللَّهُ وَسَقِياهَا ﴾                              |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------|
|             |       | (( سورة العلق ))                                             |
| ۲۳.         | 1 8-9 | ﴿ أُرأيت الذي ينهى *عبدا إذا صلى ﴾                           |
|             |       | (( سورة القدر ))                                             |
|             | ١     | ﴿ إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ القَدْرِ ﴾                |
|             |       | (( سورة البينة ))                                            |
| 3.1007      | ٥     | ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لَيْعَبِّدُوا الله مخلصًا له الدين ﴾ |
|             |       | (( سورة الكوثر ))                                            |
| 2 7 9       | ۲     | ﴿ فصل لربك وانحر ﴾                                           |
|             |       | (( سورة الإخلاص ))                                           |
| 07          | Y-1   | ﴿ قُلُ هُو الله أحد ﴾                                        |

# فهرس الأحاديث النبوية

| رقم الصفحة | طرف الحديث                               |
|------------|------------------------------------------|
| ٧٤         | آية المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب           |
| ٧٧         | أربع من كن فيه كان منافقا خالصا          |
| ٨٨         | اثنان في أمتي هما بمـم كفرا              |
| 70         | إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم     |
| ۱۷۲        | إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب            |
| 777        | إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا |
| 791        | إذا رأيتم آية فاسجدوا                    |
| 1 2 7      | أرب إبل أنت أم رب شاة ؟                  |
| ۲۳         | أربعة يوم القيامة يدلون بحجة             |
| ***        | احتجت الجنة والنار                       |
| ١٨٧        | أسألك بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك       |
| 400        | استووا حتى أثني على ربي                  |
| 747        | استحللتم فروجهن بكلمة الله               |
| ۲.۱        | استقيموا ولن تحصوا                       |
| 777        | أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن |
| 777        | أقرب ما يكون الرب من العبد               |
| 777        | أقرب ما يكون العبد من الرب               |
| ٣٤٦        | ألا أخبرك بأفضل وأكثر من ذكرك            |
| ۸٧         | ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه           |
| ١٦١        | الله أعلم بما كانوا عاملين               |
| <b>707</b> | اللهم رب الناس مذهب البأس                |
| **         | اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك   |

| رقم الصفحة  | طوف الحديث                                 |
|-------------|--------------------------------------------|
| 173         | اجتنبوا سبع الموبقات                       |
| 79.         | أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة    |
| ٤١١         | أنا أغنى الشركاء عن الشرك                  |
| 107         | إن أحدكم يجمع في بطن أمه                   |
| ١٠٨         | إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك                |
| 1 1 9       | إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى              |
| ٣٢          | الأنبياء اخوة من علات وأمهاتهم شتى         |
| 177         | أنت آدم الذي خلقك الله بيده                |
| 177         | أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه           |
| ٤٠٦         | إن خير التابعين رجل يقال له أويس           |
| £ \ \ \ \ \ | إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد            |
| 441         | إن الرجل ليحرم من الرزق بالذنب يصيبه       |
| ٤٠٦         | إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس       |
| T0 T        | إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا             |
| <b>717</b>  | إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين            |
| ٣٦٧         | إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول         |
| 1 🗸 ٢       | إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن           |
| ٢٥١         | إن الله ﷺ خلق آدم ثم أخذ من ظهره           |
| 101         | إن الله ﷺ خلق حلقه في ظلمة                 |
| ٤٩          | إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى |
| ٤١٣         | إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي       |
| T00         | إن الله يرضى عن العبد أن يأكل              |
| ٣٨٦         | إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا         |

| رقم الصفحة   | طوف الحديث                                   |
|--------------|----------------------------------------------|
| 717          | إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام         |
| 199          | إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة |
| <b>P 3 T</b> | إن لله تعالى ملائكة سيارة فضلا               |
| ٤٢٦          | إن منا ناس يأتون الكهان ،                    |
| ٤٠٣          | إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج من البخيل    |
| ۳۸۷          | إني خلقت عبادي حنفاء كلهم                    |
| 100          | أول ما خلق الله تعالى القلم                  |
| ***          | اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك             |
| 80           | الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة         |
| ٤٣٣          | إياكم والغلو في الدين                        |
| **           | بني الإسلام على خمس                          |
| 09           | تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم                     |
| 777          | جعل الله الرحمة مائة جزء                     |
| <b> </b>     | حتى يضع رب العزة فيها قدمه                   |
| ٣٦٢          | حفت الجنة بالمكاره                           |
| 777          | الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات              |
| ٤٩           | خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن             |
| 277          | الدعاء هو العبادة                            |
| 19.          | الراحمون يرحمهم الرحمن                       |
| <b>717</b>   | رأيت رسول الله ﷺ يضع إبحامه على أذنه         |
| ۲ . ٤        | ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله         |
| ۱۲ ، ۹۸      | سباب المسلم فسوق وقتاله كفر                  |
| ١٠٤          | الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل        |

| رقم الصفحة   | طوف الحديث                               |
|--------------|------------------------------------------|
| 79           | الصلوات الخمس والجمعة إلى                |
| <b>Y 1 Y</b> | ضحكت لضحك رب العالمين                    |
| 118          | الظلم ثلاث دواوين ، فديوان لا يغفره الله |
| ۲۳۸          | عطائي كلام وعذابي كلام                   |
| ٤٣٤ ، ٤٠٢    | عليكم بما تطيقون ، فوالله                |
| ١٨٨          | فأحمد بمحامد لا أقدر عليه الآن           |
| 440          | فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ﷺ         |
| 11.          | قولوا اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك       |
| 100          | كتب الله مقادير الخلائق قبل              |
| ١٣٣          | كل مولود يولد على الفطرة                 |
| ١٨٨          | لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت          |
| 277          | لا بأس بالرقى ما لم فيه شرك              |
| ٨٥           | لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم          |
| ٨٨           | لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم         |
| 210          | لا تشرك بالله شيءًا وإن قتلت وحرقت       |
| ٣            | لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق الله    |
| 200          | لا طاعة لبشر في معصية الله               |
| ٥.           | لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه          |
| 1 & Y        | لا يقل أحدكم أطعم ربك اسق ربك            |
| ٨٦           | لا يزين الزاني حين يزين وهو مؤمن         |
| ٣٤٦          | لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات        |
| 808          | لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل       |
| 100          | لن نعدم من رب يضحك                       |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                              |
|------------|-----------------------------------------|
| ۲۸.        | لن يموت عبد حتى يستكمل رزقه             |
| 7 \$ A     | لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة |
| ٩.         | ليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر       |
| 177        | ما بال أقوام يتترهون عن أشياء           |
| 778        | ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ      |
| 444        | ما ظنك باثنين الله ثالثهما              |
| ٨٦         | ما من عبد قال لا إله إلا الله           |
| 111        | مطلي الغني ظلم                          |
| ۹۸ ، ۲۷۰   | من أتى عرافاً فسأله عن شيء              |
| £ 7 Y      | من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه             |
| 770        | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه         |
| 97         | من أعتق شركاً له في عبد                 |
| 114        | من أخذ شبرا من الأرض                    |
| AFI        | من حلف بغير الله فقد أشرك               |
| 777        | من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ      |
| ٣٤٨        | من ذكرين في نفسه ذكرته في نفسي          |
| ۲۸.        | من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له      |
| 217        | من سمّع سمع الله                        |
| 104        | من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً       |
| ۲٧.        | من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة       |
| 275        | من اقتبس علما من النجوم                 |
| ٤٠١        | من نذر أن يطيع الله                     |
| ٤٠١        | ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه          |

| رقم الصفحة  | طرف الحديث                                 |
|-------------|--------------------------------------------|
| 797         | نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس           |
| ١٨٣         | والشر ليس إليك                             |
| 739         | وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء        |
| ١٣٦         | والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده       |
| ٣٦٨         | والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله     |
| ٣٣          | والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد         |
| ٥٦          | ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه |
| ٥٦          | ولن يتقرب إلي عبد أحب إلي مما افترضته عليه |
| 1771        | ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لم ينفعوك   |
| <b>707</b>  | وما يدريك أنها رقية                        |
| 77, 77      | هذه حبريل أتاكم ليعلمكم دينكم              |
| ١٩.         | هذه الرحمة وضعها الله في قلوب              |
| 115         | هل نقصتكم من أجركم شيئا                    |
| 115         | هل ظلمتكم من حقكم شيئا                     |
| 779         | هو في ضحضاح من نار ، ولو لا أنا لكان       |
| 173         | هي من عمل الشيطان                          |
| 177         | يا جابر كأنكم عرفتم حبنا اللحم             |
| ٤٣٠         | يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار        |
| ٨٢٣         | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي           |
| 110         | يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته             |
| V 7 Y       | يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم            |
| 1.7 ( \$ \$ | يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد        |
| 119         | يؤذيني ابن آدم يسب الدهر                   |

| رقم الصفحة | طرف الحديث                     |
|------------|--------------------------------|
| 7.0        | ة ل. بنا تبارك و تعالى كل ليلة |

### فهرس الأعلام

| الصفحة | الاسم                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| ۸۰     | ابن الأشير                                  |
| ٨٤     | الأزهري                                     |
| ٥٩     | الألوسي                                     |
| ٣٩     | ابن بطق                                     |
| ٣٠١    | البر بهـــلوي                               |
| 9 £    | البغوي                                      |
| 70     | اليهقي                                      |
| ۲۲۳    | عبد الله التستري                            |
| ۲۱     | ابن تیمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 3 7    | ابن جريــو                                  |
| ٧٥     | ابن ح <del>جـر</del>                        |
| ۸۱     | ابن حــنـِم                                 |
| ٣٣     | حافظ حكمي                                   |
| ١٤٨    | الخطابي                                     |
| ۲۸     | ابن رحسب                                    |
| ٤٠     | الزبيدي                                     |
| ۲۱     | الز جـ اج                                   |
| ٥٢     | عبد الرحمن السعدي                           |
| ٣٨     | السفاريني                                   |
| 9 🗸    | الشاه محمد إسماعيل                          |
| ٣٨     | الشيخ سليمان                                |
| ١٣٣    | الشوكاني                                    |

| الصفحة | الاسم                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| ۲۳۷    | أبو عبيـدة                                  |
| ٣٢٦    | عبد الوهاب الــوراق                         |
| ٤٦     | ابن أبي العز الحنفسي                        |
| 201    | عطاء بن مسلم                                |
| 779    | ابن عطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٣٧     | ابن فلوس                                    |
| ٣٨     | أبو القاسم الأصبهاني                        |
| ٤٠٢    | قتادة بن دعامــة                            |
| ۲۹     | القرطبي المحدث                              |
| ٦٢     | القرطبي المفسسو                             |
| ۲.     | ابن القيسم                                  |
| ٧٤     | ابن کشیو                                    |
| ٢٢٦    | ابن المبلوك                                 |
| ٤١     | محمد الأمين الشنقيطي                        |
| ٦.     | محمد بن نصر المسروزي                        |
| ١٧.    | أبو مسلم الخــولاني                         |
| ١      | المقريـزي                                   |
| ٧٥     | ابن أبي مليكة                               |
| ٣٦٢    | المناوي                                     |
| ٤٠     | ابن منــلة                                  |
| ۲۲۳    | النووي                                      |
| ٨٤     | الهروي                                      |
| ۲۲٦    | یحیی ین عمــلر                              |

| الاسم                                           | الصفحة      |
|-------------------------------------------------|-------------|
| البوصيوي                                        | ۱۰۸         |
| ابن عربي                                        | ٣٢٧         |
| التلمسلني                                       | ٣٢٧         |
| ابن سبعين                                       | ٣٢٧         |
| جهم بن صفوان                                    | ٣.٧         |
| جعد بن درهــم                                   | ٣١١         |
| القونوي                                         | ٣٢٧         |
| ابــن أبي دؤاد                                  | <b>T·</b> V |
| عمرو بن عبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 717         |
| ابن فلوض                                        | ٣٢٧         |

#### فهرس المصادر والمراجع

- القرآن الكريم .
- الإبانة عن أصول الديانة . لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري ت (٣٢٤هـ)، تحقيق د. فوقية حسين محمود ط / دار الأنصار القاهرة، الطبعـة الأولى ١٣٩٧هـ.
- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة . للإمال البانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة . للإمال الثالث، تحقيق د. يوسف الوابل و الوليد بن محمد نبيه بن سيف النصر، ط: دار الراية ، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ .
- اجتماع الجيوش الإسلامي على غزو المعطلة والجهمية، للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- الأحكام في أصول الأحكام. للحافظ أبي محمد على بن حزم الظاهري، تحقيق عمد أحمد عبد العزيز، ط/مكتبة العارف القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . لإمام الحرمين، تحقيق أسعد تميم، ط/ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ،
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط/ مكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ٥٠٤١هــ ١٩٨٥م .
- الاستقامة . لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، تحقيق د. محمد رشاد سالم ، ط/ حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد السبر الأندلسي ت ٤٦٣هـ، تحقيق على محمد البحاوي، ط/ دار الجيل بسيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ،
- الأسماء والصفات . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق عبد الله محمد الخاشدي، ط/ مكتبة السوادي السعودية، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .
- الإصابة في تمييز الصحابة. للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلان، تراهمهم عند على على العلمية تراهمهم عادل عبد الموجود وعلى معروض، ط/ دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن . للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، طرعة المدني ١٣٨٦هـــ ١٩٩٧م .
- الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة . لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت ٤٥٨هـ، ط/ دار الكتب العلمية بيروت، الطبعـة الثانيـة ٤٠٦هـــ البيهقي . ١٩٨٦م .
- إعلام السنة المنشورة . للشيخ حافظ بن أحمد بن محمد الحكمي ت ١٣٧٧ه..... تحقيق أحمد علي علوش مدخلي ط/مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨ه..... ١٩٩٨
- إعلام الموقعين عن رب العالمين . للعلامة محمد بن أبي بكر أبو عبد الله بن قيم الجوزية ت (١٥٧هم)، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ط/ دار الجيل بيروت، العمام .
- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . للعلامة محمد بن أبي بن القيم الجوزي رحمــه الله ، تحقيق محمد حامد الفقي، ط/ دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانيـــة ١٣٩٥هـــــ ١٩٧٥ .
- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق محمد حامد الفقي، ط/ مطبعة السنة المحمدية القامة، الطبعة الثانية ١٣٦٩هـ .

- الانتصار لأصحاب الحديث . لأبي المظفر منصور بـــن محمــد الســمعاني، ت الانتصار لأصحاب الحديث . لأبي المظفر منصور بـــن محمــد والتوزيــع الحديثة المنار للنشـــر والتوزيــع بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٧هــ ١٩٩٩م .
- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . للقاضي أبي بكـــر البـاقلاني،
   تحقيق محمد زاهد الكوثري ،ط/ مؤسسة الخانجي ١٣٨٢هـ.
- أنواع التوحيد . للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ضمن الجامع الفريد، طبع على نفقة محمد بن إبراهيم النعمان، بدون تاريخ .
- بدائع الفوائد. للعلامة ابن قيم الجوزية، تحقيق هشام عبد العزيز عطا وجماعـــة،
   الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى العام ١٤١٦ هــ ١٩٩٦ م .
- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني، تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ط/ مطبعة الحكومة، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ ،
- تاج العروس . للسيد محمد مرتضى الزبيدي، ط/ دار صادر بيروت، ١٣٨٦هــــ ١٩٦٦ م .
- التبصير في معالم الدين . للإمام محمد بن جرير أبي جعفر الطبري ت ٣١٠ هـ... تحقيق علي بن عبد العزيز الشبل، ط/ دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ... ١٩٩٦ م .
- التبيان في أقسام القرآن . لعلامة محمد بن أبي بكر بن القيم الجموزي، ط/ دار الفكر، بدون تاريخ .
- تجريد التوحيد المفيد . للإمام أحمد بن علي المقريزي ت ١٤٥هـ.، تحقيق علــي
   عمد العمران، ط/ دار عالم الفوائد مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ.
- التحذير من مختصرات الصابوين . لفضيلة الدكتور بكر أبو زيد، الطبعة الثانيـــة ١٤١٠هــ .

- تحفة الأحوذي شوح سنن الترمذي . للعلامة محمد عبد الرحمن المباركفوري ت 1٣٥٣هـ، ط/ دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ .
- التسعينية . لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحقيق ودراسة د. محمد بن إبراهيم العجلان، ط/ مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩ م .
- تفسير القرآن العظيم . لأبي الفداء بن كثير إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ت ١٩٨٨هـ، ط/ دار الحديث القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- التفسير الكبير . للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، ط/ دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ .
- تعظيم قدر الصلاة . لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي ت ٢٩٤هـ، تحقيق د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، ط/ مكتبة الدار المدينـــة المنــورة، الطبعــة الأولى . ١٤٠٦هــ .
  - تقوية الإيمان . للشاه إسماعيل الهندي ت ١٢٤٦هـ، ط/ الحجرية باكستان .
- تلخيص الاستغاثة . لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحقيق محمد على عجال، ط/ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ. .
- تلخيص المستدرك . للحافظ الذهبي ت ٧٤٨هـ، مع أصله المستدرك للحاكم، الناشر المكتب المطبوعات الإسلامية حلب .
- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد، ط/ دار الرشيد، الطبعة الثانية ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَجَلَق . للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بـــن خزيمة رحمه الله ، تعليق محمد خليل هراس، ط/ دار الفكر الطبعة الثانية ١٣٩٣هـــــ ١٩٧٣ م .

- توضيح الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ، ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ .
- التوسل أنواعه وأحكامه. للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ، ط/
   المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الخامسة ٤٠٦هـ.
- التوصل إلى حقيقة التوسل. للعلامة محمد نسيب الرفاعي رحمــه الله ، الطبعـة الأولى بيروت، ١٣٩٤هــ ١٩٧٤ م .
- تهذيب اللغة . للإمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ت ٣٧٠هـ.، تحقيـــق عبد السلام محمد هارون ط/ دار القيومية العربية، ١٣٨٤هـــ ١٩٦٤م .
- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد . للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله ت ١٢٣٣هـ، ط/ المكتب الإسلامي ، بدون تاريخ .
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان . لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ت المسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان . لعبد الرحمن بن ناصر الطبعة الأولى ١٣٧٦هـ، تقديم فضيلة الشيخ محمد ابن عثيمين، ط/ مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٩٩٨هـ ١٩٩٨م .
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن . للإمام محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ت المام عمد بن جرير أبو جعفر الطبري ت (٣١٠هـ ) ط/ دار الفكر بيروت، ١٤٠٥هـ .
  - وتحقيق محمود محمد شاكر، ط/ دار المعارف بمصر، بدون تاريخ.
- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين من الجوامع الكلم . للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي ت ٧٩٥هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحس، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الرابعة ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .
- الجامع الفريد . وهو مجموعة كتب ورسائل لعدد من الأئمة، طبع على نفقة محمد بن إبراهيم النعمان، بدون تاريخ .

- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. للعلامة ابن القيم الجـــوزي،
   تحقيق وتخريج محيي الدين مستو، ط: مكتبة دار التراث للنشر والتوزيع المدينة المنورة،
   الطبعة الثانية ١٤١٣هــ ١٩٩٢م.
- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي . للحافظ أبي عبد الله بن القيم الجوزي، تحقيق مصطفى بن أبو النصر الشلبي، ط/ مكتبة السوادي حدة، ١٤١٤هــــ ١٩٩٤م .
- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تحقيق د. علي حسن ناصر ود.عبد العزيز العسكر ود.حمدان محمد، ط/ دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية . للدكتور شمس الدين السلفي الأفغاني رحمه الله ، رسالة دكتوراة، ط/ دار الصميعي، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ ١٩٩٦ م .
- حادي الأرواح في بلاد الأفراح للعلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله ت ١٥٧هـ، ط/ دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ .
- الحجة في بيان المحجة . للحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيميي الأصبهاني، تحقيق الدكتور محمد بن ربيع المدخلي ومحمد محمود أبو رحيم، ط: دار الراية الرياض، الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩٠م .
- الحق الواضح المبين . لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، ضمن المحموعـــة الكاملــة لمؤلفات الشيخ .
- حلية الأولياء . للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت ٤٣٠هـ... ط/
   دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ.

- درء تعارض النقل والعقل، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، تحقيق د. محمد رشاد سالم، ط/ دار الكنوز الأدبية الرياض، ١٣٩١ هـ.
- دراسات في الأديان ( اليهودية، والنصرانية ). للدكتور سعود بن عبد العزير الخلف حفظه الله، ط/ مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ.
- الرد على الجمهية . للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده أبي عبد الله ت همد من الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- الرد على الجهمية، للإمام عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق بدر بن عبد الله البدر، ط/ الدار السلفية، الطبعة الأولى .
- الروح. للعلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزي ت ٧٥١هـ.، ط/
   دار الكتب العلمية بيروت، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م .
- روح المعايي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . للعلامة محمود الألوسي أبو الفضل، ت(١٢٧٠هـــ)، ط/ دار إحياء التراث العربي بيروت .
- روضة المحبين ونزهة المشتاقين . للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله ، ط/ دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٢هـ ١٩٩٢م .
- زاد المعاد في هدي خير العباد . لابن قيم الجوزية، تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة والعشرون 199٢هـ ١٩٩٢م .

- سبل السلام في شرح بلوغ المرام . للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمــــــير، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، ط/ دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعــــة الرابعـــة الرابعـــة ١٣٧٩هـــ،
- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ، المجلد الأول والثاني من ط/ مكتب الإسلامي ، الطبعة الرابعة ٥٠٤ هـ ١٤٠٥ م والثالث وما بعده من ط/ مكتبة المعارف الرياض .
- سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ على الأمة، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط/ مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- سنن الترمذي اللامام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، ت(٢٧٩)،
   تحقيق أحمد شاكر وآخرون، ط/ دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون تاريخ .
- سنن الدارمي . للإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ت ٢٥٥هـــ، تحقيق فواز أحمد وخالد العلمي ط/ دار الكتــاب العـربي بــيروت، الطبعــة الأولى ١٤٠٧هــ. .
- سنن ابن ماجة . للحافظ أبي عبد الله محمد يزيد القزويني، ت(٢٧٥هــ)، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان للتراث، بدون تاريخ .
- السنن الكبرى . للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت ٤٥٨هـ، وفي ذيله
   الجوهر النقى لابن التركماني، ط / دار الفكر، بدون تاريخ .
- سنن النسائي . لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت ٣٠٣هـ.، تحقيـــق عبد الفتاح أبو غدة، ط/ مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة الثانية ٢٠١هــ ١٤٠٦ م .

- السنة . للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ت ( ٢٨٧هـ )، مع تخريجه ظلال الجنة للألباني، ط/ المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- السنة . لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني ت ٢٩٠هـ، تحقيق د. محمد سعيد سالم القحطاني، ط/ دار ابن القيم الدمام، الطبعة الأولى ٤٠٦هـ.
- سير أعلام النبلاء . للحافظ محمد بن أحمد أبي عبد الله الذهبي ت ٧٤٨ هـ...، تحقيق شعيب الأرنؤط ومحمد نعيم العرقسوسي، ط/ مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعـة التاسعة ١٤١٣هـ. .
- شأن الدعاء . للحافظ حمد بن محمد الخطابي ت ٣٨٨هـ، تحقيق أحمد بن يوسف الدقاق، ط/ دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى ٤٠٤هـ .
- شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب . للشيخ محمد بـــن صــالح العثيمين، إعداد فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، ط / دار الثريا السعودية، الطبعــة الثانية، ١٤١٤هــ ١٩٩٤م .
- شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة . للإمام أبي القسم هبة الله ابن الحسن الطبري اللالكائي ت ٤١٨هـ، تحقيق د. أحمد سعد حمدان الغلمدي، ط/دار طيبة الرياض، الطبعة الرابعة ١٤١٦هـ ١٩٩٥م .
- شرح حديث أبي الدرداء . للحافظ ابن رجب الحنبلي ت ٩٥هـ، مراجعة عبد الظاهر أبو السمح، ط/ دار الشهداء بدون تاريخ .
- شرح السنة . للإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البر هاري ت ٣٢٩هـ... تحقيق د. محمد سعيد سالم القحطاني، ط/ دار القيم الدمام، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ..
- شرح السنة . للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ت ١٦٥هـ.، تحقيـــــق
   الشيخ علي معوض والشيخ عادل أحمد، ط/دار الكتب العلمية بيروت، الطبعـــة الأولى
   ١٤١٢هــ١٩٩٢م.

- شرح العقيدة الطحاوية . لابن أبي الغز الحنفي ت ٧٩٢ هـ، تحقيق جماعة مـن العلماء وتخريج الشيخ الألباني، ط/ المكتب الإسلامي، الطبعـة الثامنـة ٤٠٤ هــــ العلماء وتخريج الشيخ الألباني، ط/ المكتب الإسلامي، الطبعـة الثامنـة ١٤٠٤ هـــ ١٩٨٤ م .
- شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية . للشيخ محمد بن صالح العثيمين، تخريج سعد فواز الصميل، ط/ دار ابن الجوزي، الطبعة الثالثة ١٤١٦ هـ .
- شرح القصيدة النونية لابن القيم . للشيخ عبد الرحمن السعدي، ضمن المحموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ، ط/ مركز صالح بن صالح الثقافي العنيزة، الطبعة الثانية 1817هـ 1997م.
- شرح القصيدة النونية لابن القيم . للدكتور محمد خليل هراس، ط/ مكتبة ابن تيمية القاهرة، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
- شرح لمعة الاعتقاد . للشيخ محمد الصالح العثيمين، تحقيق أشرف عبد المقصود، ط/ مكتبة دار طبرية الرياض، الطبعة الثالثة ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م .
- شعب الإيمان . للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ت ٤٥٨هـ، تحقيــــق محمـــد السعيد زغلول، ط/ دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هــ .
- شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. للعلامة محمد بن القيم الجوزي رحمه الله ، تحقيق محمد بدر الدين، ط/ دار الفكر بيروت ١٣٩٨هـــ ١٩٧٨م
- الشرك في القديم والحديث . رسالة ماجستير للأخ أبي بكر محمد زكريا بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة، بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عطية الغامدي .
- الصارم المسلول على شاتم الرسول في . لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحقيق عصام فارس الحرستاني، ط/ المكتب الإسكامي الطبعة الأولى ١٤١٤هـ... ١٩٩٤م .
- الصحاح . للعلامة إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور العطاء، ط/ دار العلم بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٩هـ، ١٩٧٩ م .

- صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري . للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت (٢٥٦هـ)، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط/ دار الريان للتراث القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م .
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان . للحافظ أبي حاتم ابن حبان البسي ت (٤٥٥هـ) بترتيب ابن بلبان الفارسي ت (٧٣٩ هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط/ مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ٤١٤١٥ ١٩٩٣م .
- صحيح مسلم ابن الحجاج . للإمام مسلم بن الحجاج القشيري ت ٢٥٦هـ... ط/ دار الكتب العلمية بيروت مع شرح النووي، توزيع مكتبة دار الباز، بدون تاريخ
- صحيح الجامع الصغير وزياداته . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ط/ المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة . للشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله، رسالة الدكتوراه ،ط: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ.
- الصفدية . لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية الحراني، تحقيق د. محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية ٢٠٦ هـ. .
- صيغ الحمد . للعلامة محمد بن قيم الجوزية، تحقيق محمد بن إبراهيم السعران، ط/ دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ .
- طبقات الحنابلة . لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي ت ٢١ه هـ... تحقيق محمد حامد الفقى، ط/ دار المعرفة بيروت، بدون تاريخ .

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . للعلامة ابن القيم رحمه الله ، تحقيـــــق د. عمد جميل غازي، ط/ مطبعة المدني القاهرة، بدون تاريخ .
- طريق الهجرتين ودار السعادتين . للعلامة محمد بن أبي بكر بن القيم الجـــوزي، تحقيق أبو عمر عمر بن محمود، ط/ دار ابن القيم الدمام، الطبعة الثانيــة ١٤١٤هــــ ١٩٩٤ م .
- ظلال الجنة في تخرج السنة لابن أبي عاصم . لحمد ناصر الدين الألباني رحمه الله،
   مطبوع مع كتاب السنة، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- عدة الصابرين و ذخيرة الشاكرين . للعلامة محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزي، تحقيق زكريا على يوسف، ط/ دار الكتب العلمية بيروت، بدون تاريخ .
- عقيدة السلف أصحاب الحديث، للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوي ت ٤٤٩هد، تحقيق بدر بن عبد الله البدر، ط/ مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الثانية ١٤١٥هد ١٩٩٤م.
- العقيدة الأصفهانية . لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله ، تحقيق إبراهيــــــم
   السعيداي، ط/ مكتبة الرشد الرياض الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- العقيدة الطحاوية . لأبي جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي ت ٣٢١هـ....، مطبوع مع شرحه لابن أبي العز الحنفي، ط/ المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثامنــة 1٤٠٤هـــ ١٩٨٤م.
- العقيدة الواسطية . لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع شرح الشيخ الدكتور صالح الفوزان، ط/ مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- مختصر العلو للعلي الغفار، للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت الامدن عمد الله ، ط / المكتب الالباني رحمه الله ، ط / المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ١٤١٢هـ ١٩٩١م .
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري . للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني
   ت ٥٥٨هـ ط/ دار الفكر بيروت بدون تاريخ.

- عون المعبود شرح سنن أبي داود . للعلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آبدي، ط/ دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ. .
- غاية الأماني في الرد على النبهاني . للعلامة أبي المعالي محمود شكري الألوسي ت ١٣٤٢هــ، ط/ مطابع النجد التجارية الرياض .
- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . جمع وترتيب الشيخ أحمد بنن عبد الرزاق الدويش، ط/ دار العاصمة، الطبعة الثالثة ١٤١٩هـ،
- الفتاوى الكبرى . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق حسنين محمد مخلوف، ط/ دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى ١٣٨٦هـ. .
- فتاوى وتنبيهات ونصائح . للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ط/ مكتبة السنة ( الدار السلفية لنشر العلم ) القاهرة، ، الطبعة الثانية رمضان ١٤٠٩هـ أبريل ١٩٨٩م
- فتح الباري شرح صحيح البخاري . للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجـــب الحنبلي ت ٩٥٥هـ، تحقيق طارق عوض الله محمد، ط/ دار ابن الجـــوزي الدمـــام، الطبعة الأولى ١٤١٧هـــ ١٩٩٦م .
- فتح الباري شوح صحيح البخاري . للحافظ محمد بن علي بن حجر العسقلاني، تصحيح وتعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومحب الدين الخطيب رحمه الله، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط/ دار الريان للتراث القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـــ ١٩٨٦م.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. لعلامة محمد بـــن على الشوكاني، تحقيق سعيد محمد اللحام ، ط: دار الفكـــر، الطبعــة الأولى عــام 181٢هــ ١٩٩٢ م .
- الفصل في الملل والأهواء والنحل. للإمام أبي محمد على بن أحمد بن حررم الظاهري، ط: دار المعرفة، الطبعة الثانية، ١٣٩٥ هـ ١٩٧٠ م، وبمامشه الملل والنحل للشهرستاني.

- الفقه الأكبر، للإمام أبي حنيفة ت ١٥٠هـ.، مع شرحه لملا على القـــلري، ط/دار
   الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤هــ ١٩١٤م.
- الفقيه والمتفقه . للخطيب علي بن أحمد البغدادي ت ٤٦٣هـ.، ط/ دار الكتـــب العلمية بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٠هــ ١٩٨٠ م .
- الفوائد. للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ط/ دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ ١٩٧٣ م .
- فيض القدير شرح الجامع الصغير . للعلامة عبد الرؤوف المناوي، ط/ المكتبة التجارية مصر، الطبعة الأولى ١٣٥٦هـ.
- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، تحقيق فضيلة الأستاذ ربيع بن هادي عمير المدخلي، ط/ مكتبة لينة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ، ١٩٩٢ م .
- القواعد الحسان في تفسير القرآن . للعلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله ،
   ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ .
- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى . لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله ، ط/ الجامعة الإسلامية، الطبعة الخامسة ١٤١٤هـ.
- القول السديد شرح كتاب التوحيد . للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمـــه الله ،
   ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ .
- القول السديد في الرد على أنكر تقسيم التوحيد . للأستاذ الدكتور عبد الرزاق
   البدر حفظه الله، تقديم فضيلة الشيخ صالح الفوزان، دار عفان، الطبعة الأولى ١٤١٧ هــ ١٩٩٧ م .
- القول في علم النجوم . للحافظ الخطيب أبي بكر علي بن أحمد بن ثابت البغدادي ت ٤٦٣هـ، تحقيق د. يوسف بن محمد السيعيد، ط/دار أطلسس، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م .

- القول المفيد شرح كتاب التوحيد . للشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظ ها الله ، اعتنى به د. سليمان بن عبد الله أبا الخيل ود. خالد بن علي المشيقيح، ط/ دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
- كتاب الصلاة وحكم تاركها . للعلامة ابن القيم الجوزي، تحقيق محمد نظام الدين الفتيح، ط: مكتبة دار التراث المدينة المنورة، الطبعة الثانية ١٤١٢هــ ١٩٩٢م .
- كرامات أولياء الله على وإظهار آيات أصفيائه. للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي ت ٤١٨هـ، تحقيق الدكتور أحمد سعد بن حمدان الغامدي، ط/ دار طيبة الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- الكواشف الجلية عن معاني الواسطية. للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان، الطبعة الثامنة عشر ١٤١٣هـ.
- لسان العرب. للإمام محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ت ١١٧ه....، ط/ دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية ١٤١٧ه... ١٩٩٧ م .
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرر المضيئة في عقيدة الفرقة الناجية . للعلامة محمد بن أحمد السفاريني الأثري، مع تعليق الشيخ أبا بطيين والشيخ سليمان بن سحمان وغيرهما، ط/مؤسسة الخافقين دمشق، الطبعة الثانية الشيخ سليمان بن سحمان وغيرهما، ط/مؤسسة الخافقين دمشق، الطبعة الثانية 18.٢هـ ١٩٨٢م .
- مباحث العقيدة في سورة الزمر، للشيخ ناصر علي، رسالة ماجستير، ط/ مكتبـة الرشد الرياض الطبعة الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . لعلي بن أبي بكر الهيثمي، ط/ دار الريان للــــتراث القاهرة، ١٤٠٧هــ .
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . جمع وترتيب عبد الرحمن بـــن
   قاسم النجدي وابنه محمد .

- المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . مجموع فتـــاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، جمعها فهد بن ناصر السليمان، ط/ دار الوطن الريــاض، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ. .
- المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي . مجموع مؤلفات الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله ، ط/ مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة السعودية ، الطبعة الثانية ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م.
- المحلى بالآثار . لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري ت ٢٥٤هـ، تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، ط/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان، بدون تاريخ.
- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . للعلامة ابن قيم الجوزية،
   اختصره العلامة محمد بن الموصلي، ط/ دار الكتب العلمية بيروت .
- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . للعلامة شمس الدين ابـــن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي رحمه الله، ط: دار الكتاب العربي بـــــيروت الطبعــة الثانية، ١٣٩٢ هـــ ١٩٧٢ م .
- المدخل لدارسة العقيدة الإسلامية . للدكتور إبراهيم البريكان، ط/ دار السنة للنشر والتوزيع الخبر، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة ١٤١٥هـ.
- المستدرك على الصحيحين. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحملكم النيسابوري ت (٥٠٤هـــ)، وبذيله التلخيص للحمافظ الذهميي، الناشر المكتمب المطبوعات الإسلامية حلب، بدون تاريخ.
- المسند . لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني رحمــه الله ت ٢٤١هــ ط/ مؤسسة قرطبة مصر، بدون تاريخ .
- مسند الطيالسي . للإمام أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ت ٢٠٤هـ... ط/ دار المعرفة بيروت .

- المسند المستخرج على صحيح مسلم . للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت ٤٣٠هـ، تحقيق محمد حسن الشافعي، ط/ دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٦م .
- مشكاة المصابيح . للخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الديــــن الألبــاني، ط/ المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة ١٤٠٥هــ ١٩٩٥م بيروت .
- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، لأحمد بن أبي بكر البوصيري ت ٨٤٠هـ..
   تحقيق محمد الكشناوي، ط/ دار العربية بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
- المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ٢١١هـ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط/ المكتب الإسلامي بيروت، الطبعة الثانية ٢٠١هـ.
- المصنف . لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت ٢٣٥هـ.، تحقيق كمال يوسف الحوت، ط/ مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.
- معارج القبول بشرح سُلَّم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد . للشيخ حافظ بن أحمد حكمي ت ١٣ هـ، تعليق صلاح محمد عويضة وتخريـــج أحمــد يوســف القادري، ط/ دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هــ ١٩٩٠م .
- معالم التتريل . للحافظ حسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد ت(١٦هـــ)، تحقيق خالد العك ومروان سوار، ط/ دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانيـــة ١٤٠٧هـــــ ١٩٨٧م.
- معالم السنن في شرح سنن أبي داود . للحافظ حمد بن محمد أبو سليمان الخطلبي ت ١٩١٨هـ، مطبوع مع السنن، ط/ دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧ م .

- معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات . لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي حفظه الله، ط/ دار إيلاف الدولية، الطبعة الأولى 181٧هـ ١٩٩٦هـ .
- معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى، للأستاذ الدكتور محمد خليفـــة
   التميمى، ط/ دار إيلاف الدولية الكويت، الطبعة الأولى ١٤١٧هـــ ١٩٩٦ م .
- معجم مقاييس اللغة العربية . لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت
   ٣٩٥هـ، تحقيق عبد السلام هارون، ط/ دار الفكر، ١٩٧٩هـ ١٩٧٩ م .
- المغني . للعلامة عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت ٢٦٠هـ.، ط/ دار الفكر
   بيروت، الطبعة الأولى ٤٠٥هـ.
- مفتاح دار السعادة . للعلامة محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزي رحمه الله، تحقيق سيد إبراهيم وعلى محمد، ط دار الحديث القاهرة، الطبعة الأولى ١٤١٤هــ ١٩٩٤م.
- المفردات في غريب القرآن . للعلامة الراغب الأصفهاني ت ٤٢٥هـــ، تحقيق صفوان عدنان، ط/ دار القلم دمشق، الطبعة الأولى ١٤١٢هــ ١٩٩٢م .
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . للإمام أبي العباس أحمد بـــن عمــر القرطبي ت ٢٥٦هــ، تحقيق محيي الدين مستو و جماعة من العلماء ط/درا ابن كثـــير دمشق بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧هــ١٩٩٦م.
- مقالة التعطيل والجعد بن درهم لفضيلة الشيخ محمد بن حليفة التميمي حفظه الله،
   ط/ أضواء السلف الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- المنار المنيف . لابن القيم الجوزي رحمه الله ، تحقيق عبد الفتاح أبـــو غــدة، ط/
   مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هــ ١٩٨٣م .

- منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية . لشيخ الإسلام ابن تيميـــة رحمه الله، تحقيق د. محمد رشاد سالم، ط/ مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـــ .
- المنهاج الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، للدكتور زين محمد شحاته، ط / مكتبة العواصم، الطبعة العاشرة ١٤٢٢هـ.
- المنهاج شرح مسلم بن الحجاج . لإمام محي الدين أبي زكريا يجيى بـــن شــرف النووي ت ٦٧٦هــ، ط/ دار الكتب العلمية بيروت، توزيع مكتبة دار الباز، بـــدون تاريخ .
- الموطأ، للإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي رحمه الله ت ١٧٩هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، ط/ دار إحياء التراث العربي مصر .
- النبوات . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو العباس ت ٧٢٨هـ...
   ط/ المطبعة السلفية القاهرة، ١٣٨٦هـ.
- نواقض التوحيد . لأبي أسامة حسن بن علي العواجي، ط/ مكتبة لينـــة للنشــر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٣هــ، ١٩٩٣م .
- النهاية في غريب الحديث والأثر . للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ت ٦٠٦ هـ، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، ط/ المكتبة العلمية بيروت، بدون تاريخ .
- نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار . للإمام محمد بـــن علــي الشــوكاني ت
   ١٢٥٥هــ، ط/ دار الجيل بيروت ١٩٧٣ م، بدون تاريخ
- الوابل الصيب من الكلم الطيب . للعلامة ابن قيم الجوزية، تحقيق محمد عبد الرحمن عوض، ط/ دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ ١٩٨٥.
- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى . للعلامة حمد بن قيم الجوزية، ط/ دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـــ ١٩٨٧ م .

### فهرس الموضوعات

| ١   | المقدمة:                                         |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٣   | أهمية الموضوع وأسباب اختياره                     |
| ٥   | خطة البحث                                        |
| ٧   | منهج البحث                                       |
| ٨   | كلمة الشكر والتقدير                              |
| ١.  | التمهيد                                          |
| 11  | تعريف التقسيمات                                  |
| 17  | تعريف الأنواع                                    |
| ١٣  | أهمية التقسيمات                                  |
| 10  | جهود العلماء بالعناية بما                        |
|     |                                                  |
|     | الفصل الأول: التقسيمات المتعلقة بباب الإيمان،    |
|     | المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بباب الإيمان . |
| ۲.  | الدين : لغة وشــــرعا                            |
| ۲۱  | إضافة الديـــن                                   |
| 77  | أنواع الدين باعتبار إضافتها إلى الرب أمرا وجزاء  |
| 7 8 | أقسام الدين باعتبار إضافته إلى الرب شريعة        |
| 77  | مراتب الدين باعتبار إضافته إلى العبد             |
| 77  | الإسلام.                                         |
| 44  | الإيمان .                                        |
| ۲۸  | الإحسان .                                        |
| ٣.  | أنواع الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ٣.  | أنواع الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ٣٣  | أنواع أركـــان الإســــلام                       |

| ٣٤ | أقسام شعب الإيمــــان الظـــاهرة                         |
|----|----------------------------------------------------------|
| ٣٥ | أقسام شعب الإيمان                                        |
| ٣٧ | التوحيد لغسة وشسرعا                                      |
| ٣٩ | أقسام التوحيد باعتبار تعلّقه بالله سبحانه وتعالى         |
| ٤١ | توحيد الربوبية                                           |
| 27 | توحيد الأسماء والصفات .                                  |
| ٤٣ | توحيد الألوهية .                                         |
| ٤٤ | تقسيم التوحيد باعتبار ما يجب على العبد                   |
| ٤٥ | التقسيم الأول                                            |
| ٤٦ | التقسيم الثـاني                                          |
| ٤٧ | التقسيم التاك                                            |
| ٤٨ | التقسيم الرابسع                                          |
| ٥. | أقسام التوحيد باعتبار ما يصــــدر مــن العبـــد          |
| 01 | أنواع التوحيد القـــــولي.                               |
| ٥٣ | أنواع السلب                                              |
| ०६ | مراتب المؤمنــــين .                                     |
|    |                                                          |
|    | المبحث الثاني: التقسيمات المتعلقة بما ينافي باب الإيمان. |
| ٥٨ | الفسق لغة:                                               |
| ٥٨ | أنواع الفسق باعتبار جهة وقوعه                            |
| ٦٠ | أنواع الفسق باعتبار الحكم عليه                           |
| ٦٢ | أنواع إطلاق الفسق في كتاب الله سبحانه                    |
| ٦٤ | المعاصي : لغة وشرعا                                      |
| ٦٥ | أنواع المعاصي باعتبار العمل                              |
| ٦٦ | أنواع المعاصي باعتبار الصفة                              |
|    |                                                          |

| 77    | أنواع المعاصي باعتبار محلها                               |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ٨٢    | أنواع المعاصي باعتبار الحكم عليها                         |
| ٧١    | أنواع المعاصي باعتبار ما يترتب عليها من العقوبة في الدنيا |
| ٧٣    | النفاق : لغة وشـــــرعا .                                 |
| ٧٤    | أنواع النفاق من حيث متعلقه                                |
| ٧٦    | أنواع النفاق باعتبار الحكم عليه                           |
| ٧٨    | أنواع النفاق السلوكي                                      |
| ٨٠    | الكفر : لغة و شــــرعا                                    |
| ۸١    | أنواع شعب الكـــفر الظاهرة                                |
| ۸۳    | أنواع الكــفر باعتبار ما يصدر من العبد                    |
| ٨٥    | أقسام الكفر العملي                                        |
| ٨٦    | أنواع كفر الجحود                                          |
| ٨٨    | أنواع الكـفر باعتبار الحكم عليه                           |
| 91    | أنواع الكفر الأكبر باعتبار صوره                           |
| 97    | الشرك : لغة وشرعا.                                        |
| 91    | أنواع الشرك باعتبار تعملقه بأنواع التوحيد                 |
| ١     | أنواع الشرك في ذات الله سبحانه                            |
| 1 • ٢ | أنواع شــــرك التعـــــطيل                                |
| ١٠٣   | أنواع الشــــرك في العــــــبادة                          |
| 1.0   | أنواع الشــــرك في الألوهيـــة                            |
| ١.٧   | أنواع الشرك باعتبار جهة وقوعه                             |
| ١٠٩   | أنواع الشرك باعتبار ظهوره وخفائه                          |
| 117   | الظلم لغة وشــــرعا.                                      |
| ۱۱۳   | أنواع الظلم باعتبار متعملقه                               |
| 110   | أنواع الظلم باعتبار الحكم                                 |

| ١٦٦ | أنواع الظلم في حق العـــباد باعتبار موقف المظلوم |
|-----|--------------------------------------------------|
| 117 | أنواع الظلم للغـــير باعتبار صوره                |
| 114 | أنواع الظلم للنفس                                |
| 119 | أنواع الـــردة                                   |
| 177 | أنواع ذنــوب المشــركين                          |
| ١٢٣ | أنواع النقـــص                                   |
| ١٢٤ | الاعتراض علــــــى الله                          |
|     |                                                  |

## الفصل الثاني: التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية . المبحث الأول: التقسيمات المتعلقة بتوحيد الربوبية

| ۸۲۸   | معرفة الــرب ســبحانه :                                  |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۱۳۰   | أنواع طرق معرفـــة الله تعـــالى                         |
| 127   | أنواع الإقرار بـــالله تعـــالى                          |
| 182   | أنواع معرفــة الله تعـــالى                              |
| ١٣٦   | أنواع العلم بـــالله ســـبحانه                           |
| ۱۳۸   | أنواع الآيات الدالة علــــي الــرب                       |
| ١٤٠   | أنواع الآيات باعتبار موضعها                              |
| 121   | أنواع النظـــر في الآيــــات                             |
| 1 2 2 | أنواع آيات القـــرآن                                     |
| 120   | أنواع ربوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ١٤٧   | أنواع إضافة الــــرب                                     |
| ۱٤٨   | أنواع الهدايـــة                                         |
| 101   | أنواع الأدلة الشرعية                                     |
| ١٥٣   | القَدَر والتقدير : لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 108   | أنواع التقديــــر                                        |

| 109 | مراتب القضاء والقدر                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ١٦٣ | مراتب الكتابـــة                                             |
| 170 | أنواع دفع القـــدر بــالقدر                                  |
| 177 | أنواع الخلق من الله سبحانه وتعالى                            |
| 177 | أنواع ما يقسم به الرب                                        |
| ١٦٩ | أنواع الآيات والمعجزات                                       |
| ۱۷۱ | أنواع الشرع في هذه الأزمنة                                   |
|     | المبحث الثاني : التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الربوبية . |
| 140 | / أقسام القدريـــة                                           |
| ١٧٧ | / أنواع الدهريـــة                                           |
| ۱۷۸ | , أقسام سب الدّهــر                                          |
| ۱۸۰ | , أنواع الفنـــاء                                            |
| ١٨٢ | ر أوجه إضافــــة الشـــر إلى الله                            |
|     | الفصل الثالث : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الأسماء والصّفات.   |
|     | المبحث الأوّل: التقسيمات المتعلقة بأسماء الله ﷺ              |
| ۲۸۱ | الضوابط لتعيين الأسماء الحسنى                                |
| ١٨٧ | أنواع أسماء الله عز وجل من حيث الإظهار والإخفاء              |
| ١٨٩ | أنواع الأسماء والصّفات باعتبار ما يجوز التسمية بما غيره      |
| 191 | أنواع الأسماء الحسني من حيث اختصاص المعني به ﷺ               |
| 197 | أنواع الأسماء الحسني من جهة إطلاقها على الله                 |
| 198 | أنواع ذكر الأسماء التي فيها ذكر الشر                         |
| 198 | أنواع دلالة الاسم على الصفة والذات                           |
| 197 | أنواع الأسماء الحسني من جهة التضمن                           |
| ۱۹۸ | أنواع أسماء الله الحسني باعتبار مدلولها                      |

|           | المبحث الثابي: التقسيمات المتعلقة بصفات الله عَجَلَا |
|-----------|------------------------------------------------------|
| ۲۰۳       | أنواع الصّفات من حيث تعلقها بالمشيئة والإرادة        |
| ٤ ، ٢     | أنواع الصّفات الفعلية                                |
| ۲٠٦       | أنواع الصّفات من حيث النفي والإثبات                  |
| 7.7       | أنواع الصّفات من حيث ثبوتما                          |
| ۲٠٩       | أنواع الصّفات من حيث ثبوتها ونفيها مطلقا ومقيدا      |
| 711       | أنواع ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى      |
| 717       | أنواع طرق إثبات الصفة                                |
| 317       | أنواع نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصّفات          |
| 717       | أقسام أحاديث الصفات                                  |
| <b>71</b> | أنواع المضافات إلى الله ﷺ                            |
| ۲۲.       | أنواع البركة المضافة إلى الله                        |
| 777       | أنواع الرحمة المضافة إلى الله                        |
| 777       | أنواع العلـــو                                       |
| 770       | أنواع السمع المضاف إلى الله ﷺ                        |
| ***       | أنواع السمع باعتبار تعلقه بالمسموعات                 |
| 777       | أنواع الرؤية المضافة إلى الله ﷺ                      |
| 444       | أنواع الرؤية باعتبار تعلقها بالمبصرات                |
| 771       | أنواع أفعال الله باعتبار تعديها إلى غيره             |
| 777       | أنواع فعله سيسبحانه                                  |
| 774       | أنواع التتريــــه                                    |
| 44.       | أنواع أمــــر الله                                   |
| 227       | أنــواع كلمـــات الله ﷺ                              |

| 739    | أنـــواع إرادة الله                            |
|--------|------------------------------------------------|
| ۲٤.    | أنواع قضــــاء الله                            |
| 7 2 7  | أنواع القضاء الكوي                             |
| 7 £ £  | أنواع الكتابـــة                               |
| 7 8 0  | أنسواع الإذن                                   |
| 7 2 7  | أنواع التحـــريم                               |
| 7 \$ A | أنواع الإيتـــاء                               |
| 7 2 9  | أنواع البعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 101    | أنواع الإرســـال                               |
| 707    | أنواع إنشائه سبحانه                            |
| 707    | أنواع اختيار الرب سبحانه وتعالى لعباده         |
| 707    | أنواع الاختيــــار                             |
| 700    | أنواع الحكـــم :                               |
| Y0Y    | أنواع الحكم الكـــوني                          |
| Y 0 A  | أنواع حكمة الله ﷺ باعتبار محلها                |
| 177    | أنواع الجعــــل في كتــــاب الله               |
| 777    | أنواع الجعل مــــن الله                        |
| 775    | أنواع حفظه لخلقــــه                           |
| 470    | أنواع القـــرب                                 |
| 777    | أنواع القـــرب الخـــاص                        |
| 171    | أنواع توبته على عبده                           |
| ۲۷۳    | أنواع الإحســـان                               |
| 277    | أنواع لقـــاء الله                             |
| ۲۷٦    | أنواع رزقه لعبـــاده                           |
| 777    | أنواع الرزق العــــام                          |

| أنواع رزق الله لعباده باعتبار تعلقه بمراتب التقدير | ۲۸.          |
|----------------------------------------------------|--------------|
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | 711          |
| ب<br>أنواع الغيـــب                                | ۲۸۳          |
| أنواع تصرفه ســــبحانه                             | 710          |
| أنواع المعيـــة                                    | ۲۸٦          |
| ت<br>أنواع المعية الخاصــــة                       | <b>7</b>     |
| أنواع نعــــم الله                                 | <b>P</b> A Y |
| أنواع النعـــم                                     | 791          |
| و عند الله الله الله الله الله الله الله الل       | 797          |
| أنواع التّكليـــم والوحـــى                        | 798          |
| ٠<br>أنواع الوحـــــي                              | 797          |
| أنواع إضافة الإتيان والمحيء إلى الله كَظَلَ        | 797          |
| أنواع الأدلة السمعية على نفى التمثيل               | <b>799</b>   |
| أنـــواع التعظيــــم لله ﷺ                         | ٣٠١          |
| أنوع كيده سلمسبحانه                                | ۳.۳          |
|                                                    |              |
|                                                    |              |

# المبحث الثالث: التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الأسماء والصّفات.

| أنواع التعطيل من حيث متعلقها         | ٣٠٦ |
|--------------------------------------|-----|
| أنواع المعطلين للصفات                | ۳.9 |
| درجات التعطيل في باب الأسماء والصفات | ۲۱۱ |
| أنواع التعطيل في باب الصَّفات        | 317 |
| أنواع التشبيه                        | ۳۱٥ |
| أنواع التحريف                        | ۲۱٦ |
| أنهاء الالحاد في الأسماء الحسين      | ٣١  |

| ٣٢.        | أنواع الإنكار للأسماء والصّفات                        |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 444        | أنواع التــــأويل                                     |
| ٣٢٣        | أنواع التــــأويل                                     |
| 440        | أنواع الحلــول والاتحــاد                             |
|            |                                                       |
|            | الفصل الرابع: التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية .    |
|            | المبحث الأول : التقسيمات المتعلقة بتوحيد الألوهية .   |
| ٣٣٣        | أقسام أعمال العبد من حيث ما يقوم به أو بغيره          |
| ٣٣٤        | أنواع المأمور                                         |
| 440        | أنواع النية في العبادة                                |
| ٣٣٦        | أنواع العبوديّة من حيث تعلقها بالجوارح                |
| ٣٣٧        | أنواع العبوديـــة                                     |
| ٣٤.        | مراتب العبوديــة العلميــة                            |
| 251        | مراتب العلـــم بـــالله ﷺ                             |
| 737        | مراتب عبودية العلــــم بدينـــه                       |
| ٣٤٣        | أنواع الولايــــة                                     |
| 7 2 2      | أنواع الذكـــر                                        |
| 450        | أنواع الذكر من حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 757        | أنواع ذكر الثنــــاء                                  |
| 729        | أنواع الذكر عند الأوامر والنواهي                      |
| <b>ro.</b> | مراتب الذكـــر                                        |
| 707        | أنواع التسسبيح                                        |
| 708        | أنواع الحمد                                           |
| 700        | أنواع الرقيـــة                                       |
| <b>707</b> | الصــبر                                               |
|            |                                                       |

| ٣٥٨        | أنواع الصبر عمومــــا                               |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 409        | أنواع الصبر المحمود من جهة تعلقه بالله              |
| ٣٦١        | أنواع الصبر المحمود من جهة تعلقه بالأعمال           |
| 377        | أنواع الصبر باعتبـــــــــار محلـــــه              |
| 777        | أنواع الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به          |
| ٨٢٣        | أنواع المغفرة العامـــة                             |
| ٣٧.        | أنواع الدعــــاء                                    |
| 271        | أنواع الدعاء باعتبــــــــــار الحكــــم            |
| ٣٧٣        | أنواع الرضا بالقضاء                                 |
| <b>TY0</b> | أنواع وقاية السميئات                                |
| ٣٧٦        | أنواع التوبـــة                                     |
| ٣٧٧        | أنواع الهدايـــة                                    |
| ۳۷۸        | أنواع البيان والهـــدى العـــام                     |
| ٣٨.        | مراتب الإسماع – إسماع الهداية –                     |
| ٣٨٢        | أنواع شهادة الرب وبيانه وإعلامه                     |
| <b>T</b>   | ے<br>أنواع المواثيق                                 |
| ٣٨٨        | ت<br>أنواع القنـــوت                                |
| ٣٩.        | أنواع الســـجود                                     |
| 291        | -<br>أنواع الإنابـــة                               |
| 797        | ت<br>أنواع التذكــــير                              |
| 798        | ت<br>أنواع الإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 790        | أنواع المحبّـــة                                    |
| ۳۹۷        | أنواع المحبّة من جهة تعلقها بالله                   |
| ٣٩٨        | ت<br>أنواع ا <del>لخــوف</del>                      |
| ٤.,        | أنواع النــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|            |                                                     |

| ٤٠١   | أنواع النــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ٤٠٣   | أنواع التوســــل                                             |
| १०१   | أنواع التوســـل المشـــروع                                   |
| ٤٠٦   | إ أنواع التوكّــــل                                          |
| ٤٠٨   | أنواع اليمين بــــالله                                       |
|       |                                                              |
|       | المبحث الثاني : التقسيمات المتعلقة بما يضاد توحيد الألوهية . |
| ٤١٠   | ً<br>أنواع الرّياء باعتبار إبطالها للعبادة                   |
| ٤١٢   | أنواع المـــراءاة في العمـــل                                |
| ٤١٣   | أنواع المحرّمـــات                                           |
| ٤١٥   | أنواع معبــودات المشــركين                                   |
| ٤١٧   | أنواع المعبود العــــاقل                                     |
| ٤١٨   | أنواع سيئات الأعمال                                          |
| ٤٢.   | اً أنواع الســـحر                                            |
| 173   | أنواع النَّشـــرة                                            |
| 273   | أنواع علم النجـــوم                                          |
| 173   | أنواع التنجيم                                                |
| 273   | أقسام ســؤال العــراف                                        |
| £ 7 Y | الاستسقاء بــــالنجوم                                        |
| 279   | أنواع الذبح لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ٤٣٠   | أنواع التوكّل علــــى غـــير الله                            |
| 173   | أنواع التعلق بغــــــير الله                                 |
| ٤٣٣   | أنواع الغلـــو                                               |
| ٤٣٤   | أنواع طاعة الأحبــــار المحرمـــة                            |
| ٤٣٦   | أنواع تبديل الديــــن                                        |

| £ 47 \ | الحاتمية                    |
|--------|-----------------------------|
|        | الفــهارس :                 |
| 110    | فهرس الآيــات القرآنيـة .   |
| £77    | فهرس الأحــاديث النبويــة . |
| ٤٧٣    | فهرس الأعلام المسترجم لهسم  |
| ٤٧٦    | فهرس المصادر والمراجع .     |
| 190    | فر مرس الموضوعيات .         |